بنجنون من ع عالم أم محدها أرون مكتبة (ليا يمط إن عنمان عنب مراب احط إن عنمان عنب مراب احط

# 

الجرأ الثالث

لمسيسم لأول من المختارة هين كنب المجاحِظ المغتارة هين كنب المجاحِظ اختياد الإمام عبيدالله بن حسات

[ الطبعــة الأولى ]

۱۹۷۹ ه = ۱۳۹۹

انتابغ المنابخ بمضن



# بسُ لِمِللَّهِ الرَّهُمْ الرَّهُ الرَّهُ سِرِ

### تعن أيم

أيدك الله ، وأسبغ عليك من عظيم فضله وجميل نعمته ، ماترضى به وتطمئن إليه . وحفظك أخاً كريماً ترعى الود ، وتقيم على العهد .

وكنت قد وعدتك من قبل أن أتبع المجموعة الأولى من الرسائل ، وهي ( مجموعة مكتبة داماد ) ، بمجموعة أخرى لاتقل عنها قدراً إن لم تفقها ، وهي ( مجموعة مختارات عبيد الله بن حسان ) .

وعدت عواد أن أبادر بإنجاز هذا الوعد ، مع بقائى عليه ، علم الله ، وامتداد بصرى إلى صونه ورعايته .

فلما أذن الله ، وله الحمد ، أن أنهض بإتمام تحقيق هذه المختارات ، ضاعفت شكره ، وسعيت إلى نشرها بين يديك ، لتعلم أنى على موعدى .

وقد أشرت فى مقدمة الجزء الأول من رسائل الجاحظ إلى حصر أبرز المجموعات التي حفظت بها هذه الرسائل ، وهى :

١ - مجموعة مكتبة داماد ( وقد نشرتها سنة ١٣٨٤ فى جزأين بهما ١٧ كتاباً ورسالة ) .

٢ ــ مجموعة فان فلوتن .

٣ ــ مجموعة الفصول المختارة لعبيد الله بن حسان .

٤ \_ مجموعة محمد ساسي المغربي .

٥ \_ مجموعة ريشر.

٦ – مجموعة حسن السندوبي .

٧ – مجموعة يوشع فنكل .

٨ – مجموعة بول كراوس وطه الحاجري .

ولست أعيد القول فيما اشتملت عليه كل مجموعة من هذه المجموعات الثمانية ، فإنها مسطورة بالتفصيل في مقدمة الجزء الأول من الرسائل.

وإنما يعنيني القول في مجموعة واحدة هي المجموعة الثالثة من هذه المجموعات، وهي ( الفصول المختارة من كتب الجاحظ)، إذ هي الأصل الذي اعتمدت عليه في إخراج الجزأين الثالث والرابع من رسائل الجاحظ.

وقد طبعت هذه المجموعة من قبل محرفة مبتورة ، على هامش كامل المبرد بمطبعة التقدم العلمية سنة ١٣٢٣ بعناية الشيخ على بن أحمد الهوارى .

وكان الذي حداني إلى إعادة نشر هذه الفصول المختارة أمور:

أولها: مالها من القدر الأدبى والتاريخي ، إذ أنها تشتمل على عيون من كتب الجاحظ ، هي في قمة ما أنشأه ، من حيث موضوعاتها المختلفة في الشئون الإنسانية العامة . فهي دراسات نفسية واجتماعية ، ودينية وكلامية وجدلية ، وأدبية عالية ، وترفيهية سامية ، وإن كانت معظم كتب الجاحظ تلم بأطراف مما ذكرت ، ولكن التناول العميق لهذه الدراسات ، مما اختصت به أفراد هذه المجموعة النادرة .

فلا ريب أن الجاحظ قد تكلم فى الحاسد والمحسود فى أثناء كتبه كلاماً عابراً ، ولكنه حين يخص هذا الأمر بالدراسة والقول المستفيض ، يضىء لنا جميع الجوانب التى يمكن أن تحيط به ، بقدر ما يثير إعجابنا وإمتاعنا .

وهو حين يقدم دراسة عن المعلمين ، يبسطها لنا مستوعباً أقصى مايمكن كتابته في هذا اللون الأدبى من الكتابة في طائفة عظيمة من طوائف الناس .

وحين يتكلم على النساء والمرأة يجلو صفحة عريضة من نظرته ونظرة

دنياه ، بل دنيانا نحن ، إلى نصف هذا البشر الذى يعاملنا ونتعامل معه ، فى ثقة العالم وصراحة الدارس الموضوعي .

كما أن الدراسة التاريخية والسياسية فى «مناقب الترك» تطلعنا على جوانب كانت غامضة على الكثير منا ، إذ فيها تباين نظرة الناس إلى هذا العنصر البشرى وغيره من عناصر الدولة الإسلامية فى ذلك العهد السحيق . وهى وثائق سياسية لها قدرها السياسي إلى جانب قدرها الاجتماعي والإنساني . وهو الأمر الذي دعا أحد الأدباء (١) إلى أن يضع كتاباً عنوانه: « الترك في مؤلفات الجاحظ » ، وهو بحث له قدره ووزنه .

وكتابه فى « المعلمين » حملنى من قبل أن أكتب فى هذا الجانب دراسة مستفيضة نشرت فى مجلة « الكتاب » فى عدد أغسطس سنة ١٩٤٦ .

وآراء الجاحظ في « حجج النبوة » ، و « خلق القرآن » جديرة بأن تلتي دراسة وتمحيصاً .

وكتاب « الرد على النصارى » مظهر مضىء من مظاهر الحركات الفكرية التي كانت سائدة فى أزهى العصور الإسلامية ، ونموذج رائع للجدال العلمي الرفيق مع أهل الكتاب بالتي هي أحسن .

وفى الحق أن فى كل كتاب أو رسالة فى هذه المجموعة التى بلغ تعدادها ٢٩ تسعة وعشرين كتاباً أو رسالة ، مثاراً للبحث والتأمل ، والمتعة التى لا حدود لها .

وإنا لنجد بين القدماء من يغلو فى تقدير كتب الجاحظ ، ويتجاوز حدود الوقار فيقول(٢): « رضيت فى الجنة بكتب الجاحظ عوضاً عن نعيمها ».

<sup>(</sup>١) هو الأديب زكريا الكتابجي. وقد نشر كتابه في دار الثقافة ببيروت سنة ١٩٧٢.

 <sup>(</sup>۲) هو أبو محمد عبد الله بن حمود الزبيدى الأندلسى ، تلميذ السيرانى والفارسى
 والقالى . بغية الوعاة ۲۸۲ .

والأمر الثانى: أن النشرة الأولى لهذه المجموعة نشرة غير علمية ، وإن كان لناشرها المغمور فضل السبق فى إظهارها ، وتمكين الباحث إلى قدر ما من الاستعانة بها فى المجال العلمى .

وثالثها: أن بتلك النسخة المطبوعة سقطاً كبيراً تناول نحو عشر رسائل. وهو قدر كبير كان لابد من إثباته فى نشرة جديدة، كتب الله لى فضل إخراجها.

وهذا السقط يبدأ من منتصف كتاب النصارى إلى أوائل كتاب « النبل والتنبل و ذم الكبر » .

ورابعها: أن أصل النسخة المطبوعة غير معروف ، شأنها فى ذلك شأن كثير مما نشر من أفراد التراث العربى وأظهرته المطابع فى هذا العهد المتطلع إلى النهوض من عثرات التخلف.

وخامسها : أن مخطوطة التيمورية التي جعلتها أحد أصول التحقيق في نسختي هذه ، تنتمي إلى أصل عتيق ، فني نهايتها نجد هذا النص :

« انتهاء الفصول التي اختارها عبيد الله بن حسان من كتب أبي عنمان عمرو بن بحر الجاحظ رحمه الله . وكان الفراغ من نسخ هذه النسخة في يوم الجمعة المبارك الموافق لثلاث خلت من شهر ذى القعدة من شهور سنة ١٣١٥ خسة عشر وثلاثمائة بعد الألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم . وقد تم نسخها بيد العبد الحقير ، المعترف بالعجز والتقصير ، عبد أهل السنة والجاعة ، الحاضع لله بالدعاء والطاعة ، الراجي لطف ربه الغني ، محمد بن عبدالله بن إبراهيم الزمراني ، غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين بمنه وكرمه ، والصلاة والسلام على خير خلقه ، والحمد لله وحده . تمت بحمد الله وعونه وحسن توفيقه آمين .

وقد نقلت هذه النسخة المباركة من نسخة تاريخها فى أوائل شهر رجب الأصم سنة ٤٠٣ ثلاث وأربعائة، كاتبها أبى القاسم (كذا) عبيد الله بن على ».

وهذه النسخة التيمورية وقرينتها نسخة الأزهر المودعة برقم [٢٣١] أباظة ٦٨٣٦ كتبهما وراق واحد، هو محمد بن عبدالله بن إبراهيم الزمراني ، كتب نسخة التيمورية سنة ١٣١٥ ومن قبلها نسخة الأزهر سنة ١٣١٣. وفي آخر نسخة الأزهر ما نصه :

« انتهاء الفصول التي اختارها عبيد الله بن حسان من كتب أبى عثمان عمر و بن بحر الجاحظ رحمه الله . وكان الفراغ من نسخ هذه النسخة خامس يوم شهر محرم الحرام افتتاح سنة ٣١٣ من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل السلام وأزكى التحية ، بقلم العبد الفقير المعترف بالعجز والتقصير محمد بن عبدالله بن إبراهيم الزمراني ، غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين » .

وقد رجح لدى أن هاتين النسختين منقولتان من نسخة واحدة هى التي أشار إليها الناسخ فى ختام التيمورية .

لذلك ، ولأن الكاتب للنسختين وراق واحد ، ولأن التحريف والأسقاط والزيادات فيهما واحدة اعتمدت على النسخة التيمورية، واكتفيت بها عن صنوها نسخة الأزهر .

وهذه النسخة التيمورية تعد من حيث الصحة والكمال فوق نسخة المتحف البريطاني .

وعلى هذا فقد استقرت المقابلة في نشرتي هذه على ثلاثة أصول :

١ – الأصل الأول: نسخة المتحف البريطانى ، وهى أقدم الأصول الثلاثة تاريخاً ، وكتب على صدرها:

« هذا كتاب مختارات فصول الجاحظ عنى عنه ، كتب برسم خزانة الأمير الفاضل موسيو كريمر النمساوى(١)، بمحروسة مصر سنة ١٨٧٧ م » . وهى تقابل سنة ١٢٩٤ الهجرية .

<sup>(</sup>۱) هو البارون النمساوى فون كريمير ( ۱۸۲۸ – ۱۸۸۹ ) . ولد فى فيينا وتخرج فى جامعتها، فأرسلته دولته قنصلا لها بمصر ثم ببيروت سنة ۱۸۷۰ . وكان من أصحاب النشاط =

ومنها نسخة مصورة بمكتبة جامعة القاهرة برقم ٢٤٠٦٩ وهي في ٢٩٩ لوحاً في مجلدين ، تشتمل صفحة اللوح على ١٧ سطراً بكل سطر نحو ثمانى كلمات . وقد التزم فيها علامات الإلحاق في أسفل الصفحات البينى . وقد كتبت النسخة بخط نسخى جيد مجرد من الضبط . وجاء في خاتمتها :

« انتهاء الفصول التي اختارها عبيد الله بن حسان من كتب أبى عمّان عمرو بن بحر الجاحظ رحمه الله تعالى . وكان الفراغ من نسخ هذه النسخة يوم الجمعة المبارك الثامن عشر من شهر صفر الخير من سنة ١٢٩٤ بعد الألف من الهجرة النبوية ، على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التحية ، على يد كاتبها الفقير عبد الله المنصوري . اللهم اغفر له ولوالديه . آمين آمين .

وقد رمزت إلى هذه النسخة فى التعليقات والمقابلات بالرمز (ب) إشارة إلى المتحف البريطاني .

٢ – الأصل الثانى : نسخة المكتبة التيمورية ، وهى مودعة بدار الكتب المصرية برقم ١٩ أدب تيمور . و كتب على صدرها :

« هذا كتاب مختارات فصول الشيخ الهام، العالم العلامة والبحر الفهامة، أبى عثمان الجاحظ ، تغمده الله برحمته ، وأسكنه فسيح جنته ، بمنه وكرمه . آمين » .

وهى كتلك مكتوبة بالخط النسخى الجيد ، مجردة من الضبط ، إلا ما قام به المغفور له أحمد تيمور باشا من بعض الضبط والمقابلات فى الرسالة الأولى منها ، وهى مقابلات على مطبوعة الأولى منها ، وهى رسائله . وكذلك بعض المقابلات على تلك المطبوعة أيضاً فى رسالة الجاحظ إلى الفتح بن خاقان فى « مناقب الترك وعامة جند الحلافة ».

<sup>=</sup> السياسى والاستشراق. وقد ابتاعت مكتبة المتحف البريطانى مكتبته الشرقية، كما ذكر نجيب العقيق فى كتابه المستشرقون ٢ : ٦٣١ . ومن منشوراته : المغازى للواقدى بمقدمة وشروح انجليزية (كلكتا وبرلين ١٨٥٥ – ١٨٨٨) ، والقصيدة الحميرية لنشوان بن سعيد الحميرى (ليبزيج ١٨٦٥).

وهى فى ٢٠٨ ورقة عدد صفحاتها ٤١٧ صفحة ، بكل صفحة ٢١ واحد وعشرون سطراً بكل سطر نحو ١١ كلمة .

وقد أشرت إلى ختام هذه النسخة فيما سبق .

ورمزت لهذه النسخة بالرمز (م) مقتبساً من التيمورية .

٣ – الأصل الثالث: أصل استئناسي ، هوالنسخة المطبوعة بهامش كامل المبرد في مطبعة التقدم العلمية سنة ١٣٢٣ وعنوانها: « الفصول المختارة من كتب الإمام أبي عثمان عمرو الجاحظ بن بحر بن محبوب الكناني البصرى المتوفى بالبصرة سنة ٢٥٥ هجرية، اختيار الإمام عبيد الله بن حسان رحمه الله ونفعنا به آمين ».

وخاتمتها: « انتهت الفصول التي اختارها عبيد الله بن حسان من كتب أبى عثمان عمرو بن بحر الجاحظ رحمه الله تعالى ، والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وآله وصحبه أجمعين ».

وهى فى جزأين : الأول فى ٣٩٦ صفحة ، والثانى فى ٣٠١ صفحة . وهذه النسخة بها كثير من النقص كما أشرت إلى ذلك من قبل ، ولكنها مصححة محررة بشيء من العناية ، قام على تصحيحها مقرونة بكامل المبرد « راجى عفو البارى ، على بن أحمد الشهير بالهوارى » .

ولايعلم الأصل الذى طبعت منه ، ولاريب أنه غير النسخ التي سبق الكلام عليها ، أى النسخة الأزهرية ونسخة تيمور ، ونسخة المتحف البريطانى .

وقد أشرت إليها بالرمز (ط) .

وإليك فهرسها مقارناً بفهرس النسخة التيمورية ونسخة المتحف البريطاني :

فالرقم الأول لصفحات التيمورية، يليه رقم ألواح مصورةنسخة المتحف البريطاني، وبعده أرقام صفحات النسخة المطبوعة على هامش الكامل للمبرد:

| ٩ — خالق القرآن                   | Y. Y - 19. | 5189-0181        | 111 - 121          |
|-----------------------------------|------------|------------------|--------------------|
| ٨ — حجج النبو ة                   | 19 184     | ۸۸و – ۱۲۱ و      | 114:4- 440         |
| ٧ — مناقب الترك                   | 124-1.0    | 126 - VV 6       | 111 - 011          |
| ٦ - النساء                        | 1.5 - 71   | 700 - 11 G       | 129-14.            |
| <ul> <li>طبقات المغنين</li> </ul> | // -//     | 936-106          | 14 14.             |
| ء مدح النبيد                      | \\ - \\ \. | 436-63 6         | 17· - 9V           |
| ۳ – التربيع والتدوير              | 79- 77     | ١٩٥٥ - ١٨١ وظ    | 4V - W.            |
| ۲ المعلمين                        | TT - 17    | ٥ ١٩ - ١٨ و      | *- 1               |
| ١ ـــ الحاسد و المحسود            | 14- 4      | ٧ و ١٠٠٠ و       | 17-4:1             |
|                                   | التيهورية  | المتحف البريطاني | مطبوعة هامش الكامل |
|                                   |            |                  |                    |

(۱) نشر أيضًا في صدر مجموعة الساسي ۲ – ۱۲ بأرقام مستقلة عن المجموعة ، كما ورد في دراسات ريشر ۱۸۰ – ۱۸۲ . (۲) هو أيضًا في مجموعة ريشر ۱۰۱ – ۱۰۸ . (۳) نشر في مجموعة فان فلوتن ۸۲ – ۱۵۱ والساسي ۸۲ – ۱۶۷ وريشر ۲۱۲ – ۲۵۰ والسندوبی ۱۸۷ – ۲۶۰ ونشره مستقلا شارل بلا في دمشق سنة ۱۹۵۰ . (ه) مجموعة الساسي ١٦١– ١٩٠ وريشر ٢٠٤– ٢٠٦. (y) سبق نشره من مجموعة داماد في ١:١١ – ١٦٩ وريشر ١٨٨ – ١٩٤ والسندوبي ٢٢١ – ٢٧٦. (v) سبق نشره من مجموعة داماد في ١:٢١ . وهو في مجموعة ريشر ٢٠٧–٢١ باسم فضائل الأثراك ، ذكرفيها محتوياته . (k) نشر أيضاً في مجموعة ريشر ١١٢–١٥٩ والسندوبي ١١١–١٥٤ . وهو في الحيوان ١: باسم «كتاب الحجة في تشبيت النبوة ». (٩) لم ينشر منه شيء إلا في هامش الكامل . وانظر الحيوان ١: ٩ إذ اشار إليه . (٤) السندوبي ٥٥٨ – ١٩١١ وريشر ١١١ – ١١٢ .

| مطبوعه هامش الكامل | المتحيف البريطاني | التيموريه |                                    |
|--------------------|-------------------|-----------|------------------------------------|
| 175 - 157          | 5100-5149         | 747-4.4   | ١٠ – الرد على النصارى              |
|                    | 001 خا سا ۱۲۱ و   | 722 — 777 | ١١ – الو د على المشبهة             |
| a-compa            | 9140-9171         | 771 - YEE | ١٢ مقالة العمانية                  |
| 1                  | ٥٧١ و - ١٨٥ ظ     | 440 - 411 | ١٢٠ – المسائل والجوابات في المعرفة |
|                    | ٥١١٤ - ١٩٠٠       | 444 — 440 | ١٤ – المعاد والمعاش                |
| -                  | 11917-71919       | YAY YAY   | ١٥ – الجد والهزل                   |
| av j               | ١٩٩ - ١٩٩ و       | 794 - 4VA | 11 — الوكلاء<br>1 - الوكلاء        |
| 1                  | 1991 - 9199       | T19 - 79T | ١٧ – الأوطان والبلدان              |
| I                  | ١٩١٤ - ١٧١٠       | 44 414    | ١٨ – البلاغة والإيجاز              |
|                    |                   |           |                                    |

(١٠) مجموعة ريشر ٤٠–٢٧ ويوشع فنكل ١٠–٣٨ و قد أشار إليه الجاحظ في الحيوان ١ : ٩ بقوله « وكتابي على النصارى واليهود » والكتاب يتناولها معاً ، ولكن هكذا وردت تسميته مختصرة في المخطوطات والمطبوعات .

(١٣) نشر السندوبي خلاصتها في مجموعته ص ١ – ١١ . ونشرت كاملة بتنحقيق عبد السلام هارون . دار الكتاب العربي (١١) لم تنشر قبل . ولكن نشر مثيل لهما في الموضوع ، وهو « نني التشبيه » . انظر الجزء الأول من الرسائل ٣٨٣ – ٢٠٠٨.

١٩٧٤ – ١٩٥٥ . وأنظر الحيوان ١١١١ .

(١٣) لم يسبق نشر شيء منها . وهي وسايلةتها ممــا سقط من النسخة الطبوعة على هامش الكامل . وانظر الحيوان ١ : ٩ . (١٤) سقط من النسخة المطبوعة على هامش الكامل أيضاً . وسبق نشره من مجموعة داماد في الجزء الأول من الرسائل ١ : ٨٧ – ٣٣٣ .

(١٧) ويسمى أيضًا « الأمصار وعجائب البلدان ». وهوغير كتاب « الحنين إلى الأوطان» الذي سبق نشره في الرسائل بتحقيقنا ٢ : ٩٧٩. (١٥) سبق في مجموعة داماد بالجزء الأول ص ٢٢٧ – ٢٧٨ . ﴿ (١٦) مجمع عة الساسي ١٧٠ – ١٧٢ وريشر ١٩٤ – ١٩٥ . (١٨) لم تنشر من قبل.

| مطبوعة هامش الكامل | المتحف البريطاني | التيمورية | •                                      |
|--------------------|------------------|-----------|----------------------------------------|
| 199-112            | 7774 - N775      | TEY - TY9 | ٢٠ – النبل والتنبل وذم الكبر           |
| Y17 - 199          | 1444 - 037E      | 404-454   | ٧١ – المودة والخلطة                    |
| YY - Y1Y           | 540 5450         | 401 — 401 | ٢٢ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| YYV - YY.          | ٠٥٧٥٤ - ١٥٧٥٠    | 414 - 40V | ٣ ـــ استنتجاز الوعد                   |
| rra - rrv          | 3076-1275        | 44 414    | ٢٤ – تفضيل النطق على الصمت             |
| 127 - 127          | ٠٢٦٤ - ١٢٦ و     | 7V7 — 7V. | ۲۰ — صناعة الكلام                      |
| 131-151            | و ۲۹۸ و ۱۹۸۰ و   | 444 471   | ٣٦ مدح التجارة وذم عمل السلطان         |
| 779 - YO1          | 5777 6 - VANG    | 491-469   | ٧٧ – الشارب والمشروب                   |
| 791 - 779          | ٨٧٧٩ - ١٩٧ و     | 5·V-491   | ٨٧ — استحقاق الإمامة                   |
| T.1 - 791          | ١٩١ و - ٢٩٩ و    | V·3 — A/3 | ٧٩ — مقالة الزيدية والرافضة            |

(۱۹) لم تنشر من قبل .
(۱۹) لم تنشر من قبل .
(۱۲) هي آرسالة إلى أبي الفرج السندوبي ۲۰۰ - ۲۱۳ وقد سبقت في ۱: ۲۲۳ – ۲۲۳ وريشر ۱۹۰ – ۱۹۹ .
(۲۲) الساسي ۱۶۸ – ۱۰۵ وريشر ۱۸۲ – ۲۸۰ .
(۲۲) الساسي ۱۶۸ – ۱۲۰ وريشر ۲۸۱ – ۲۸۰ .
(۲۲) الساسي ۱۶۲ – ۱۲۰ وريشر ۲۸۱ – ۲۸۰ .
(۲۲) السندوبی ۲۶۱ – ۱۹۰ وریشر ۲۸۱ – ۲۸۸ .
(۲۸) السندوبی ۲۶۱ – ۱۹۰ وریشر ۱۸۳ – ۲۸۸ .
(۲۸) السندوبی ۱۶۲ – ۱۹۰۹ .
(۲۸) السندوبی ۱۶۲ – ۱۹۰۹ .

### جامع الفصول المختارة :

أجمعت المخطوطات والمطبوعات أن جامع هذه الفصول ومختارها هو (عبيد الله بن حسان) لم تزدعلى ذلك شيئاً . فليس هناك مايدل على بلده ، ولا على نسبته ، أو مايدل على صفته العلمية بين أهل العلم من الفقهاء ، أو المحدثين أو المؤرخين ، أو المشتغلين بعلوم العربية . وليس هناك أيضاً مايعين مولده أو ينص على سنة وفاته .

وقد بحثت ما أمكنني البحث ، وتقصيت ما أمكن التقصى ، أن أعثر له على ترجمة أو خبر فيما لدى من المراجع ، وكذا فى جميع المظان ، ولاسيما تلك التى تعنى بتراجم الرجال من أهل الحديث أو الأدب أو علوم العربية ، وساءلت عنه فلم أجد له ترجمة أو خبراً.

ولكن ما لاريب فيه أنه أديب قديم جداً ، أمكنه أن يظفر بجمهرة عظيمة من كتب الجاحظ قبل أن تبيد ويعنى عليها الزمان ، فحفظها لنا ، واستحق بذلك أن يخلد اسمه على كتب صانها وانتزعها من أكف البلى والضياع .

وإذا حاولنا أن نعرف زمنه استطعنا أن نقول : إن حياته لم تتجاوز القرن الخامس الهجرى ، إن لم نقل الرابع ، أى إنه قريب عهده من عصر الجاحظ نفسه المتوفى سنة ٢٥٥ ، أى فى النصف الثانى من القرن الثالث .

وهذا مستفاد مستخلص مما كتبه الوراق محمد بن عبدالله الزمراني في ختام النسخة التيمورية ، إذ نص على أنه نقل نسخته من نسخة تاريخها في أوائل شهر رجب الأصم سنة ٤٠٣ ثلاث وأربعائة ، كاتبها أبى القاسم (كذا) عبيد الله بن على (١).

<sup>(</sup>۱) أمكنى أن أعثر على ترجمة لهذا الفاسخ القديم، فهو أبو القاسم عبيد الله بن على بن عبدالله الرقى . قال الخطيب: سكن بغداد فى درب أبى خلف من قطيعة الربيع. وكان أحد العلماء بالنحو والأدب واللغة ، عارفاً بالفرائض وقسمة المواريث، وحدث شيئاً يسيراً عن أبى أحمد الفرضى كتبت عنه وكان صدوقاً . وسألته عن مولده فقال : ولدت فى سنة إحدى وسبعين وثلمائة . ومات فى يوم الحميس الثانى من شهر ربيع الآخر سنة خمسين وأربعائة . ودفن فى يومه فى مقبرة بغداد ، ١٠ - ٣٨٧ .

ومما لا ريب فيه أيضاً أن عبيد الله بن حسان قد جمع فأحسن التأليف ، واختار فأجاد الاختيار ، وكأنه لم يرتفع إلى القدر الذى يرقى به إلى أن يوضع فى دائرة المترجمين الأعلام .

وأما بعد، فهذا جهد متواضع أضمه إلى ماسبق لى من جهود . وعسى أن أوفق فيما أستقبل من دهرى إلى أن أقوم بنشر مالم تمسه يد التحقيق منى من مؤلفات شيخنا الجاحظ وآثاره الحسان ، مما أفلتته عوادى الزمان وصار إلينا كنزاً وذخراً .

والله الموفق والمستعان .

مصر الجديدة في { أول ربيع الثاني سنة ١٣٩٩ه عبد السلام محمد هارون ٢٨ من فبر اير سنة ١٩٧٩م من كست ابر في الحاسدة

### بسُ لِللَّهُ الرَّحْمُ الرَّحْمُ الرَّحْبُ مِ

### وبه القستى

# افصل من صدر كتمابه الحاسد والمحسود(١)

وهَبَ الله لك السلامة ، وأدام لك الكرامة ، ورزقَكَ الاستقامة ، ورفع عنك النَّدامة .

كتبت إلى - أيدك الله - تسألني عن الحسد ما هو ؟ ومن أين هو ؟ وما دليله وأفعاله ؟ وكيف تُعرف أموره وأحواله (٢) ، وبم يُعرف ظاهره ومكتومه، وكيف يعلم مجهوله ومعلومه ، ولم صارفي العلماء (٣) أكثر منه في الجهلاء ؟ ولم كثر في الأقرباء وقل في البعداء (٤) ؟ وكيف دب أفي الصالحين أكثر منه في الفاسقين ؟ وكيف خُصَّ به الجيران مِنْ بَيْن في الفاسقين ؟ وكيف خُصَّ به الجيران مِنْ بَيْن جميع أهل الأوطان (٥) .

والحسد \_ أَبقاك الله \_ داءً يَنَهك الجسد ، ويُفسد الودّ (٦) ، علاجُه

<sup>(</sup>۱) نشرت كاملة من قبل فى مجموعة رسائل الجاحظ نشرة الساسى ١٣٢٤. وقد أشرت إليها بالرمز « مج » .

<sup>(</sup>٢) مج : «وكيف تفرقت » . و في ب : « أموره أحواله » ، تحريف .

<sup>(</sup>٣) ب : « ولم صارو العلماء » ، صوابه في سائر النسخ .

 <sup>(</sup>٤) مج : « وقل منه في البعداء » .

<sup>(</sup>ه) مج : « من حميع الأوطان » .

<sup>(</sup>٦) م : « الرد » تحريف . وفى ط ، مج : « الأود » ، وهى بضم الواو جمع ود بالكسر وهو الحبيب ، مثل قدح وأقدح .

عَسِر (۱) وصاحبه ضجر (۲) . وهو بابُ غامضٌ وأمر متعذّر ، وما ظهر منه فلا يُداوَى ، وما بطن منه فمُداويه في عَناء . ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: « دبَّ إليكم داءُ الأُم (۲) من قبلكم: الحَسَدُ والبغضاء » . [ وقال بعض الناس لجلسائه : أَيُّ الناس أقِلُ غفلة ؟ فقال بعضهم : صاحبُ ليل ، إنَّما همُّه أَن يُصبح . فقال : إنه لكذا وليس كذا . وقال بعضهم : المسافر ، إنَّما همُّه أَن يقطع سفره . فقال : إنه لكذا وليس وليس كذا . وليس كذا . الحاسدُ ، وليس كذا . الحاسدُ ، وليس كذا . العالم أن ينزع الله منك النعمة التي أعطاكها ، فلا يغفُل أبداً .

ويروى عن الحسن أنه قال: الحسد أسرعُ في الدِّين من النار في الحطب اليابس (٤) .

وما أُتِيَ المحسودُ منحاسده إِلَّا من قبل فَضْل الله عنده ونعمه عليه (٥) قال الله عزّ وجلّ: ﴿ أَم يَحْسُدُون النَّاسَ على ما آتَاهُمُ الله مِنْ فَضْلِهِ فَقَد آتينا آلَ إِبراهيمَ الكتابَ والحِكمَة وآتيناهُمْ مُلكاً عظيماً (٦) ﴾.

والحسد عَقِيدُ الكُفر ، وحليفُ الباطل ، وضدُّ الحقَّ ، وحربُ البيان . فقد ذمَّ الله أهل الكتاب به فقال : ﴿ وَدّ كثيرٌ من أهل الكتاب لو يَرُدُّونكم من بعد إيمانِكم كُفَّاراً حَسَداً من عِنْدِ أَنفسهم (٧) ﴾ .

<sup>(</sup>۱) ب : « وعلاجه عسير » م « علاجه عسير » ، وأثبتت ما في ط ، ومج .

<sup>(</sup>۲) م « ضجير » ، تحريف .

<sup>(</sup>٣) داء الأمم ، ساقطة من ب . والحديث رواه أحمد والترمذي . الجامع الصغير ١ : ٦٣ ه.

<sup>(</sup>٤) هذه التكملة من ط ، مج .

<sup>(</sup>ه) مج : « من قبل فضل الله تعالى إليه و نعمته عليه » .

<sup>(</sup>٦) الآية ٤ ه من سورة النساء .

<sup>(</sup>٧) من الآية ١٠٩ من سورة البقرة .

منه تتولد العداوة (۱) ، وهو سبب كلِّ قطيعة ، ومُنتج (۲) كلِّ وحشة ، ومفرِّق كلِّ جماعة ، وقاطع كلِّ رحم بين الأقرباء (۱) ، ومُحدث التفرُّق بين القُرناء ، ومُلقح الشرِّ بين الخلطاء (٤) ، يكمُن في الصدر كمونَ النَّار في الحجر .

ولولم يدخل على الحاسد بعد (٥) تراكم الغموم على قلبه ، واستمكان (١٠) الحزن في جوفه ، وكثرة مَضَضه ووسواس ضميره ،وتنغُص (١٠) عمره ،وكدر نفسه ونكد عيشه (٨) ، إلا استصغاره (٩) نعمة الله عليه (١٠) ، وسخطه على سيّده بما أفاد غيره (١١) . وتمنيه عليه أن يرجع في هبته إيّاه ، وأن لايرزق أحداً سواه ، لكان عند ذوى العقول مرحوما (١٢) ، وكان لديهم في القياس مظلوماً . [ وقد قال بعض الأعراب : ما رأيت ظالماً أشبه بمظلوم من الحاسد : نَفَسُّ دائم ، وقلبُّ هائم ، وحزنُ لازم (١٤٥)

<sup>(</sup>١) مج : «فنه»، ب فقط : «يتولد».

<sup>(</sup>٢) ب: « وسخ » بإهمال الحرف الثانى ، ولعلها « سنخ » بكسر السين ، بمعنى **الأصل و وس**م الثبت ما فى سائر النسخ .

<sup>(</sup> ٣ ) ب ، ط : « من الأقرباء » .

<sup>(</sup> ٤ ) ب ، ط : « بين الحلفاء » ـ

<sup>(</sup> ٥ ) م : «غير »

<sup>(</sup>۲) ب، ط: «واستكمان»، تحريف.

<sup>(</sup> ۷ ) مج : «وتنغيص » .

<sup>(</sup> ٨ ) مج : « و نكد لذاذة معاشه » .

<sup>(</sup>٩)م: «إلى».

<sup>(</sup>١٠) ط ، م : « نعمة الله » فقط ، وفي مج : « لنعمة الله عنده » ، وأثبت ما في ب \_

<sup>(</sup>١١) مج : « بما أفاده الله عبده » .

<sup>(</sup>١٢) م ، ط : « مرجوماً » بالجيم . و في هامش م : « لعله مرحوماً » .

<sup>(</sup>١٣) مج : «وكان عندهم » وكذا أثبتت بخط مخالف فوتها في م .

<sup>(</sup>١٤) التكملة من ط ، مج .

والحاسد مخذول وموزور (۱) ، والمحسود محبوب ومنصور . والحاسد مغموم ومهجور ، والمحسود مَغْشَىٌّ ومَزُور (۲) .

والحسد - رحمك الله - أول خطيئة ظهرت في السموات ، وأول معصية حدثت في الأرض ، خُصَّ به أفضلُ الملائكة فعصَى ربّه ، وقايسه في خلقه (٣) ، واستكبر عليه فقال : ﴿خَلَقْتَنِي من نارٍ وخَلَقْتَه مِنْ طِينٍ (٤) ﴾ ، فلعنه وجعله إبليساً ، وأنزله من جواره بعد كان أنيساً ، وشوّه خلقه تشويهاً ، وموّه على نبيه (٥) تمويهاً نسى به عزم ربّه ، فواقع الخطيئة ، فارتدع المحسود (٢) وتاب عليه وهدى ، ومضى اللعين الحاسد في حسده (٧) فشقى وغوى .

وأما فى الأرض فابنا آدم (٨) حيث قَتل (٩) أحدُهما أخاه، فعصى ربَّه وأَثكل أباه. وبالحسد طوّعت له نفسُه قتلَ أخيه فقتلَه فأصبح من الخاسرين.

لقد حمله الحسدُ على غاية القسوة (١٠٠)، وبلغ [ به (١١)] أَقصى حدود

<sup>(</sup>١) موزور ، من الوزر ، وهو الذنب والإثم ، ويقال مأزور ، أيضاً بالإبدال ، ومنه . في الحديث : « ارجعن مأزورات غير مأجورات » . وفي مج : « ومأزور » على الإبدال .

<sup>(</sup> ۲ ) مغشى : يغشاه الناس ويزورونه . م : « مغمور ومسرور » وبخط مخالف فوقها :.

<sup>«</sup> مغشی و مزور » کما نی مج . و فی ب : « مغشی و مسرور » .

<sup>(</sup>٣) مج وتعليقات م : «وقايسه بخلقه».

<sup>(</sup> ٤ ) من الآية ١٢ من الأعراف ، ٧٦ من سورة ص .

<sup>(</sup> ه ) ب ، ط : «علىمثله» ، م : «على تمثيله » ، مج : «على أنبيائه» و لعل و جهه ما أثبت ...

<sup>(</sup> ٦ ) ب : « فارتجع » ، وأثبت ما في سائر النسخ .

<sup>(</sup> ٧ ) مج و بخط مخالف فی م : « علی حسده » .

رُ ٨ ) ب فقط : « فأبناء آدم » ، تحريف .

<sup>(</sup> ٩ ) ب ، ط : « حسد » موضع « حيث قتل » .

<sup>(</sup>١٠) ب ، ط : « فقد حمله الحسد إلى غاية القسوة » ـ

<sup>(</sup>١١) التكملة من م ، مج .

العقوق ، فأنساه من رَحِمه جميعَ الحقوق (١) ، إِذْ أَلَقَى الحجر عليه شادخاً (٢) وأصبح عليه نادماً صارخاً .

ومن شأن الحاسد إن كان المحسود غنيًّا أن يوبِّخه على المال فيقول (٣) : جَمَعه حراماً ومنعه أثاماً (٤) . وألَّبَ (٥) عليه محاويجَ أقاربه فتركهم له خُصَاء (٢) ، وأعانهم في الباطن وحمل المحسود على قطيعتهم في الظاهر وقال له (٢) : لقد كفروا معروفك ، وأظهروا في الناس ذمّك ، فليس (٨) أمثالهم يُوصلون ، فإنهم لا يَشْكرون . وإن وجد له (٩) خصماً عليه أعانه عليه (١٠) ظلماً، وإن كان ممن يعاشره فاستشاره غَشّه ، أو تفَضَّل عليه عمروف كَفَره (١١) ، أو دعاه إلى نصر خذله ، وإن حضر (١٢) مدْحَه ذَمّه وإن سئل عنه همزه ، وإن كانت عنده شهادة كتمها ، وإن كانت ويُرى عليه العقود ، ويرى عليه العقود ،

- (٣)م، مج: «وقال».
- ( ٤ ) الأثام ، كسحاب : الإثم والذنب . ماعدا مج : ﴿ أَيْتَاماً ﴾ .
  - ( ه ) ألهم تأليباً : حميهم على عداوته . ماعدا مج : « وغلب » .
- ( ٢ ) خصاء : جمع خصيم ، وهو المحاصم ، كالجليس بمعنى المحالس . ب ، ط : « خصما »
  - ( v ) ب ، ط : « فقال » فقط .
  - ( ۸ ) ب ، ط : « ليس » فقط . م : « و ليس »، و أثبت ما في مج .
    - ( ٩ ) ط ، ب : « لهم » ، صوابه في م ، مج .
      - (۱۰) م: عليهم » ، تحريف . .
  - (۱۱) ب : « أو يفصل عليه معروف كفره » ، صوابه في سائر النسخ .
    - (۱۲) م ، مج : «أو حضر » .
      - (۱۳) مج : « أو كانت » .
    - (١٤) الزلة : الحطيئة والسقطة . ب فقط : « ذلة » تحريف .
      - (١٥) التكلة من مج .
- (١٦) هذا ما فى مج . وفى سائر النسخ : « القعود » . وكان العرب يقعدون الخرز الغرز سائهم وماوكهم . انظر ما سيأتى فى نهاية هذا الفصل ١٠٠٠.

<sup>( )</sup> ب ، ط : « من رحمته » ، و أثبت ما فى م ، و هذه العبارة ساقطة من مج .

<sup>(</sup> ٢ ) الشدخ : الكسر والتهشيم . ماعدا مج : « تفادخا » ، والمعروف الفدخ ، فدخه يفدخه «لماخاً : شدخه .

وإن كان المحسود عالماً قال: مبتدع ، ولرأيه مُتَّبِع (١) ، حاطبُ ليل ومبتغى نَيْل (٢) ، لا يدرى (٣) ما حمل ، قد ترك العمل ، وَأَقْبِل على الحيل (٤) . قد أقبل بوجوه النَّاس إليه ، وما أَحْمقَهم إذ انثالوا على الحيل (٥) . فَقَبَحه الله من عالم ما أعظم بليّته (١) ، وأقل رعته (٧) ، وأسوأ طعمته (٨) .

وإن كان المحسود ذا دِينٍ قال : مُتَصنَّعٌ يغزُو ليُوصَى إليه (١٠) ويصوم لتُقبِل شهادته (١١) ، ويطهِر النَّسك ليُودَع المالُ بيتَه ، ويقرأ في المسجد لِيزوَّجه جارُه ابنتَه ، ويحضَّر الجنائز لتُعرف شُهرته .

وما لقيت (١٤) حاسداً قطُّ إِلَّا تبيَّن لك (١٣) مكنونُه بتغيَّر لونه وتخوُّص عينه (١٤) وإخفاء سلامه، والإِقبالِ على غيرك والإِعراض

<sup>( 1 )</sup> أي إنه يتبع غيره في الرأي ، ليس بذي رأي . ب ، ط : « لرأيه » بسقوط الواو .

<sup>(</sup>٢) مج : «ومتبع نيل <sub>»</sub> .

<sup>(</sup>٣) م، مج: «ما يدرى».

<sup>( ؛ )</sup> ب ، ط : « فأقبل على الحيل » .

<sup>(</sup> ه ) انثالوا عليه : انصبوا وتتابعوا . ب : « انتالوا » صوابه في سائر النسخ .

<sup>(</sup>٦) ب: « بالتيه » ، صوابه في سائر النسخ .

<sup>(</sup>۷) الرعة ، كعدة : الورع والكف عن السوء والقبيح . م ، مج : « رعيته » وهي الاسم من الرعى ، كما في اللسان ( رعى ٤٢) .

<sup>(</sup> ٨ ) الطعمة ، بالضم والكسر : وجه المكسب » .

<sup>(</sup> ٩ ) ب ، ط : « يتصنع أن يوصى إليه » ، صوابه في م ، مج .

<sup>(</sup>۱۰) ب « و محج لشيء عليه » م ، مج : « ليثني عليه » ، و أثبت ما في ط . و ما بعُده من الكلام إلى « بيته » ساقط من مج .

<sup>(</sup>۱۱) ب ، م : « ليقبل شهادته .

<sup>(</sup>۱۲) م : «وما رأيت » .

<sup>. (</sup>۱۳) كلمة «لك» ساقطة من ط، م و بدلها في ب: « لي » .

<sup>(</sup>١٤) التخوص ، من ألحوص، وهو ضيق العين وغؤو رها. والمعروف المحاوصة والتخاوص. «وتغوص» مج : «وتخويص»، وأثبت ما في ب ، ط .

عنك ، والاستثقالِ لحديثك ، والخلاف لرأيك

وكان عبد الله بن أبي "، قبل نفاقه ، نسيجَ وحدِه " لجودة رأيه وبُعد همّته ، ونُبل شيمته ، وانقياد العشيرة له بالسيّادة ، وإذعانهم له بالرّياسة . وما استوجَبَ ذلك إلّا بعدما استجمع له لُبّه (٢) ، وتبيّن فم عقله ، وافتقدوا منه جهله "، ورأوه لذلك أهلا ، لما أطاق [له (٨) ] حملًا فلما بعث الله نبيّه صلى الله عليه وسلم وقدِم المدينة ، ورأى هو عز رسول الله صلى الله عليه وسلم (٩) شمَخ بأنفه (١٠) فهدم إسلامه لحسده (١١) ، وأظهر نفاقه وما صار منافقاً حتى كان حسوداً ، ولا صار حسوداً حتى صار حقوداً . فحمق بعد اللّب " ، وجَهِل بعد العَقْل ، وتبواً النّار بعد الجنّة .

(٣) بعده في مج : و لذلك قال القائل :

طسال على الخاسد أحزانه فاصفر من كثرة أحرانه دعه فقد أشعلت في جوفه ما هاج منه حر نيرانه العيب أشهى عنده لسنة من لذة المسال لخزانه فسارم على غاربه حبله تسلم من كثرة بهتانه

وقد انفردت نسخة ط بهذا الإنشاد في نهاية هذا الفصل ، كما سيأتى .

(؛) عبد الله بن أبى بن سلول ، رأس المنافقين فى أول الإسلام . وسلول جدته نسب إليها . وجده مالك بن الحارث بن عبيد بن مالك بن سالم الحبلى بن غم بن عوف بن الحزرج . وابنه عبد الله ابن عبد الله كان من فضلاه الصحابة بدرياً ، قتل يوم اليمامة . جمهرة أنساب العرب ؛ ٣٥٥-٥٥٠.

(ه) يقال هو نسيج وحده ، أى لا نظير له ، كما أن الثوب إذا كان كريماً لم ينسج على . منواله غيره لدقته . ط : «يسبح وحده» وكذا فى أصل م . و أثبت ما فى ب ، ومج .

- (٦) م : « له إليه »، ط : « لهم لبه »، و أثبت ما فى ب ، مج .
- (٧) ب: «وفقد بينهم جهله»، والوجه ما أثبت من سائر النسخ.
  - (A) التكلة من م ، مج .
- (۹)  $\psi$  ، م ، ط : «ورأى غيره» وصححت فى م : «ورأى عز رسول الله »  $\star$  ورأثبت ما فى مج .
  - . ماعدا مج : « تشمخ بأنفه »، تحريف . ماعدا مج : « تشمخ بأنفه »، تحريف .
    - (١١) مج: « فحسده فهدم إسلامه » .
    - . اللب : العقل . ب فقط : « بعد الله » تحريف .

<sup>(</sup>١) مج : « والإعراض عنك والإقبال على غيرك » .

<sup>(</sup>٢) ب ، ط : « و الاستقبال لحديثك » ، تحريف .

ولقد خطب النبيُّ صلى الله عليه وسلم بالمدينة فشكاه إلى الأَنصار مَ فقالوا: يا رسول الله لا تَلُمُه (١) ، فإنَّا كنا عقدْنا له الخرز (٢) قَبل قدومك لنتوِّجَه .

ولو سَلَّم المخذول (٣) قلبَه من الحسد لكان من الإِسْلام بمكان ، ومن السُّودد في ارتفاع . فوضعه الله لحسده ، وأظهر نفاقه (٤) . [ ولذلك قال القائل :

طال على الحاسد أحزانُه فاصفر من كثرة أحزانه دعه فقد أشعلت في جوفه ما هاج من حرِّ نيرانه والعيب أشهى عنده لهذَّة من لذَّة المال لخُزَّانه فارم على غاربه حبله تسلم من كثرة بهتانه (٥)

<sup>(</sup>١) ب فقط: « لا تكلمه ».

<sup>(</sup>٢) خرزات الملك : جواهر تاجه . ويقال : كان الملك إذا ملك عاما زيدت في تاجه. خرزة ليعلم عدد سي ملكه .

 <sup>(</sup>٣) يعنى عبد الله بن أبى ، خذله الله . ط ، ب : « للمخذول ». سلم قلبه من الحسد ::
 وقاد إياه و بر أه منه .

<sup>(؛)</sup> مج : « بحسده و إظهار نفاقه » .

<sup>(</sup>ه) التكلة من ط. وقد وردت في مج قبل هذا الموضع كما سبقت الإشارة إليه في ص هـ. وأثبتها أحمد تيمور بخطه في هذا الموضع .

### ۲ - فصـــل فى حســــد الجـيران

وذلك أنَّ الجيران \_ يرحمك الله \_ طلائعُ عليك ، وعيونهم نواظرُ آ الله في الله وغليك ، فمتى (١) كنتَ بينهم مُعْدِماً (٢) فأيسرت ، فبذلت وأعطيت ، وكسوت وأطعمت ، وكانوا في مثل حالك فاتضعوا ، وسلبوا النعمة وألبستها [ أنت (٣) ] ، فعظمت عليهم بليّة الحسد ، وصاروا (١) منه في تنغيص آخر الأبد (٥) . ولولا أن المحسود بنصر الله إيّاه مستور ، وهو بصنعه محجوب (١) لم يأت عليه يوم إلّا كان مقهوراً ، ولم تأت ليلة إلا وكان عن منافعه مقصوراً . ولم يُمْسِ إلّا وماله مسلوب ، ودمُه مسفوك ، وعرضه بالضّرب منهوك .

<sup>(</sup>١) ب ، مج : « فعسي » .

<sup>(</sup>٢) معدماً ، ساقطة من ب .

<sup>(</sup>٣) التكلة من مج .

<sup>(</sup>٤) ب فقط : «وساروا».

<sup>(</sup>a) م: « لآخر الأبد».

<sup>(</sup>٦) ما عدا مج : « محجور » بالراء.

#### ٣ - فعرال منه

وأنا أقول حقاً (١) : ما خالط الحسد قلباً إلّا لم يمكنه ضبطه ، ولا قدر على تَسْجينِهِ (٢) وكتانه ، حتى يتمرّد عليه بظهوره وإعلانه ، فيستعبده (٣) ويستميله (١) ويستنطقه لظهوره عليه (٥) فهو أغلب على صاحبه من السيّد على عبده ، ومن السّلطان على رعيّته ، ومن الرّجل على زوجتِه ومن الآسر على أسيره (١)

وكان ابنُ الزُّبير بالصبر موصوفاً، وبالدَّهاء معروفاً، وبالعقل موسوماً، وبالمداراةِ منهوماً (۷) ، فأظهر بلسانه حسداً كان أضب على عليه (۸) أربعين سنةً لبنى هاشم ، فما اتَّسع قلبه لكتانه ، ولا صَبرَ على اكتتامه ، لمَّا طالت (۱۰) في قلبه طائلته (۱۰) أظهره وأعلنه ، مع صبره على المكاره ، وحمله نفسَه على حتفها (۱۱) ، وقلة اكتراثه والتفاته

ولا تسجن الهم إن لسجنت عناء وحمله المهاري النواجيا

والكلمة محرفة فى النسخ ، فهى في آب : « تسخينه » وسائر النسخ : « تشحينه » ، والوجه ... ما أثبت .

<sup>(</sup>١) مج : « و أقول » .

<sup>(</sup>٢) التسجين : تفعيل من السجن "، أى الحبس ، والمراد الكمّان . وفي اللسان : «و سجن الحم يسجنه ، إذا لم يبثه » . وأنشد :

<sup>(</sup>٣) ب ، ط : « فليستعبده » . و في هامش م : « فيستفيده » ، و ما أثبت من مج.

<sup>(</sup>٤) ما عدا ط : «ويستعمله » .

<sup>(</sup>ه) ب م : « لقهوره عليه »، مج : « لقهره عليه » ، وأثبت ما في ط وهامش م .

<sup>(</sup>٦) ب : « على الأسيرة » م : « أسيرته » ط : « الأسير » وأثبت ما في مج .

<sup>(</sup>٧) المنهوم بالشيء : المولع به . وفى الحديث : « منهومان لا يشبعان : منهوم بالمائ. ومنهوم بالعلم . ط فقط : « منهوماً » .

<sup>(</sup>٨) يقال أضب فلان على غل فى قلبه ، أى أضمر ، وأخفاه . م ، ط : « واظب عليه » عريف . والكلام بعده إلى « اكتتامه » ساقط من مج .

<sup>(</sup>٩)م: « لما طال » .

<sup>(</sup>۱۰) ما عدا مج : «طيلة »

<sup>(</sup>١١) الحتف : الهلاك. ما عدا مج : « خسفها ».

لأَحجار المجانيق التي (١) [ كانت (٢) ] تمرّ عليه فتذهب بطائفة من قومه (٣) ما يلتفت إليها .

حُدِّثت بذلك عن على بنُ مُسْهر (ع) عن الأَعمش، عن صالح بن حَبَّاب (٥) ، عن سعيد بن جُبير قال : قُدتُ ابنَ عباس (٦) حَبَّى أَدخلتُه على ابن الزُّبيرِ ، قال : أَنت الذي تؤنِّبني ؟ قال : نعم ، لأَنِّي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « ليس بمؤمن من بات شبعاناً (٧) وجارُه طاو (٨) » . فقال له ابن الزُّبير : لمن قلت ذلك ؟ إنِّي (٩) لأَحتم بُغضَكم أَهلَ البيت مُذْ (١٠) أَربعين سنة . فحسر ابن عباس عن ذراعيه كأنَّهما عَسيبا نخل ، ثم قال لابن الزبير : نعم فليبلغ ذاك منك ، ما عرفتُك .

ولقد أَجلْتُ الرأْى ظهراً لبطن وفكَّرت في جوابه لابن عباس أَن أَجد له معنى سوى الحسد فلم أَجده ، وكانت وخزَةً في قلبه فلم

<sup>(</sup>۱) ب : « الذي » ، تحريف .

<sup>(</sup>٢) التكلة من مج .

<sup>(</sup>٣) ب ، م : « ثوبه » ، و أثبت ما في ط ، مج . وهامش م .

<sup>(</sup>٤) بضم الميم وسكون المهملة وكسر الهاء ، كَمَا في التقريب . وهو أبو الحسن على بن مسهو القرشي الكوفي قاضي الموصل . ذكره ابن حيان في الثقات وقال: مات سنة ١٨٩ . تهذيب النهذيب.

<sup>(</sup>ه) مج : « طلح بن حيان » . ولعله « صالح بن حبان » المترجم في تهذيب التهذيب .

<sup>(</sup>۲) کان عبد الله بن عباس رضی الله عنه قد عمی فی آخر عمره ، کما عمی أبوه وجده . وقال له معاویة یوماً : ما لکم تصابون فی أبصارکم یا بنی هاشم ؟ فقال له : کما تصابون فی بصائرکم یا بنی أمیة! نکت الهمیان ۱۸۰ – ۱۸۲

<sup>(</sup>٧) كذا جاء مصروفاً منوناً ، وهذا بالنظر إلى أن مؤنثه شبعانة . وبالنظر إلى أن مؤنشه شبعي يمنع من الصرف ، وكلاهما مسموع . وفي مج : «شبعان » بالمنع من الصرف .

<sup>(</sup> ٨ ) الطاوى : الجاثع الخالى البطن ، كأنه طَوى بطنه .

<sup>(</sup> ٩ ) ب : « لأني » .

<sup>(</sup>۱۰) م : «منذ » .

<sup>(</sup>١١) الوخرة : الطعنة . ب ، م : « وخذة » بالذال ، تحريف ، وليس لوخذ مادة في المعاجم المتداولة . وفي مج : « وخزة ثقيلة فلم يبدها له » .

يُبدِها . وفروعُ بنى هاشم حول الحرم باسقة ، وعروق دَوْحاتهم بين أطباقها راسية ، ومجالسُهم من أعاليها عامرة ، وبحورها بأرزاق العباد (٢) زاخرة ، وأنجمُها بالحدى زاهرة . فلمَّا خلت البطحاءُ من صناديدها استقبله بما أكنَّ في نفسه (٣) .

والحاسد لا يغفل عن فرصته إلى أن يأتي الموتُ على رِمّته، وما استقبلَ ابنَ عبّاسٍ بذلك إلّا لمّا رأى عمرَ قدَّمه (أ) على أهل القَدَم، ونَظَر إليه وقد أطاف به أهل الحَرَم، فأوسعهم حُكْماً، وتُقبوا منه رأياً وفهماً (٥)، وأشبعَهم (٦) علماً وحِلماً.

<sup>(</sup>۱) مج : «غامرة» .

<sup>(</sup>٢) ب ، ط : « بأوراق العباد » م : « بأوراق العبادة » . والصواب من مج .

<sup>(</sup>٣) مج : « بما أكن في نفسه » .

<sup>(</sup>٤) م ، ط : « لما رأى من تقدمه » .

<sup>(</sup>ه) ثقب رأيه ثقوباً: نفذ. وفي قول أبي حية النميري: ونشرت آيات عليه ولم أقسل من العلم إلا بالذي أنا ثاقب. ط: «ونقبوا». مج: «وتعصبوا».

 <sup>(</sup>٦) ب : « وأسبقهم » ط ، م : « وسبقهم » ، وأثبت ما في مج .

#### **٤** ـ فصـــل

وكيف يصبر من استكنّ الحسدُ في قلبه على أمانيه () ولقد كان إخوة يوسفَ حُلماء ، وأجلّة علماء ، ولدَهُم الأنبياء ، فلم يغفلُوا عمّا قَدَح في قلوبهم من الحسد ليوسف ، حتّى أعطوا أباهم المواثيق المؤكّدة ، والعهود المقلّدة () ، والأيمان المغلّظة ، إنّهم له لحافظون ، وهو شقيقُهم وبضعة منهم . فخالفوا العهود ووثبوا عليه بالظلم والقوة () ، وألقوه في غيابة الجُبّ ، وجاءوا على قميصه بدم كذب ، فبظلمهم يوسف ظلموا أباهم ، طمعاً أنْ يخلو لهم وجه أبيهم ويتفرّدوا بحبه () ، وظنّوا أنّ الأيّام تُسْليه ، وحبّه لهم من بعد غمّه في يُلهبه ، فأسالوا عبرته وأحرقوا قلبه .

وكيف لا تقرُّ أعين المحسودين (٦) بعد يوسف وقد ملَّكه الله خزائن الأَرض ، بصبره على أذى حُسَّاده ومقابلته (٧) إيّاهم بالعفو والمكافأة ، وحُسن العشرة (٩) والمواخاة ، بعد إمكانه منهم (٩) لمَّا أتوه ممتارين ، ووفدوا عليه خائفين وهم له منكرون ، فأحسنَ رِفدهم ، وأكرمَ قِراهم (١٠)

<sup>( )</sup> ب : « أمانته » م : « إماتته » ط : « إمامته » ، و أثبت ما في مج .

 <sup>(</sup>٢) يقال قلده الأمر : ألزمه إياه . ماعدا مج : « المقبلة » .

<sup>(</sup>٣) والقوة ،ساقطة من ط ، م ، مج .

<sup>(</sup>٤) م : « وينفر دو أ بحبه » .

<sup>(</sup>a) في هامش م : « عن بعده عنه » مج : « من بعده عنه » .

<sup>&</sup>quot; (٦) ب : « لا تفتر » ، م : « وكَيف تغتر » ، وأثبت ما في ط ، مج. و في ط ، م يـ « الحاسدين » .

<sup>(</sup>v) مج : «ومقاصته »، وكذلك هامش م .

<sup>(</sup> A ) ما عدا مج : « بحسن العشرة » .

<sup>(</sup> ٩ ) ب فقط : « منه » تحريف .

<sup>(</sup>١٠) ما عدا مج : «وكرم قر أهم » . ·

فَأَقرُّوا لَه لَمَّا عرفوه بالإِذعان ، وسأَّلوه بعد ذلك الغفران ، وخرُّوا له سُجَّداً لمَّا وردُوا عليه وفداً (١)

فإذا أحسستَ - رحمك الله - من صديقك بالحسد فأقلِلْ ما استطعت أمن مُخالطته ، فإنَّه أعون الأَشياء لك (٢) على مسالمته . وحصِّن سرّك منه تسلم من شرِّه وعوائق ضُرِّه (٣) . وإِيَّاك والرغبة في مشاورته ، ولا يَغُرنَّك خُدعُ مَلَقِه ، وبيان ذَلَقِه (١) ، فإنَّ ذلك من حبائل نفاقه .

فإن أردت أن تعرف آية مصداقه فأدنيين (٥) إليه من يُهينك عنده ، ويذمُّك بحضرته ، فإنَّه سَيَظْهَر (٦) من شأنه لك ما أنت به جاهلٌ ، ومن خلاف المودّة ما أنت عنه غافل . وهو ألحُ (٧) في حسده لك من اللَّباب ، وأسرع في تهريقك (٨) من السَّيل إلى الحَدُور (٩) .

<sup>(</sup>١) مج : « لما قدموا عليه وقداً » .

<sup>(</sup>٢) ب فقط : « فإنه أهون » تحريف . وكلمة « لك » من مج و هامش م .

<sup>(</sup>٣) ط فقط : « و بوائق ضره » .

<sup>(</sup>٤) الذلق : فصاحة اللسان . ما عدا مج : « زلقه » تحريف .

<sup>(</sup>ه) ب : « فدنین » تحریف ، وأثبت ما نی م ، ط . و نی هامش م : « فدس » ، و هی ما جاءت به نسخة مج .

 <sup>(</sup>٦) م فقط: « يظهر » وحورت فيها إلى « سيظهر » .

<sup>(</sup>٧) « ألح » بالحاء المهملة ، كما فى الدرة الفاخرة للأصبهانى ٣٦٩ . ونظيرها فيها أورده : ألح من المحنفاء ، ومن الكلب ، ومن الحسى . وفى مج : « ألج » بالجيم ، وهو المطابق لما فى جمهرة الأمثال العسكرى ١٨٠٠ حيث أورد هذه الأمثال كلها بصورة « ألج » بالجيم . وكلاهما القتصر فى التفسير على « ألح من كلب » واتفقا فى قولها « لأنه يلح بالهرير على الناس » ، ولا ريب فى ألحذ العسكرى المتوفى نحو سنة ٥٠٤ عن حزة الأصبهانى المتوفى سنة ٢٥١ كما صرح بذلك العسكرى فى مقدمة كتابه ص ٦ . وهذا نما يؤيد رواية « ألح » بالمهملة ، لأذ يقال ألح عليه ، ولا يقال ألج عليه .

<sup>(</sup>٨) ط، مج : « تمزيقك » .

<sup>(</sup>٩) الحدور ، بالفتح : الموضع المنحدر . ب : « الحدود » ، تحريف .

وما أُحِبُّ أَن تكون عن حاسِدك غبيًّا، وعن وهمك ما في ضمير ونسيًّا (٢). إِلَّا أَن تكون للذلِّ محتملًا، وعلى الدناءة مشتملًا (٣) ، ولأخلاق الكرام مجانباً، وعن محمود شيكمهم ذاهباً، أو تكون بك إليه حاجة (٤) قد صيَّرَ ثُك (٥) لسهام الرُّماة هدفاً، وعرضَك لمن أرادك غَرَضاً (١) .

وقد قيل على وجه الدَّهر (٧) : « الحرّة تَجُوع ولا تأْكل بثدييها (٨) ».
وربّما كان الحسودُ (٩) للمصطنع إليه المعروف أكفر له وأشدَّ احتقاداً (١٠) ، وأكثر تصغيراً له من أعدائه.

### ه \_ فصل منه (۱۱)

ومتى رأيت حاسداً يصوِّب لك رأياً إن كنت (١٢) مصيباً، أو يرشدك

<sup>(</sup>١) وهم إلى الشيء وفيه : ذهب وهمه إليه . مج : « فهمك » .

<sup>(</sup>۲) ب : « بما فی ضمیر نسیاً » ، صوابه فی سائر النسخ .

<sup>(</sup>٣)ب: « مستمثلا » ، صوابه فی سائر النسخ .

<sup>(</sup>٤) ما عدا مج : « أو تكون بك لجاجة » .

<sup>(</sup>ه) ب : « صيرتها » ، صوابه في سائر النسخ .

<sup>(</sup>٦) ما عدا مج : « لمن أبادك » .

<sup>(</sup>٧) أي في قديم الزمان . ب : « الأرض » ، م ، ط : « العرض » ، صوابهما في مج .

<sup>(</sup>۸) ب : « تأكل ثديها » وهى رواية صحيحة مثلها فى المستقصى ۲ : ۲۰ : «ثدييها » بدون باء . قال الزمخشرى : معناه جعل ثدييها ، كقوله :

<sup>\*</sup> يأكلن كل ليلة إكافا \*

أى ثمن إكاف .والجعل ، بالضم : أجر العامل ونحوه ويروى : « تجوع الحرة » ، و « قد تجوع الحرة » : انظر الفاخر ١٠٩ والميداني ١١٠ : وجمهرة العسكري ٢٦١ ، ٤٩٤ .

<sup>(</sup> ٩ ) ب ، ط : « الحسد » مج : « الحاسد » ، وأثبت ما في م .

<sup>(</sup>١٠) احتقد عليه : حقد . ط : « احتقاداً منه » . و « منه » مقحمة . وفي مج : « وأشد المجتهاداً » ، تحريف .

<sup>(</sup>۱۱) منه ، ساقطة من ب .

<sup>(</sup>١٢) ب ، ط ، مج : «وإن » في هذا الموضع وتاليه ، والصواب ما في م بدون واو .

إلى صواب إن كنت مخطئاً، أو أفصح (١) لك بالخير في غَيبتِهِ عنك (١)، أو قصَّر من غِيبتِه لك (٢).

فهو الكَلْب الكَلِب، والنَّمر النَّمر (٣) واللَّم المَوْمِ ، والفَحلُ القَطِمِ ، والفَحلُ القَطِمِ ، والسَّبل العَرِمِ (١) . إِن مَلَكَ قتل وسَبَى (٧) ، وإِن مُلِكَ عَضَى وبَغَى . حياتُك موتُه ، وموتُك عِرْسُه وسروره . يصدِّق عليك كلَّ شاهدِ زُور ، ويكذِّب فيك (٩) كلَّ عدلٍ مرضى . لا يحبُّ من النَّاس إلَّا مَن يُبغضك ، ولا يُبغض إلَّا من يحبُّك . عدوُك بطانةً وصديقُك عَلانية علانية .

وقلتَ : إِنَّكُ رَبَّما غَلِطت في أَمرِه لما يَظهر لَكُ من برِّه . ولو كنت تعرف الجليل من الرأْي (١١) ، والدقيقَ من المعنى ، وكنتَ في مذاهِبك فَطِناً نِقاباً (١٣) ، ولم تكُ في عَيب مَن ظهر لك عَيبُه (١٣) مُرتاباً ،

<sup>(</sup>١) م : « أو أنصح لك بالخير في غيبة لك » مج : « أو نصح لك في غيبه عنك » ، ب : « أو أفصح لك بالخير في غيبه عنك » ، والوجه ما أثبت من ط .

 <sup>(</sup>۲) ب ، م : « من غيبه » ، و أثبت ما في ط .

 <sup>(</sup>٣) يقال نمر ينمر نمراً ، إذا غضب وساء خلقه . ب : « والنمر والنمر » ، صوابه في
 م ، ط . وفي مج : « والنمر الحرب » . وهو الذي قد كلب واشتد غضبه .

 <sup>(</sup> ٤ ) القشب : المخلوط .

<sup>(</sup> ه ) القطم : الشديد الشهوة إلى الضراب .

<sup>(</sup> ٦ ) العرم : السيل الذي لا يطاق ..

<sup>ُ</sup> y ) و سی ، ساقطة من ب .

<sup>(</sup> ۸ ) ب فقط : «وسوره» ، تحریف .

<sup>(</sup> ٩ ) ب فقط : «عليك».

<sup>(</sup>١٠) مج : « عدوك بطانته ، و صديقك علاوته » .

<sup>(</sup>١١) م فقط : « الكليل » و صححت فوقها بالجليل .

<sup>(</sup>١٢) النقاب ، بالكسر : العالم بالأشياء المبحث عنها الفطن الشديد الدخول فيها . وفي قول أوس بن حجر :

تجيح جسواد أخسو مأقبط نقساب يحدث بالفسائب

ب ؛ ط : «نهایا» ، صوابه ، فی م ، مج .

<sup>(</sup>١٣) مج : « من أو ضح لك عيبه » .

لاستغنيت بالرَّمز عن الإِشارة ، وبالإِشارة عن الكلام ، وبالسِّر عن التطويل ، الجهر ، وبالخفض عن الرفع (۱) ، وبالاختصار (۲) عن التطويل ، وبالجُمَل عن التفصيل ، وأرحتنا من طلب التحصيل (۲) ولكني أخاف عليك أنَّ قلبك لصديقك غير مستقيم ، وأن ضمير قلبك له غير سليم (۱) ، وإن رفعت القذى عن لحيتِه (۱) ، وسوَّيت عليه ثوبه فوق مركبه ، وقبلت صبيَّه بحضرته ، ولبست له ثوب الاستكانة عند رؤيته ، واغتفرت له الزَّلَة (۱) ، واستحسنت كُلَّ ما يقبحُ من جهته (۷) ، وصدَّقتَه على كذبه ، وأعنتَه على فَجْرته . فما هذا العَنَاءُ (۱) ! كأنَّك لم تقرأ المعوِّذة ، ولم تسمع مخاطبته (۱۹) نبيَّه صلى الله عليه وسلم ، في التَّقدِمة إليه بالاستعاذة من شرِّ حاسدٍ إذا حسد .

أَتطلب (١٠) وَيحك أَثراً بعد عَين ، أَوْ عطراً بعد عَرُوس (١١)، أو تريد أَن تجتنى عنباً من شوك ، أَوْ تلتمس حلبَ لبنِ من حائل (١٢).

<sup>(</sup>١) ماعدا مج : «وبالجهر عن الرفع » .

<sup>(</sup>٢) ب ، ط : «والاختصار <sub>» .</sub>

<sup>(\*)</sup> ب : « عن طلب التحصيل » .

<sup>(</sup>٤) ب : « أن قلبك لصديقك غير سليم له » . وفيه نقص وتحريف .

<sup>(</sup>٥) فى هامش م : « عن عينه » وليست بشىء . وقد تكون : « عن جبته » .

<sup>(</sup>٦) الزلة ، بفتح الزأى : السقطة والخطيئة . ب فقط : « الذلة » تحريف .وفى مج : « الزلة بعد زلته » .

<sup>(</sup>٧) مج : « من شيمته » .

 <sup>(</sup>A) ما عدا مج : « فما هذا الغباء » ، و لا يقولها الجاحظ . و في مج : « فما هذا العناء ،
 وما هذا الداء العياء » .

<sup>(</sup> ۹ ) ب ، : « و لم تسمع على مخاطبته » ، مج : « و لم تسمع مخاطبة الله تعالى لنبيه » .

<sup>(</sup>۱۰) ب ، م : « تطلب » .

<sup>(</sup>١١) ب فقط : « وعطراً بعد عروس » وكذلك فيها بعده « و تريد أن تجتنى . . » .

<sup>(</sup>۱۲) م : « وتلتمس » . والحائل : الناقة انقطع حملها سنة أو سنوات حتى تحمل . ب ، ط : « من جمل » ، صوابه في م ، مج .

إِنَّكَ إِذِن أَعِيا مِن باقل ، وأَحمَقُ مِن الضبع ، وأَغْفَل مِن هَرِم (١).

إِنْ كنتَ تجهَلُ بعد ماأعلمناك ، وتعوجُ بعدما قوَّمناك ، وتَبَلَّدُ (٢) بعدما ثقَّفناك (٣) ، وتضلُّ إِذْ هديناك ، وتنسَى إِذْ ذكَّرناك (١٤) ، فأنت كمن أَضلَّه الله على علم فبطَلَت عنده المواعظ ، وعمى عن المنافع (٥) ، فخَتم (٦) على سمعه وقلبه ، وجعل على بصره غشاوة . فنعُوذ (٧) بالله من الخذلان .

إِنَّه لايأتيك ولكن يُنادِيك (١) ولا يحاكيك ولكن يوازيك (١) أحسنُ ما تكون عبالًا وأحسنُ ما تكون عبالًا وأعظم (١٦) ما تكون الله وأفرح (١٢) ما يكون بك أقرب أما تكون (١٣) ما تكون بلك أقرب ما تكون الناس حمداً (١٤) ما تكون من الناس حمداً (١٤) .

فإِذَا كَانَ الأَمْرُ عَلَى هذا فمجاورةُ الموتى، ومخالطة الزَّمنَى، ﴿

<sup>(</sup>١) الهرم : المسن الذي بلغ أقصى الكبر .

<sup>(</sup> ٢ ) تبلد ، أي تتبلد ، محذف إحدى التاءين . م فقط : « و تتبلد » .

<sup>(</sup> ٣ ) ب فقط: «شففناك» تحريف.

<sup>( ؛ )</sup> مج وحواشي م : « لما ذكر ناك » .

<sup>(</sup> ه ) ب فقط : « وعز من المنافع » .

<sup>(</sup>٦) ب فقط : «وختم » .

<sup>(</sup>٧) ب فقط: «ونعوذ».

<sup>(</sup> ۸ ) مج : « و لكنه يناديك » .

<sup>(</sup> ٩ ) ب : « يواذيك » تحريف ، وفي مج : « ولكنه يوازنك » .

<sup>(</sup>١٠) التكملة من مج .

<sup>(</sup>۱۱) ماعدا مج : « ما یکون » .

<sup>(</sup>١٢) ب فقط : « وأفرج » بالجيم ، صوابه فى سائر النسخ .

<sup>(</sup>۱۳) ماعدا مج : «ما یکون » ، تحریف .

<sup>(</sup>١٤) ماعدا مج : « و أبعد ما يكون » بالياء ، مع سقوط الكلمات بعدها .

والاجتنان بالجدران (١) ، ومَصْر المُصران (٢) ، وأكل القِرْدان (٣) ، وألاجتنان بالجدران (١٥) ، ومَصْر المُصران أهون من معاشرته ، والاتِّصال بحبله .

والغِلّ نتيج الحسدِ (3) ، وهو رضيعُه (٥) ، وغصنٌ من أغصانه ، وعَون من أعوانه ، وعَون من أعوانه ، وشُعبة من شُعبه ، وفِعلٌ من أفعاله (٦) ، كما أنَّه ليس فرعٌ إِلَّا له أصل ، ولا مولودٌ إِلَّا له مُولِد ، ولا نباتٌ إِلَّا من أرض ، ولا رضيعٌ إِلَّا من مُرضع (٧) ، وإن تغيَّر اسمه ؛ فإنَّه (١) صفة من صفاته ، ونبت من نباته ، ونعتُ من نعوته .

ورأيت الله جل جلاله ذكر الجنّة في كتابه فحلّاها بأَحسن حِلْية ، وزيّنها بأَحسن زينة ، وجعلَها دار أوليائه ومَحلَّ أنبيائه ، ففيها ما لا عين رأت ، ولا أُذن سمعت ، ولا خطر على قلب بشر (٩) . فذكر في كتابه ما من به عليهم من السُّرور والكرامة عندما دَخَلوها وبوّأها في فقال : ﴿ إِن المتّقين في جَنَّاتٍ وعُيون . ادخُلُوها بسَلام آمِنين . ونَزَعْنا ما في صُدورِهم من غِلِّ إِخواناً على سُرُرٍ مُتَقابِلينَ . لا يَسُّهُمْ فيها نصب ما في صُدورِهم من غِلِّ إِخواناً على سُرُرٍ مُتَقابِلينَ . لا يَسُّهُمْ فيها نصب وما هُمْ مِنْها بمُخْرَجِين (١٠) ﴾ .

<sup>(</sup>١) ب: « والأكسل بالجدران » م: « والكسل » وصححها أحمد تيمور بلفظ : \* والاجتنان » ، موافقاً ما في ط. والاجتنان : الاستتار . وفي مج : « والاكتنان بالجدران ». وهما ممني .

<sup>(</sup> ٢ ) مصر المصران : استخراج ما فيها . وفي مج : «ومص المصران» .

<sup>(</sup> ٣ ) جمع قراد بالضم ، وهو دويبة تعض الإبل .

<sup>(</sup> ٤ ) ب ، مج : « ينتج الحسد » .

<sup>(</sup> ه ) هذا ما فَی مج . وَفَی ب ، ط : «ورضیعه » فقط . وفی م : «ورضیع رضیعه » 🔐

<sup>(</sup> ٦ ) بعده في مج : « وحدث من أحداثه » .

<sup>(</sup> ٧ ) مج : « إلا له مرضع » .

<sup>(</sup> ٨ ) ب فقط : « فهو » .

<sup>(</sup> ٩ ) ب فقط : « على لب بشر » .

<sup>ُ (</sup>١٠) الآيات ٥٤ – ٤٨ من سورة الحجر .

فما أنزلهم دار كرامته إلا بعد ما نزع الغِلَّ والحسد من قلوبهم () ، فتهنّوا بالنظر في مقابلة فتهنّوا بالبخنّة ، وقابلوا إخوانهم على السُّرر ، وتلذّذوا بالنظر في مقابلة الوجوه لسلامة صدورهم ، ونزع الغِلِّ من قلوبهم () . ولو لم ينزع ذلك من صدورهم ويخرجه من قلوبهم ، لافتقدوا لذاذة الجنّة () ، وتدابرُوا وتقاطعوا وتحاسدوا ، وواقعوا الخطيئة () ، ولَمسّهم فيها النّصَب ، وأعقبوا منها الخروج ، لأنّه عزّ وجل فضّل بينهم في المنازل ، ورفع ورجاتِ بعضهم فوق بعض في الكرامات () ، وسنّى العطيات .

فلمًّا نزع الغِلَّ والحسَدُ من قلوبهم ظنَّ أدناهم منزلة فيها (٧) . وأقربُهم بدخول الجنَّة عهداً ، أنَّه أفضلهم منزلة ، وأكرمُهم درجة ، وأوسعُهم داراً بسلامة قلبه (٨) ، ونزع الغلِّ من صدره ، فقرَّت عَينُه وطاب أكله . ولو كان غير ذلك لصاروا إلى التنغيص (٩) في النظر بالعيون (١٠) ، والاهتمام بالقلوب ، ولحدثت (١١) العيوبُ والذُّنوب .

وما أرى السَّلامةَ إِلَّا في قطع الحاسد ، ولا السُّرورَ إِلَّا في افتقاد

<sup>(</sup>١) بعده في مج : « فبافتقاد الغل و الحسد تهنو ا بالجنة » .

<sup>(</sup> ٢ ) مج : « بسلامة صدورهم ، ونزع الحسد والغل من صدورهم » .

<sup>(</sup>٣)م: «لذاذات الجنة ».

<sup>(</sup>٤) مج : «وأوقعوا الخطيئة » م : «وواقعوا الخطية » .

<sup>(</sup> ه ) ب فقط : « في الدرجات » .

<sup>(</sup>۲) ب، مج : «الحسد والغل».

<sup>(</sup> ٧ ) م فقط : « فيهم » .

 $<sup>(\</sup>Lambda)$  م : « لسلامة قلبه » .

<sup>(</sup> ٩ ) ب ، ط : « التبغيض » .

<sup>(</sup>١٠) ب فقط : « بالعيوب » .

<sup>، (</sup>١١) ب : « ولحدث لحيهم » م : « ولحدث فيهم » ط : « وحدثت فيهم » . وأثبت ماني مج .

وجهه ، ولا الرّاحة إلّا في صَرْم مداراته (١) ، ولا الرّبح إلّا في ترك مصافاته (٢)

فإذا فعلتَ ذلك فكل هنيًّا مريًّا ، [ ونه رَضيًّا ) ، وعش في السُّرور مَليًّا (٥) .

ونحن نسأَل الله الجليل أَن يُصفِّى كدرَ قلوبنا (٢) ، ويجنِّبنا وإياك [ دناءَة الأَخلاق ، ويرزقنا وإيّاك (٢) عُسْن الأَلفة والاتِّفاق (٨) ، ويُحسِنَ (٩) توفيقك وتسديدك. والسَّلام .

<sup>(</sup>۱) ب، م: «مداواته»، تحریف

<sup>(</sup>۲) ب، م، ط: «مكافأته»، وأثبت ما في مج و هامش م.

ریٹاً » . (۳) ب ، م :  $_{\kappa}$  فکل هنیٹاً مریٹاً » ، و أثبت ما فی ط . و فی مج :  $_{\kappa}$  فکل هنیٹاً و اشر بہت ریٹاً » .

<sup>(</sup>٤) هذه من مج .

<sup>(</sup>ه) ملياً ، أي زماناً طويلا . ب فقط : «مريئاً » ، تحريف .

<sup>(</sup>٦) ما عدا مج و أسفل م : « كدر صدورنا » .

<sup>(</sup>٧) التكلة من م ، مج .

<sup>(</sup>A) ب، ط، : «سوء الألفة و الاتفاق » .

<sup>(</sup>٩) ب ، م : « وحسن » ، وأثبت ما في ط . و في مج : « أحسن الله » .



من كت به في المعتملين



### ١ - فصـل

## من صدر كتابه في المعلمين<sup>(١)</sup>

أعانك الله على سَوْرة الغَضَب (٢) ، وعصَمكَ من سَرَف الحوى ، وصرف ما أعاركَ من القوّة إلى حبِّ الإنصاف ، ورجَّح (٣) في قلبك إيثارَ الأَّناة . فقد استعملت في المعلِّمين نوك السُّفهاء (٤) ، وخَطَل الجُهَلاء ، ومُفاحَشَة الأَبذياء ، ومُجانبة سُبل الحكماء ، وتهكُم المقتدرين (٥) ، وأَمْنَ المغتريِّن . ومن تعرّضَ للعداوة وجدها حاضرة ، ولا حاجة بك إلى تكلُّف ما كُفِيت (١) .

# ٢ - فصل منه

ولولا الكتابُ لاختلَّت أخبار الماضين ، وانقطعت آثار الغائبين . وإنَّما اللسانُ للشاهد لك (٧) ، والقلمُ للغائبِ عنك، وللماضي قبلَك والغابرِ بعدك (٨) . فصار نفعُه أعمّ ، والدَّواوينُ إليه أَفْقر .

<sup>(</sup>١) لى مجث عنوانه ( الجاحظ و المعلمون ) في مجلة الكتاب ، عدد أغسطس ٢٩٤٦ .

<sup>(</sup>۲) سار يسور سوراً : ثار . ب : « صورة » تحريف . م : « ثُورة » ، والوجه ما أثبت من ط . وأنشد في اللسان (عفا ٣٠٦) :

خذى العفو مني تستديمي مودتي ولا تنطق في سورتي حين أغضب

وِ أَنظر لُلْسَبَّةَ هَذَا البَّبِيتَ عَيُونَ الأُخبَارِ ٣ : ١١ / ٤ : ٧٧

<sup>(</sup>٣) ب : «ورهج» ، والصواب من ط ، م .

<sup>(</sup>٤) النوك ، بالضم والفتح : الحمق . ب ، م : « نوق » ، صوابه ق ط .

<sup>(</sup>ه) التهكم : التكبر ، والتبختر طرباً .

<sup>(</sup>٦) ب فقط : « ما كفيت منه » .

<sup>(</sup>٧) المراد بالشاهد : الحاضر .

 <sup>(</sup>٨) المراد بالغابر هنا الباقى ، والغابر من الأضداد ، يقال للماضى وللباتى أيضاً . ب ، م :: « والعابر » بالمهملة ، صوابه في ط .

والملِكُ المُقيمُ بالواسطة (١) لا يدرك مصالحَ أطرافه وسدَّ ثغوره، وتقويمَ سُكَّان مملكته، إلَّا بالكتاب.

ولولا الكتاب ما تم تدبير (٢) ، ولا استقامت الأُمور . [وقد (٣)] رأينا عمودَ صلاح الدِّين والدُّنيا إِنَّما يعتدل في نِصابه ، ويقوم على أساسه بالكتاب والحساب (٤) .

وليس علينا لأَحدٍ في ذلك من المنّة بعد الله الذي اخترع ذلك لنا ودلّنا عليه ، وأخذ بنواصينا إليه ، ما للمعلمين الذين سخّرهم لنا ، ووصل حاجتهم إلى ما في أيدينا . وهؤلاء هم الذين هجوتهم وشكوتهم وحاججتهم وفَحَشت عليهم ، وألزمت الأكابر ذنب الأصاغر ، وحكمت على المجتهدين بتفريط المقصّرين ، ورثَيْتَ لآباء الصّبيان مِنْ إبطاء العلّمين عن تحذيقهم () ، ولم تَرْثِ للمعلّمين مِن إبطاء الصّبيان عن تحذيقهم عن صرف القلوب لما يحفظونه ويدرسُونه . عمّا يراد بهم ، وبُعدِهم عن صرف القلوب لما يحفظونه ويدرسُونه . والمعلّمون أمقى بالصّبيان من رُعاة الضّائ ورُوّاض المهارة (٢) .

ولو نظرتَ من جهة النظر علمتَ أَنَّ النعمةَ فيهم عظيمةٌ سابغة ، والشكرَ عليها لازم واجب .

<sup>(</sup>١) أى حاضرة الملك ، وهي في وسط البلاد عالباً .

<sup>(</sup>۲) م: «لم يتم» ط: «لما تم».

<sup>(</sup>٣) التكملة من م ، ط .

<sup>(</sup>٤) ب ، ط : « في الكتاب و الحساب »، و أثبت ما في م .

<sup>(</sup>ه) ط فقط : « عن إبطاء » تحريف . والتحذيق : إكساب المهارة والإتقان في العلم والعمل وي حميع النسخ : « تحديقهم » بالدال المهملة ، والوجه ما أثبت .

<sup>(</sup>٦) المهار والمهارة ، بكسر الميم فيهما : جمع مهر ، بالضم ، وهو ولد الرمكة والفرس .

## الله عنه (۱)

وأَجمعوا على أَنَّهم لم يَجدوا كلمةً أقلَّ حرفاً ولا أكثر رَيْعاً ، ولا أَعمّ نفعاً ، ولا أَعمَ لل ترك التغهُم وقصَّر في الإفهام ، من قول أمير المؤمنين على بن أبي طالب رضوان الله عليه : « قِيمة كلِّ امري ما يحسن » .

وقد أَحسَنَ من قال : « مُذاكرة الرِّجالَ تلقيحٌ لأَلبابها » .

وكرهت الحكماءُ الرؤساءُ، أصحابُ الاستنباط والتفكير (٣) ، جودة الحفظ (١٤) ، لمكان الاتّكال عليه (٥) ، وإغفال العقل من التمييز ، حتّى قالوا: « الحِفْظ عِنْقُ اللّهن » . ولأنّ مستعمل الحفظ لا يكون إلّا مقلّدا ، والاستنباط هو الذي يفضى بصاحبه إلى برد اليقين ، وعزّ الثقة .

والقضيَّة الصحيحة والحُكم المحمود: أنَّه متى أدام الحفظ أضرَّ ذلك بالاستنباط، ومتى أدام الاستنباط أضرَّ ذلك بالحِفْظ، وإن كان الحفظُ (١) أشرف منزلة منه.

ومتى أهملَ النظرَ لم تسرع إليه المعانى (٧) ، ومتى أهملُ الحفظَ (١)

<sup>(</sup>١) منه ، هنا ساقطة من ب.

<sup>(</sup>٢) الحث: الحض. ب فقط: «ولا أحس»، تحريف.

<sup>(</sup>٣) م : « و التفكر » .

<sup>(</sup>٤) الكلام بعده إلى كلمة ؟ « الحفظ » التالية ساقط من م .

<sup>(</sup>ه) ب : « لمكان اتكال عليه » .

 <sup>(</sup>٦) ب، م: « التحفظ » .

<sup>(</sup>٧) ب : « لم يسرع إليه المعانى » .

<sup>(</sup>٨) ب فقط : « التحفظ » .

لم تَعلَقُ بقلبه (١) ، وقلَّ مُكثُها في صدره .

وطبيعة الحفظ غير طبيعة الاستنباط . والذي (٢) يُعالَجانِ به ويستعينان مَتَّفَقٌ عليه (٣) ، [ أَلَا (٤) ] وهو فراغُ القلب للشيء ، والشَّهوةُ له ، وبهما يكون النَّام ، وتظهر الفضيلة (٥) .

ولصاحب الحفظ (٦) سببُ آخر يتَّفقان عليه ، وهو الموضعُ والوقت.

فَأُمَّا المُوضِعِ فَأَيَّهُمَا يَخْتَارِانُ (٧) إِذَا أَرَادًا (٨) ذَلِكُ الفَوْقُ (٩) دُونَ السِّفُلُ (١٠). السِّفُلُ (١٠).

وأَمَّا السَّاعات فالأَسحار دون سائر الأَوقات ، لأَنَّ ذلك الوقتَ قبلَ وقت الاشتغال ، وبِعَقِبِ تَمام الراحة والجَمام (١١) ، لأَنَّ للجَمام مقداراً هو المصلحة . كما أَنَّ للكدَّ مقداراً هو المصلحة .

## ٤ - فصـل منه

# ويُستدَلُّ أَيضاً بوصايا الملوك للمؤدِّبين في أَبنائهم ، وفي تقويمٍ

<sup>(</sup>١) في جميع النسخ : « لم يعلق بقلبه » ، والضمير راجع إلى المعانى .

<sup>(</sup> ٢ ) م ، ب « واللذين » ط : « واللذان » ، والوجه ، ما أثبت .

<sup>(</sup> ٣ ) ب : « مشفق عليه متفق عليه » .

<sup>( ۽ )</sup> التکملة من ط .

<sup>(</sup> ه ) ب فقط : « ويظهر الفضيلة » .

<sup>(</sup>٦) ب فقط : « التحفظ » .

<sup>(</sup>٧)م، ط: « يختار ».

<sup>(</sup> A ) م: «أراد»

<sup>(</sup> ٩ ) ب : « الغرف ، م ، ط : « الفرق » ، و أرى الوجه فيها أثبت .

<sup>(</sup>١٠) ط فقط : « الشغل » . والسفل ، بضم السين وكسرها : مقابل الفوق .

<sup>(</sup>١١) الجهام كسحاب : الراحة . م ، ط : « والحهام » بالحاء المهملة ، تحريف . وفى جميع النسخ : « وتعقب تمام » ، و أثبت ما رأيته الصواب ، كما يصح أن تكون : « ويعقب » . (١٢) م ، ط : « للحهام » ، تحريف

أحداثهم ، على أنَّهمقد () قَلَّدُوهم أمورهم وضميرهم ببلوغ التَّمام (٢) في تأديبهم . وما قلَّدُوهم ذلك إِلَّا بعد أَن ارتفع إليهم في الحنو حالُهُم (٣) في الأَدب ، وبعد أَن كشفهم الامتحان وقاموا على الخلاص .

وأنت - حفظك الله - لو استقصيت عدد النحويين والعروضيين والفرضيين والفرضيين ، والحُسَّاب ، والخطَّاطين ، لوجدت أكثرهم مُؤدِّب كبارٍ ومعلِّم صغار ، فكم تَظنُّ (٤) أَنَّا وجدنا منهم ، من الرُّواة والقضاة والحكماء ، والوُلاة من المناكير والدُّهاة ، ومن الحُماة والكُفاة ، ومن القادة والدَّادة (٥) ، ومن الرُّوساء والسَّادة ، ومن كبار الكتاب والشعراء ، والوزراء والأُدباء ، ومن أصحاب الرسائل والخطابة ، والمذكورين بجميع أصناف البلاغة ، ومن الفُرسان وأصحاب الطعان ، ومن نديم كريم ، وعالم حكيم ، ومن مليح ظريف ، ومن شابً عفيف .

ولا تعجَلُ بالقضيَّة حتى تستوفى آخر الكتاب (٢) ، وتبلغ أقصى ألله المعالم ولا تعجَلُ بالقضيَّة عمدت تذمَّمت (٢) ، وإن كنت جهلت تعلَّمت ، وما أظن من أحسن بك الظَّنَّ إِلَّا وقد خالف الحزم .

# ٥ \_ فصل منه

قَالَ المُعلِّم : وجدُّنا لكلِّ (٨) صنفٍ من جميع ِ ما بالناس إلى تعلُّمه

<sup>(</sup>١) قد ، ساقطة من ب .

<sup>(</sup>٢) في جميع النسخ : « باوغ » .

<sup>(</sup>٣) ب: « حالتهم ».

<sup>(</sup>٤) م : « فلم يظن » تحريف . ب : « فكم نظن » ، وأثبت ما فى ط .

<sup>(</sup>ه) جمع ذائد ، وهو المدافع والرجل الحالى الحقيقة . م : « والزادة » تحريف .

<sup>(</sup>٢) م : « حتى تستو آخر الكتاب » ، تحريف .

<sup>(</sup>٧) تذم : استنكف . يقال : لو لم أثرك الكذب تأثماً لتركته تذماً . ب : ﴿ رَمْتُ ﴾ صوابه بالذال كما في ط ، م .

<sup>.</sup> (A)  $\psi$   $\rightarrow$  d : (A)

حاجة ، معلمين ، كمعلّمي (٢) الكِتاب والحساب ، والفَرائض والقرآن ، والنحو والعروض والأشعار ، والأخبار والآثار ، ووجدنا الأوائل كانوا يتّخذون لأبنائهم من يعلّمهم الكتابة (٣) والحساب ، ثم لَعِب الصَّوالجة ، والرَّمى في التَّنْبُوك (١) ، والمجتَّمة (٥) ، والطَّير الخاطف ، ورَمْي البنجكاز (١) . وقبل ذلك الدَّبُوق (٧) والنَّفخ في السَّبَطانة (٨) وبعد ذلك الفُروسية ، واللَّعب بالرِّماح والسَّيوف ، والمشاولة (١٥) والمنازلة والمُطاردة ، ثم النَّجوم واللَّحون ، والطبّ والهندسة ، وتعلَّم النَّرْد والشَّطْرُنج ، وضرب الدُّفوف وضرب الأوتار ، والوقع والنَّفْخ في أصناف المزامير . والطبياغة والخياطة ، والسَّرد والصَّبغ (١١) ، وأنواع الحياكة . نَعَمْ حتَّى علَّموا البلابل وأصناف الطَّير الأَلحان .

<sup>(</sup>١) ط: « المعلمين ».

<sup>(</sup>٢) ب فقط : « كمعلم » .

<sup>(</sup>٣) الكتاب : الكتابة . م فقط : « الكتابة »

<sup>(</sup>٤) هى كذلك فى الفارسية. انظر استينجاس ٣٢٧ وقد فسرها بالقوس الخفيفة: Weak bow ولعل مايقابلها بالعربية « المقتدرة » . وفى المخصص ٣ : ٣٩ عن ثعلب : قوس مقتدرة : خفيفة متوسطة . ب : « التبنوك » صوابه فى م ، ط .

<sup>(</sup>ه) المجشمة : كل حيوان ينصب ويرمى ويقتل . وفي الحديث أنه نهى عن المصبورة والمجثمة

 <sup>(</sup>٦) م: البنجكار » بالراء المهملة ، تحريف . وهى لفظة فارسية مكونة من كلمتين
 بنج بمعنى خسة . وكاز بمعنى الغصن ولعلها خس خشبات تنصب هدفاً .

<sup>(</sup>٧) فى القاموس والتاج أن الدبوق كتنور : لعبة يلعب بها الصبيان . ب : « الدبوب ، و أثبت ما في ط ، م .

 <sup>(</sup>A) السبطانة محركة ، كما فى القاموس : قناة جوفاء يرمى بها الطير . وفى اللسان : قناة جوفاء مضروبة بالعقب يرمى بها الطير ، وقيل يرمى فيها بسهام صغار ينفخ فيها نفخاً ، فلا تكاد تخطئ . وفى حميع الأصول : « الشيطار » ، صوابه ما أثبت .

<sup>(</sup>٩) يراد به حمل الأثقال ، من قولهم شاول الحجر : رفعه ، فانشال . والمشوال : حجر يشال . يقال شال به وأشاله وشاوله .

<sup>(</sup>١٠) ّب ، ط : « والتجارة » ، والوجه ما أثبت من م .

<sup>(</sup>١١) السرد : الحرز في الأديم ، وهو أيضاً نسج الدروع .  $\mathbf{v}$  : « والصبع » بالعين المهطة صوابه في ط ، م .

وناساً (۱) يعلَّمون القرود والدِّبَبة والكلابَ والظِّباء المُكَّيَّة (۱) والطِّباء المُكَّيَّة (۱) والبَبْغاء ، والسَّقر (۱) وغراب البَيْن ، ويعلِّمون الإِبلَ ، والخَيْلَ ، والبغالَ ، والحميرَ ، والفيلةَ ، أصنافَ المشي ، وأجناس الحُضْر (۱) ويعلِّمون الشَّواهين والصَّقور والبوازي (۱) ، والفهود ، والكلاب ، وعَنَاقَ الأَرض ، الصَّيد .

ويعلِّمون الدَّوابُّ الطَّحنَ ، والبخاتيُّ الجمز (٢٠ حتَّى يَرُوضوا الهِملاج والمِعناق (٧٠ ، بالتخليع وغير التخليع (٨ ، وبالموضوع والأُوسط والمرفوع .

ووجدنا للأَشياء كلِّها معلمين .

وإِنَّما قيل للإِنسان العالَم الصَّغير ، سليل العالم الكبير ، لأَنَّ في الإِنسان من جميع طبائع (١٠٠ الحيوان أَشكالًا ، من خَتْل الذئب

<sup>(</sup>١) كذا بالنصب في جميع النسخ ، بإضهار « وجدنا » . وانظر ما سبق في أول هذا الفصل .

<sup>(</sup>۲) الذى ذكره الجاحظ فى الحيوان هو الغنم المكية. انظر ۲ : ٣١٦ : ٣١٦ : ٧ : ١٠٤ ومثلها فى ذلك الغنم الحبشية . انظر الحيوان ٢ : ٣١٦ عند تفسير الجاحظ لقصيدة بشر بن المعتمر : والفيل والكلبة واليعر

 <sup>(</sup>٣) السقر : الصقر . وانظر لتعليمه ما جاء في الحيوان ٤ : ٧٤ . ب : « والسقل »
 م ، ط : « والسعل » ، صوابهما ما أثبت .

<sup>(</sup>٤) ط : « الخطو » .

<sup>(</sup>ه) البوازى : جمع البازى . وفى جميع النسخ : « البوازين ». وانظر لتعليم البوازى ماجاء فى الحيوان ؛ : ٧٧ .

<sup>(</sup>٦) الجمز : الوثب . م ، ط : « الهمز » تحريف .

 <sup>(</sup>٧) الهملجة : حسن سير الدابة في سرعة . والمعناق : السريع ، أعنقت الدابة فهي معنق وعنيق ومعناق . في الأصول : « والعناق » .

<sup>(</sup>٨) فى القاموس : المخلع الأليتين ، كمعظم : المنفكهما ، والتخليع مشيه ، أى مشى المخلع .

<sup>(</sup>٩) ب فقط : « وسليل العالم الكبير » . وما أثبت من م ، ط يطابق ما فى الحيوان ١ :٢١٢.

<sup>(</sup>١٠) ب ، م : «طبايع » بالتسهيل .

<sup>(</sup>١١) الحتل : الحداع . وختل الذئب الصيد : تخبىله. م ، ب : « حيل الذئب » . و في الحيوان : « غدر الذئب » .

ورَوَغان الثعلب ()، ووثوب الأَسد، وحِقْد البعير، وهِداية القَطاة. وهذا كثير، وهذا بابَةُ (٢)

ولأَنَّه يحكى كلَّ صوتٍ بفيه ، ويصوِّر كل صورةٍ بيده . ثم فضَّله الله تعالى بالمنطِق والرَّوِيّة (٣) وإمكان التصرف .

وعلى أنا لا نعلم أنَّ لأَحدٍ من جميع أصناف المعلِّمين لجميع هذه الأَصناف \_ كفضيلة المعلِّم من الناس الأَحداث المنطق المنثور ككلام الاحتجاج والصِّفات ، والمناقلات من المسائل والجوابات فى جميع العلامات ، بين الموزون من القصائد والأَرجاز ، ومن المزدوج والاَّسجاع (٢) ، مع الكِتابِ والحساب ، وما شاكل ذلك ووافقه واتَّصل به ، وذَهَب مذهبه .

وقالوا: إِنَّمَا اشْتُقَّ اسم المعلِّم من العِلْم، واسم المؤدِّب من الأَّدب. وقد علمنا أَنَّ العلم هو الأَصل، والأَّدب هو الفرع.

والأَدب إِمّا خُلُق وإِمَّا رواية ، وقد أَطلقوا له اسم المؤدِّب على العموم .

<sup>(</sup>۱) ب: « وزوغان » تحريف ، وإنما يقال راغ الثملب روغاناً . وفى أمثالهم : « أروغ من ثعلب » ، ، و « أروغ من ثعالة » . وانظر الدرة الفاخرة ٢٠٩ و جمهرة العسكرى ١ : ٠٠٠ والميدانى ١ : ٢٩٠ . والروغان : المحادعة .

<sup>(</sup>٢) البابة : الوجه . والبابات : الوجوه ، وفى الأصول : « وهذا بابه ».

 <sup>(</sup>٣) الروية : التفكر في الأمر ، والتمهل في الفكر . وفي خميع النسخ : « الرؤية » والوجه ما أثبت . وإلا فالرؤية مشتركة بين حميع ضروب الحيوان .

<sup>(</sup>٤) م ، ب : « الأحداث هي من المنطق آلمنثور » ، وعبارة « هي من » مقحمة لم تر د في ط .

<sup>(</sup>٥) ب : «عن القصائد » ، صوابه في م ، ط .

<sup>(</sup>٦) فى جميع النسخ : « من المزدوج » بدون واو . والمزدوج ضرب غير الرجز ، مثل له الجاحظ فى البيان ٢ : ١١٦ - ١١٩ . كما أورد نماذج للأسجاع فى ١ : ٢٨٤ – ٢٩٠ ، وفى السجع يغلب التزام التقفية . وفى الازدواج مراعاة للتزاوج فى المعانى ، وقد يصحب بالتزام القافية . وفى جميع النسخ : « والأسماع » والوجه ما أثبت .

والعلم أصلٌ لكلِّ خير ، وبه ينفصل الكرم من اللُّوم ، والحلال من الحرام . والفضلُ من الموازنةِ بين أفضل الخيرين ، والمقابلة بين أنقص الشرين .

فلم يَعْرِضُوا لأَحدٍ من هذه الأَصناف التي (١) اتَّخذ النَّاس لها المعلَّمين من جميع أَنواع الحق والباطل ، والسَّرف والاقتصاد ، والجِدِّ والهزل، إلَّا هؤلاءِ الذين لا يعلِّمون إلَّا الكتاب (٢) والحساب ، والشِّعر ، والنحو ، والفرائض ، والعَروض . وما بالسهاء من نجوم الاهتداء والأُنواء والسُّعود ، وأسهاء الأَيّام والشُّهور ، والمناقلات (١) .

ويمنعهم العَرَامة (٥) ، ويأْخذهم بالصَّلاة في الجماعة ، ويُدَرِّسُهُم القرآنُ (٢) ، ويمدِّن ألسنتهم برواية القصيد والأَرجاز ، ويُعاقب على القرآن ، ويضرب على الفرار (٨) ، ويأُخذُهم بالمناقلة (٩) ، والمناقلة [٩) . والمناقلة [٩) . والمناقلة [٩) . والمناقلة المن (٩) . ويضرب على الفرار (٨) ، ويأُخذُهم بالمناقلة (٩) . والمناقلة المن (٩) . ويأخذهم بالمناقلة (٩) . ويأخذهم بالمناقلة (٩) . ويأخذهم بالمناقلة (٩) . ويضرب المناقلة (٩) . ويأخذهم بالصّائلة المناقلة (٩) . ويأخذهم بالمناقلة (٩) . ويأخذهم (٩) . ويأخذهم

لحقير (١١) بخلاف هذه السِّيرة ، وبضدٍّ هذه المعاملة .

<sup>(</sup>١) ب ، م : « الذي » ، صوايه في ط .

<sup>(</sup>٢) الكتاب : الكتابة . ط فقط : « الكتابة » .

<sup>(</sup>٣) ب : « وما الساء » ، صوابه في م ، ط .

<sup>(؛)</sup> فى القاموس : «و المناقلة فى المنطق : أن تحدثه ويحدثك» .وفى أساس البلاغة : « و ناقله الحديث ، إذا حدثته و حدثك . و ناقل الشاعر الشاعر : ناقضه » .

<sup>(</sup>ه) العرامة ، بالمهملة : الشراسة والأذى . م : « الغرامة » . تحريف .

<sup>(</sup>٦) يقال درسته الكتاب درساً ، وأدرسته إدراساً، ودرسته إياه تدريساً . وأصل الدرس التذليل ، يقال درست الكتاب أدرسه درساً ودراسة ، أى ذللته بكثرة القراءة حتىخف حفظه .

 <sup>(</sup>٧) يقال هدنوه بالقول حتى رضى وسكن . وتهدين المرأة ولدها : تسكينها له بكلام إذا أرادت إنامته . ط فقط : « ويهذبون ألسنتهم » .

<sup>(</sup>۸) ب فقط : « على الضر ار » .

<sup>(</sup>٩) انظر ما سبق في الحاشية الرابعة .

<sup>(</sup>١٠) تكملة يلتم يها الكلام .

<sup>(</sup>١١) يبدو أن الكلام بترا. كما يبدو أن هذه الكلمة محرفة عن «لحقيق ». وهذا في كله نطاق الدفاع عن المعلم .

#### ٦ - فصل منه

وقد ذهب قومٌ إِلَى أَنَّ الأَّدبَ حُرْف (١) ، وطلبَه شُوْم . وأنشد قول الشاعر:

ما ازددت فی أدبی حَرفاً أُسرُّ به إِلَّا تزیَّدتُ حُرْفاً تحته شُوم (۲) إِن المقدَّم فی حِلْقِ بصنعته أَنَّی توجَّهَ فیها فهو محروم (۳)

ولم نر شاعراً نال بشعره الرَّغائب ، ولا أَديباً بلغ بأَدبه المراتب ، ذكر يُمْن الأَدب ، ولا بركة قولِ الشعر (ع) . فإذا حُرم الواحدُ منهم ، والرجل الشاذُ ذكر حُرْف الأَدب (٥) وشؤم الشعر . وإن كان عددُ من نال الرغائب أَكثر من عدد من أَخفق .

ومهما عَيَّرنا مَنْ كان في هذه الصِّفة (٦) فإنا غير مُعايرين (٧) لأَبي يعقوب الخُرَيمي (٨) ؛ لأَنَّه نال بالشَّعر وأُدرك بالأَدب .

<sup>(</sup>١) الحرف ، بالضم : الحرمان ، من قولهم : رجل محارف ، أى منقوص الحظ لا ينمو له . ومثله « الحرفة » بالكسر : اسم كذلك ، يقال : أدركته حرفة الأدب . ط فقط : «حرق » ، وهو الحمق .

<sup>(</sup>٢) في البيت مجانسة بين الحرف والحرف بالضم .

<sup>(</sup>٣) ب فقط : « في حزق بصنعته » ، تحريف .'

<sup>(</sup>٤) الكلام بعده إلى كلمة « الشعر » التالية ساقط من م .

<sup>(</sup>ه) في الأصول : « فإنما حرم» . وألوجه ما أثبت. وفي ط فقط : « خرق الأدب » .

<sup>(</sup>٦) ط: «الصنعة » .والتعبير هنا بمعنى الموازنة.

<sup>(</sup>٧) المعايرة ، من قوطم : عاير بينهما : قدرهما ونظر ما بينهما . وفي الأصول : «غير عاير بن » .

<sup>(</sup>٨) الحريمي بالراء المهملة: نسبة إلى خريم بن عامر المرى، وكان لأبى يعقوب اتصال به وبا له فنسب إليه. وفي خميع الأصول: «الحزيمي » ، تحريف. واسمه إسحاق بن حسان بن قوهي، وقد ذكره البغدادي في التاريخ ٣٣٦٩ وقال: «أصله من خراسان من بلاد السغد » ، وقال: «ولهمدائح في محمد بن منصور بن زياد، ويحيى بن خالد وغيرهما. وقال أبو حاتم السجستاني: الحريمي أشعر المولدين ، وروى عنه شيئاً يسيراً من شعره أبو عثمان الجاحظ ، وأحمد بن عبيد ابن ناصح » وانظر لحريم الناعم قاموس الزركلي وأمثال الميداني ٢ : ٢٨١ . وكان إسحاق هذا من العميان روى له الجاحظ شعراً يذكر فيه عماه في الحيوان ٣ : ١١٣ . وانظر نكت الهميان ١٧ وعيون الأخبار ٤ : ٧٠ .

وليس الذي يحمل (<sup>1)</sup> أكثر الناس على هذا القول إلَّا وِجدانُ المعانى والأَّلفاظ ، فإنهم يكرهون أَن يُضيعوا باباً من إظهار الظَّرف وفَضْل اللسان (<sup>۲)</sup> وهم عليه قادرون .

### ٧ – فصـــل

وقد قالوا: الصبيُّ عن الصبي أَفهُمُ ، وبه أَشكل . وكذلك الغافل والغافل ، والمرأة والمرأة . قال والغافل ، والأحمق والأحمق ، والغبيُّ والغبيّ ، والمرأة والمرأة . قال الله تبارك وتعالى : ﴿ ولو جَعَلْنَاهُ مَلَكاً لجعلناهُ رَجُلًا ﴾ . لأَنَّ الناس عن النَّاس أَفهم ، وإليهم أَسكن . فممّا أعان الله تعالى به الصِّبيان ، أَنْ قرَّب طبائعهم ومقادير عقولهم من مقادير عقول المعلِّمين (٢) .

وسمع الحجَّاجُ \_ وهو يسيرُ \_ كلامَ امرأةٍ من دار قوم ، فيه تخليطٌ وهذيان ، فقال : مجنونة ، أو ترقَّص صبياً !

ألا ترى أنَّ أبلغ الناس لساناً ، وأجودهم بياناً وأدقَّهم فطنةً ، وأبعدهم رويَّة (٢) ، لو ناطق طفلًا أو ناغى صبيًا ، لتوخَّى حكاية مقادير عقول الصِّبيان ، والشَّبة لمخارج كلامهم ، وكان لا يجد بدًّا من أن ينصرف (٨) عن كلِّ ما فضَّله الله به بالمعرفة الشريفة ، والأَلفاظ الكرعة . وكذلك تكون المشاكلة (٩) بين المتَّفقينَ (١) في الصناعات .

<sup>(</sup>١) م : « وأليس »، تحريف . ب ، م : « يجعل » ، صوابه في ط .

<sup>(</sup>٢) م، ط: «الشأن».

<sup>(</sup>٣) م : « العاقل و العاقل »

<sup>(</sup>٤) الآتية ٩ من سورة الأنعام .

<sup>(</sup>ه) ب، م : « وإليه » تحريف .

<sup>(</sup>٦) ب ، ط : « العالمين » .

<sup>.</sup> (v) ب ، م : « رؤیة » ، صوابه فی ط . و انظر ما سبق فی حواشی ص (v)

<sup>(</sup>A) ب، م: « يصرف » ، وأثبت ما في ط.

<sup>(</sup>٩) ب، م: « یکون مشاکلة » ، صوابه فی ط.

<sup>(</sup>١٠) م : « المتقين » ، صوابه في ب ، ط .

# ۸ فصــلف رياضة الصي

وأمَّا النَّحو فلا تشغل قلبَه (۱) منه إِلَّا بقدر ما يؤدِّيه إلى السلامة من فاحشِ اللَّحن ، ومن مقدارِ جهل العوامّ فى كتابٍ إِن كتبه (۲) ، وشعرٍ إِن أَنشده ، وشيءٍ إِن وصفَه . وما زاد على ذلك فهو مَشغلةٌ عمَّا هو أولى به ، ومُذهلٌ عمَّا هو أردُّ عليه (۳) منه من رواية المثل والشاهد (۱) والخبرِ الصادق ، والتعبيرِ البارع (۰) .

وإنَّما يرغب فى بلوغ غايته ومجاوزة الاقتصار فيه ، مَنْ (٢٠) لا يحتاج إلى تعرُّف جسيات الأُمور ، والاستنباط لغَوامض التدبُّر ، ولمصالح العباد والبلاد ، والعلم بالأَركان (٧٠) والقُطبِ الذي تدور عليه الرَّحى ؛ ومَن ليس له حظُّ غيره ، ولا معاشَ سواه.

وعَويصَ النحو (٨) لا يجرِي في المعاملات ولا يُضطُّرُ إليه شيءٍ .

<sup>(</sup>۱) م ، ب : «قلبهم» ، صوابه في ط .

<sup>(</sup>٢) ط : « في كتاب كتبه » .

<sup>(</sup>٣) أرد عليه : أنفع له . وهذا الأمر لا رادة له ، أى لا فائدة له .

<sup>(</sup>٤) هذا ما فى ط . و فى م ،  $\psi$  : « المثل الشاهد » .

<sup>(</sup>ه) ب ، م : « والفقير البارع » ، صوابه في ط .

<sup>(</sup>٦) م : «عمن » ، تحریف .

<sup>(</sup>٧) ب ، ط : « و العلم و بالأركان » ، صوابه في م .

<sup>(</sup>A) ب، م: «وغويص النحو»، صوابه في ط.

فمن الرأى أن يُعتمد به (۱) في حساب العَقْد (۲) دون حساب الهِنْد ، ودون الهند، وعليك في ذلك ودون الهندسة (۳) وعَويص (٤) ما يدخل في المساحة . وعليك في ذلك بما يحتاج إليه كُفاة السُّلطان وكُتَّاب الدواوين .

وأنا أقول: إن البلوغ في معرفة الحساب الذي يدور عليه العمل، والتَّرقِّي فيه (٥) والسبب إليه ، أردُّ عليه من البلوغ في صناعة المحرِّرين ورمُوس الخطَّاطين ؛ لأَنَّ في أَدنى طبقات الخطَّ مع صحَّة الهجاء بلاغاً . وليس كذلك حالُ الحساب .

ثم خذه التعريف حجج الكتّاب وتخلّصهم باللفظ السّهل القريب المأْخذ إلى المعنى الغامض (٢) . وأَذِقْهُ حلاوة الاختصار ، وراحة الكفاية ، وحنّره التكلّف واستكراه العبارة (٨) ؛ فإنّ أكرم ذلك كلّه ما كان إفهاماً للسامع ، ولا يُحوج إلى التأويل والتعقّب ، ويكون مقصوراً على معناه لا مقصّراً عنه ، ولا فاضلًا عليه .

فاختر من المعانى ما لم يكن مستوراً باللفظ المُتَعقِّد ( ) مُغْرِقاً فى الإكثار والتكلُّف ( ) فما أكثر من لا يحفل باستهلاك المعنى مع

<sup>(</sup>۱) ب : « أن يصمد به » ، و أثبت ما في م ، ط .

<sup>(</sup>۲) حساب العقد : ضرب منه یکون بأصابع الیدین . وفی الحدیث أنه «عقد عقد تسعین» وقد ألفت فیه کتب وأراجیز . انظر الخزانة ۳ : ۱۴۷ بولاق والحیوان ۱ : ۳۳ والبیان ۱ : ۲۷ وفتح الباری ۱۳ : ۹۲ و الألف المختارة من صحیح البخاری ۸۹۹، ۹۲۵، ۹۲۵

<sup>(</sup>٣) م : « و دون حساب الهندسة » .

<sup>(</sup>٤) ب ، م : « وغويص » ، تحريف .

<sup>(</sup>ه) ب ، م : « والتوقى » ط : « والتوفى » ، والوجه ما أثبت .

<sup>(</sup>٦) ط فقط : «ثم خذ » .

<sup>(</sup>٧) ب : « المغامض » ، صوابه في م ، ط .

<sup>(</sup>A) ب : « واستكراثه العبارة » ، صوابه فى م ، ط .

<sup>(</sup>٩) ب ، ط : « المنعقد » ، وأثبت ما في م .

<sup>(</sup>١٠) في جميع الأصول : « مفرقاً » بالفاء ، والوجه ما أثبت .

بَرَاعة اللَّفظ وغموضِه على السامع بعد أن يتَّسق له القول (١٠) ، وما زال المعنى محجوباً لم تكشف عنه العبارة . فالمعنى بعد مقيم على استخفائه وصارت العبارة لغواً وظرفاً خالياً .

وشرُّ البلغاءِ من هيَّأُ رسم المعنى قبل أَن يهيِّى المعنى ، عشقاً لذلك اللفظ ، وشَغَفاً بذلك الاسم ، حتَّى صار يجُرُّ إليه المعنى جَرَّا ، ويُلزِقه به إلزاقاً . حتَّى كأَنَّ الله تعالى (٣) لم يخلق لذلك المعنى اسمًا غيره ، ومنعه الإفصاح عنه إلَّا به .

والآفة الكبرى أن يكون ردى الطَّبع (٤) بطى اللفظ ، كليل الحدَّ ، شديد شديد العُجْب ، ويكون مع ذلك حريصاً على أن يُعدَّ في البلغاء ، شديد الكَلف بانتحال اسم الأُدباء (٥) . فإذا كان كذلك خفي عليه فرق ما بين إجابة الأَلفاظ واستكراهه لها .

وبالجملة (٢) إِنَّ لكل معنَّى شريفٍ أَو وضيع ، هزلٍ أَو جدُّ ، وَصيبُه وَحزم أَو إِضاعة (٨) ، ضرباً (٩) من اللفظ هو حقَّه وحظَّه ، ونصيبُه الذي لا ينبغي أَن يجاوزه أَو يقصِّر دونه (١٠) .

ومن قرأً كتبَ البلغاءِ، وتصفُّح دواوين الحكماءِ، ليستفيد

<sup>(</sup>١)م : « يتسوله القول » ط : « يتبين له القول » . و أثبت ما في ب .

<sup>(</sup>۲) ب فقط : « سميا »

<sup>(</sup>٣) ب ، م : « كأن الله مراده تعالى »!

<sup>(</sup>٤) ب: «ردى الطبع » بالتسهيل.

<sup>(</sup>ه) ط فقط : «الأدب » .

<sup>(</sup>۲) ب : «والجملة »

<sup>(</sup>٧) ط : « هز لا أو جداً » .

<sup>(</sup>A) ب ، م : « أو حزم » ، ط : « وحزم أوضاعه » ، والوجه ما أثبت .

<sup>(</sup>٩) ط: «ضرب» ، تحريف .

<sup>(</sup>۱۰) ب : « ويقصر دونه » .

المعانى ، فهو على سبيل صواب . ومَن نظر فيها ليستفيد الأَلفاظ فهو على سبيل الخطأ . والخُسرانُ ها هنا فى وزن الرِّبح هناك ؛ لأَنَّ من كانت غايته انتزاع الأَلفاظ<sup>(۱)</sup> حملَهُ الحرصُ عليها ، والاستهتارُ بها إلى أَنْ يستعملَها قبلَ وقتِها ، ويَضعَها فى غير مكانها . ولذلك قال بعض الشُّعراء (۱) لصاحبه : أنا أشعر منك ! قال صاحبه : ولم ذاك ؟ قال : لأنِّى أقول البيت وأخاه ، وأنت تقول البيت وابن عمِّه .

وإِنَّمَا هي رياضة وسياسة (٣) ، والرفيق : مصلحٌ وآخَرُ مفسد (٤) ولا بدَّ من هِدانٍ وطبيعةٍ مناسبة (٠)

وسهاع الأَلفاظ ضارٌّ ونافع (٦).

فالوجه النافع: أن يكور في مسامعه ، ويغبّ في قلبه ، ويختمر في صدره ، فإذا طال مكثُها تناكحت ثم تلاقحت فكانت أنتيجتها أكرم نتيجة ، وثمرتُها أطيب ثَمَرة ؛ لأَنّها حينئذ تخرج غير مُستَرَقةٍ ولا مختلسة (١٠) ولا مختصبة ، ولا داللّة على فقر ؛ إذْ لم يكن القصد إلى شيء بعينه ، والاعتاد عليه دونَ غيره . وبَيْنَ السّيء إذا عشّش في

<sup>(</sup>١) ب : « أنواع » م : « انتواع » ، صوابهما في ط .

<sup>(</sup>٢) هو عمر بن لجأً ، كما في مقدمة الشعر والشعراء ٩٠ .

<sup>(</sup>٣) م ، ط : «وسياحة » .

<sup>(</sup>٤) ط ، ب : «والآخر مفسد » .

<sup>(</sup>ه) الهدان : المهادنة . م . ط : « هذان » مع سقوط و أو « وطبيعة » من ط .

<sup>(</sup>٦) ب ، م : « ضارة و نافعة ».

<sup>( ُ</sup> $_{\rm V}$  ) يغب : يمكث ، ومنه قولهم : « رويد الشعر يغب » ، أى دعه يمكث يوماً أو يومين . م ، ط : « ويغيب فى قلبه » .

<sup>(</sup>A) هذا الصواب من ب : وفي م ، ط : « ويخيم » .

<sup>(</sup>٩) ط: «وكانت».

<sup>(</sup>١٠) هذا الصواب من م ، ط . وفي ب : « ولا محترسه » .

الصَّدر ثم باض ، ثم فَرَّخ ثم نهض ، وبين أن يكون الخاطر مختاراً ، واللفظ اعتسافاً واغتصاباً ، فرقٌ بيِّن .

ومتى اتَّكُلَ صاحبُ البلاغة على الهوينَى والوِكال ، وعلى السَّرِقة والاحتيال ، لم ينَلُ طائلًا ، وشقَّ عليه النزوع ، واستولى عليه الهوان ، واستهلكه سوء العادة .

والوجه الضارّ: أن يتحفَّظ ألفاظاً بعينها (١) من كتاب بعينه ، أو من لفظ رجل ، ثم يريد (٢) أَوَّأَن يعدَّ لتلك الأَلفاظ قسمها من المعانى ، فهذا لا يكون إلا بخيلًا فقيراً ، وحائفاً سروقاً ، ولا يكون إلا مستكرها لأَلفاظه ، متكلِّفاً لمعانيه ، مضطرب التأليف منقطع النظام . فإذا مرَّ كلامُه بنقًاد الأَلفاظ وجهابذة المعانى استخفُّوا عقله ، وبَهرَجُوا علمه .

ثم اعلم أنَّ الاستكراه في كل شيء سَمِج ، وحيث ما وقع فهو منموم ، وهو في الطُّرَفِ أسمج ، وفي البلاغة أقبح . وما أحسن حاله ما دامت الأَّلفاظ مسموعة من فمِه (٤) ، مسرودة في نفسه (٥) ، ولم تكن مخلَّدة في كتبه .

وخير الكتب ما إذا أُعدتَ النَّظر فيه زادَك في حسنه ، وأَوْقفكَ على حَدِّه (٦)

<sup>(</sup>١) تحفظ الكتاب : استظهره شيئاً بعد شيء . م ، ط : « أن يحفظ » .

<sup>(</sup>٢) م فقط: «أن يؤيد».

<sup>(</sup>٣) من الحيف و الجور . ب : « و حايفا » بالتسهيل .

<sup>(</sup>٤) ب : « من فهمه » ، صوابه في م ، ط.

<sup>(</sup>ه) مسرودة : منتظمة متتابعة . ب : « مسرورة » .

<sup>(</sup>٦) م: «أرقف » ب: « وأوقف » ، والوجه ما أثبت من ط.

# ۹ – فصل

# فى ذم اللواط

والذى يدلُّ على أنَّ هذه الشَّهوة معيبة في نفسها أن قبيحة في عينها، أن الله تعالى وعزّ لم يعوِّض في الآخرة بشَهوةِ الوِلْدانِ من تَرَك لوجْهِه في الدُّنيا شهوة الغِلْمان، كما ستى في الآخرة الخمر مَنْ تَرَكها له في الدُّنيا، ثمِّ مَدحَ خمر الجنَّةِ بأقصر الكلام، فنَظَم به جميع المعانى المكروهة في خَمْر الدنيا فقال: ﴿ لا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا ولا يُنْزَفُون أَلَى اللهُ تَبارك وتعالى قال: لا سُكر فيها ولا خُمار أنه.

وفى اكتفاءِ الرِّجال بالرِّجال والنِّساءِ بالنِّساءِ انقطاعُ النَّسل، وفى انقطاع النَّسل بُطلانُ جميع الدِّين والدنيا . وغشيانُ الرَّجل الرجل والمرأة المرأة المرأة من المنكوس المعكوس ، ومن المُبدَل المقلوب ؛ لأَنَّ الله جلّ ذكره إنَّما خلق الذَّكر للأُنثى ، وجعل بينهما أسباب التحاب وعلائق الشِّر كة ، وعلل المشاكلة ( وجعل الذَّكر طِبْقاً للأُنثى ، وجعل الأَنثى سكناً للرجل . فقلب هؤلاءِ الأَمرَ وعكسُوه ، واستقبلوا من اختار الله لم بالردِّ والزُّهدِ فيه .

<sup>(</sup>۱) م ، ب : « معيبة نفسها » .

<sup>(</sup>٢) الآية ١٩ من سورة الواقعة .

<sup>(</sup>٣) الخار ، بالضم : ما أصاب من ألم الخمر وصداعها وأذاها .

<sup>(</sup>٤) ب فقط : « من المنكوس و المعكوس » .

<sup>(</sup>ه) ب فقط : « المشاركة » .

### ۱۰ \_ فصــل

ومن المعلمين ثم مِن البلغاء المتأدّبين (١) عبد الله بن المقفّع ، ويكنى أبا عَمرو ، وكان يتولّى لآلِ الأهتم (٢) ، وكان مقدّماً في بلاغة اللسان والقلم والتّرجمة ، واختراع المعانى وابتداع السّير . وكان جواداً فارساً جميلاً ، وكان إذا شاء أن يقول الشعر قاله ، وكان يتعاطى الكلام . ولم يكن يُحسن منه لا قليلا ولا كثيراً . وكان ضابطاً لحكايات المقالات ، ولا يعرف من أين غُرّ المغترُّ ووَثِق الواثق . وإذا أردت أن تعتبر ذلك ، إنْ كنت من خُلَّص المتكلِّمين ومن النَّظَّرين ، فاعتبر ذلك بأنْ تنظر في آخر رسالته (الهاشمية) ، فإنَّك تجدُه جيِّد الحكاية لدَعوى القوم ، ردى المدخل في مواضع الطعن عليهم .

وقد يكون الرجُل يُحسن الصِّنف والصنفين من العلم ، فيظنُّ بنفسه عند ذلك أَنَّه لا يَحمل عقلَه على شيءٍ إِلَّا نَفَذ به فيه (٣) ، كالذى اعترى الخليل بن أحمد بعد إحسانه في النحو والعروض ، أن ادَّعي العلم بالكلام وبأوزان الأَغاني (٤) ، فخرج من الجهل إلى مقدار لا يبلغه أحدُ إِلَّا بخِذلان الله تعالى . فلا حرمنا الله تعالى عصمتَه ، ولا ابتلانا بخذلانه .

# ۱۰م \_ فصلل(٥)

وهذان الشاعران جاهليَّان (٢٦) ، بعيدان من التوليد ، وبنَجْوةٍ من التكليف .

<sup>(</sup>١) ب : « ثم البلغاء المتأدبين » ، بإسقاط « من» .

<sup>(</sup>٢) انظر طرفاً من أخبارهم فى الأغانى ١٣ : ٥٨ .

<sup>. (</sup>٣) م : « إلا تعدته فيه » ، ط : « إلا بعد به فيه » . والوجه ما أثبت من  $(\pi)$ 

<sup>(</sup>٤) م: « المغانى » .

<sup>(</sup>٥) لم تر د هذه الكلمة في. و الاختيار التالى مقتضب لايمت إلىماقبله و لا إلى مابعده بصلة.

<sup>(</sup>٦) ب : « جاهلان » ، تجريف .

### ١١ \_ فصــل

ومن خصال العبادة وإن كانت كلُّها راجحة فليس فيها شيءٌ أَردَّ في عاجل (١) ، ولا أفضلَ في آجل من حُسْنِ الظنّ بالله تعالى وعزّ (٢).

ثم اعلم أنَّ أعقلَ النَّاسِ السُّلطانُ ومَن احتاج إلى معاملته ، وعلى قدر الحاجة إليه ينفتح له باب الحيلة ، والاهتداء إلى مواضع الحجة . وما أقربَ فضل الرَّاعي على الرعية من فضل السَّائس على الدابَّة . ولولا السُّلطانُ لأَكل النَّاسُ بعضُهم بعضاً ، كما أنَّه لولا المُسِيم لوثَبَ السِّباعُ على السَّوام (٣) .

ودَعْنَى من تدريسه كتب أبي حنيفة (٤) ، ودعني مِن قولهم : اصرفه إلى الصَّيارفة ؛ فإنَّ صناعة الصَّرف تَجْمع (٥) مع الكتَاب والحساب المعرفة بأَصناف الأموال ، ولا تجد بُدُّا (٦) من حِلَّة السُّلطان (٧) .

ودَعنِى مِن قول من يقول: قد كانت قريش تجّاراً ؛ فإن هذا بابُ لا ينقاس ولا يطّرد. ومَن قاس تُجّار الكَرْخ وباعَتَه ، وتجّار الأهواز والبصرة ، على تُجّار قريش ، فقد أخطأ مواضع القياس ، وجَهل أقدارَ العلل .

<sup>(</sup>١) أرد، أي أنفع.

<sup>(</sup>٢) و أعز ، ساقطة من م .

<sup>(</sup>٣) المسيم : الراعى ، أسامها إسامة : خلاها ترعى ، ومثله سامها سوماً ، والسوام : الإبل الراعية تسوم حيث شاءت ، وهو اسم جمع للسائم والسائمة ، وميمها محففة،وضبطت فى طبعة القاموس بالتشديد خطأ . وفي ب ، م : « لأثب السباع » ، صوابه في ط .

<sup>(</sup>٤) ب ، م : « من تدرسه » ط : « من تدريس » ، والوجه ما أثبت . وانظر ما أسلفت من حاشية على « ويدرسه القرآن » في أواخر الفصل الحامس ص ٣٥ . والضمير عائد إلى الصبي .

<sup>(</sup>ه) ب ، م : « يجمع » ، صوابه في ط .

<sup>(</sup>٦) ب فقط : « يدان بالياء » ، تحريف .

<sup>(</sup>٧) ب ، م : من جلة السلطان » بالجيم . و المر اد أنها لها علاقة بالسلطان .

قريش () قومٌ لم يزل الله تعالى يقلِّبهم فى الأَرحام البريئة من الآفات ، ويعبِّبهم لكل الآفات ، ويعبِّبهم لكل جسيم () ، ويربِّبهم لكل عظيم .

ولو علم هذا القائل ما كانت قريش عليه في التّجارة لعرَف اختلاف السّبُل، وتَفاوُتَ ما بين الطُّرق. ولو كانت علّتهم في ذلك كعلّة تجَّار الشّبُل، ومحتكري أهل الحيرة، لثلّمت دقّة التجارة في أعْراضهم ولنّهك سخف التربّح من مروءاتهم، ولصغّر ذلك من أقدارهم في صدور العرب، ولوضع من علوّهم عند أهل الشرف. وكيف وقد ارتحلت إليهم الشُّعراء كما ارتحلت إلى الملوك العظماء، فأسنوا لهم العطيّة، ولم يقصّروا عن غاية، فسقوا الحجيج وأقاموا القرى لزوّار الله تعالى، وهم يوادٍ غير ذي زرع. فلو أنّه كان معهم من الفضل ما يَبْهر العقول، ومن المجدِ ما تَحْرَج فيه العيون من المالي طبائعهم الشيء الذي يفسد جميع الأُمة (٨). ولقد أورث ذلك صدورهم من السّعة بقدر ما أورث

<sup>(</sup>۱) م فقط : «وقریش » .

<sup>(</sup>٢) ب ، م : « البرية » بالتسهيل .

<sup>(</sup>٣) عباه تعبية وتعبثة : هيأه وأصلحه . م ، ط : « ويبقيهم » . وأثبت ما في ب .

<sup>(</sup>٤) الأبلة : بلدة على شاطىء دجلة البصرة ، وهي أقدم منها ، لأن البصرة مصرت في أيام عمر ، وكانت الأبلة حينتذ مدينة فيها مسالح وقائد من قبل كسرى .

<sup>(</sup>ه) في حميع الأصول : « أغراضهم » بالغين المعجمة ، وإنما يثلم العرض ، بالعين المهملة أي يطعن فيه ، وفي أساس البلاغة : « هذا نما يكلم الدين ويثلم اليقين » .

<sup>(</sup>٦) ب ، م : « التريح » ط : « الربح » ، والوجه ما أثبت من الجمع بينهما . والتربح : طلب الربح والمكسب .

<sup>(</sup>٧) حرجت عينه حرجاً : حارت ، قال ذو الرمة :

ترداد للمين إبهاجـاً إذا سفرت وتحـرج العين فيها حين تنتقب

وقيل معناه أنها لا تنصرف ولا تطرف من شدة النظر . وفى جميع الأصول : « ما يخرج فيه العيون » وهو من ملح التصحيف .

<sup>(</sup>A) ب ، م : « لما صلح » ، صوابه فی ط .

غيرهم من الضّيق . ولو كانت سُبُلهم () عند الملوك إذا وفدوا عليهم ، أوْ وَرَدوا (۲) بلادهم بالتجارات ، سُبُل (۲) غيرهم من التُجَار لما أوجَهُوهم وقرّبوهم (٤) ، ولَما أقاموا لهم قرى الملوك وحبَوْهم بكرامة الخاص . وإذا كانت قريش حُمساً تَنَسَّكُ في دينها ، وتتألّه في عبادتها (٥) وكان مانعاً لهم من الغارات والسّباء ، ومن وطء النّساء من جهة المّغنم ، ولذلك لم يَئدوا البنات ولا ولدت منهم امرأة غيرهم من جهة السّباء (٦) ولا زوّجوا أحداً من العرب حتى يتحمّس ويدين بدينهم . ولذلك لما صاروا إلى بناء الكعبة لم يُخرجوا في بنائها من أموالهم إلا مواريث آبائهم ونسائهم (٢) ، خوفاً من أن يخالطه شيءٌ من حرام ، إذْ كانت أرباح التجارات مَخُوفاً عليها ذلك . فلما كانوا بوادٍ غير ذي زرع ويحتاجون إلى الأقوات (٩) ، وإقامة القرري ، لم يجدوا بذاً من أن يتكلّفوا ما يُعيشهم ويصلح شأنهم ، فأخذوا الإيلاف (٠٠٠ ، ورحلوا إلى اللوك بالتّجارات . فهذا هو السبب .

<sup>(</sup>۱) ب : «سلبهم » . تحریف .

<sup>(</sup>٢) ب: « وأوردوا ».

<sup>(</sup>٣) ب ، م : « سبيل » .

<sup>(</sup>٤) وجهه السلطان توجيهاً ، وأوجهه إيجاهاً : شرفه ، وأوجهته : صادفته وجيهاً .

<sup>(</sup>ه) تتأله : تتنسك و تتعبد . ط : « وتناله في عبادتها » ، تحريف .

 <sup>(</sup>٦) ب ، م : « وغيرهم من جهة السباء » . والمراد لم يعتدوا على نساء غيرهم من القبائل
 الأخرى فيلدن لهم .

<sup>(</sup>٧) من أموالهم ، ساقطة من ب ـ

<sup>(</sup>A) ب ، م : « إذا كانت » ، والوجه ما أثبت من ط .

<sup>(</sup>٩) ب ، م : « إلى الأوقات » ، والصواب في ط .

<sup>(</sup>١٠) الإيلاف : العهد والذمام والإجارة . وكان الإخوة الأربعة : هاشم، وعبد شمس، والمطلب ، ونوفل ، بنو عبد مناف ، يجيرون قريشاً بميرهم، وكانوا يسمون المجيرين . فأما هاشم فإنه أخذ حبلا من ملك الروم ، وأخذ نوفل حبلا من كسرى ، وأخذ عبد شمس حبلا من النجاشى ، وأخذ المطلب حبلا من ملوك حمير ، فكان تجار قريش يختلفون إلى هذه الأمصار بحبال هؤلاء الإخوة فلا يتعرض لهم .

فانظر کم بین علّتهم وعلّة غیرهم! فیسرُّك بعدهذا أَن يتحوّل ابنُك في مسلاخ صالح الزَّرازریشی (۱) ، أَو في طباع ابن بادام (۲) ، أو في عقل ابن سامری

فإِنْ زعموا أَنَّ أصحاب السلطان يِعَرَض مكروه فليعلموا أَنَّ كلَّ مسافر فبعرَض مكروه (ع) ، وقد قال بعض الحكماء : « المسافرُ ومتاعُه على قَلَت إلا من حفظ الله (ه) » ، يعنى على هلاك .

وراكب البحر أشدُّ خطراً ، ومشترى طعام الأهواز أشدُّ تهوُّراً (٢) ، ورافع الشِّراع بعَرَض هَلَكة . والمتعرِّض للمِلاحة (٢) والمعرِّض نفسه للسِّباع أقلُّ شفقة (٨) . وسكان الجزائر والسواحل أحق بالتعرُّض ، وأولى بالخوف . والمنهوم بالطعام الرديِّ (٩) ، والمدمنُ للشَّراب أشبه بأصحاب التغرير (١٠) ، والمتبارى في ذلك والمتزيِّدُ منه أحقُّ بتوقَّع الحِدثان وحوادث الأَزمان ، قد جرت عليه عادةُ الدهر (١١) وسِيرةُ الأَيام . وهذا كلُّه أحقُ بالاهتمام .

<sup>(</sup>۱) ب: « الدزازريشي » ط: « الذراليري » ، وأثبت ما في م . وأصل معنى المسلاخ الجلد ، والمراد أن يكون مثله .

 <sup>(</sup>۲) ط ، ب : « ابن آدم » ، و أثبت ما فى م . و بادام ، من الأعلام الفارسية ، و يقال أيضاً
 باذام . و انظر حو اشى رسائل الجاحظ ٢ : ٢٩٢ .

<sup>(</sup>٣) ب، ط: «وفي عقل».

<sup>(</sup>٤) ط: « بعرض مكروه » .

<sup>(</sup>ه) الذى فى البيان ٢ : ١٠٥ واللسان ( قلت ) : « وقال أعرابى : إن المسافر ومتاعه لعلى قلت إلا ما وقى الله » . وفى جميع الأصول : « على قلة » تحريف .

<sup>(</sup>٦) النَّهور : السقوط ، والمراد التَّعرض للخطر .

<sup>(</sup>٧) فى جميع النسخ : « للملام » و الوجه ما أثبت .

 <sup>(</sup>٨) الشفقة : الحوف من وقوع مكروه . ولعله يعنى أنهما أكثر أمناً من التاجر الذي يستعمل السفر .

<sup>(</sup>٩) ب ، م : « الردى » بالتسميل .

<sup>(</sup>١٠) ب : « التعزير » . والتغرير : حمل النفس على الغزر ، وهو الخطر والهلكة .

<sup>(</sup>١١) سقطت كلمة « قد » من ط . وبدلها في ب : « حتى » .

وإِن كنت إِلَى الإِشفاق تذهب ، وإِلَى إِعطاءِ الحزمِ أَكثر من نصيبه ، وكيف دار الأَمر فإِنَّ التاجر قد استشعر الذُّلَّ ، وتغَشَّى ثوب المذَّلَة .

وصاحب السلطان قد تجاوز حدَّ العزِّ والهيبة . وإنما عيبُه سُكُر السُّلطان (١) ، وإفراط التعظيم . قد استَبطَن بالعزّ ، وظاهَرَ بالبِشر واستحكمت تجربته ، وبعُدَت بصيرته حتَّى عرف مصلحة كلَّ وضر (٢) ، وإصلاح كلِّ فاسد ، وإقامةَ كلِّ معوجٌ ، وعمارةَ كلِّ خرب .

ولا أعلم في الأرض أعمّ إفلاساً ولا أشدَّ نكبةً ، ولا أكثر تحوُّلًا (٣) من يُسر إلى عسر ، ولا رأينا الجَوائح (٤) إلى أحدٍ أهدى منها إلى أموال الصَّيارفة . فكيف يُقاس شأنُ قوم تعمُّهم المعاطب (٥) بشأن قوم أهلُ السَّلامةِ فيهم أكثر ، والنَّكَباتُ فيهم أقلّ .

وبعد هذا فإنى أرى ألَّا تستكرهه فتبغِّض إليه الأَدب، ولا تهملَّه فيعتادَ اللهو.

على أنًى لا أعلم فى جميع الأرض شيئاً أجلب لجميع الفساد من قُرناءِ السَّوءِ، والفراغ ِ الفاضل عن الجَمام (٢) .

<sup>(</sup>۱) هو ما يسمونه المدح بما يشبه الذم . وسكر السلطان : نشوته والشعور بالزهو . وفي اللسان : « السكر ثلاثة : سكر الشباب ، وسكر المال ، وسكر السلطان » . ط ، م : « شكر » بالشين المعجمة ، تحريف .

 <sup>(</sup>٢) المصر : واحد الأمصار ، للمدينة الكبيرة . ط فقط : «كل مضر » ، تحريف .

<sup>(</sup>٣) ب : « تجولا » بالجيم .

<sup>(</sup>٤) الجواثح : جمع جائحة ، وهي الشدة والنازلة العظيمة التي تجتاح المال ، أي تذهب به وفي جميع النسخ : « الحوائج » ، صوابه ما أثبت .

<sup>(</sup>ه) المعاطب : المهالك ، واحدها معطب . ب ، م : « المعاطر » بالراء ، صوابه في ط .

<sup>(</sup>٦) الجام ، كسحاب ؛ الراحة . ط فقط : « الجهاد » محرف .

<sup>(</sup> ٤ – رسائل الجاحظ )

درِّسه العلم (۱) ما كان فارغاً من أشغال الرجال ، ومطالب ذوي الهِمَ . واحتل في أن تكون أحب إليه من أُمَّه . ولا تستطيع أن يَمحضك المِقَة ، ويُصفى لك المودَّة مع كراهته لما تحمل إليه من ثِقَل التأديب عند من لم يبلغ (۲) حال العارف بفضله (۳) .

فاستخرج مكنون محبَّته ببِّر اللِّسان ، وبذْلِ المال . ولهذا مقدارٌ من جازَه أَفرط عنه فرّط ، والمفرِّط مضياع (٥) .

ولا تستكثرن هذا كلَّه فإنَّ بعضَ النَّعمة فيه تأْتى على أضعاف النعامة (٢) ، والذى تحاول من صلاح (٢) أمر من تؤمِّل فيه أن يقوم في أُهلِكَ مَقامك ، وإصلاح ما خلَّفت كقيامِك ، لحقيق بالحيطة عليه ، وبإعطائه (٨) المجهود من نفسك .

وقال زكريا عليه السلام : ﴿ رَبِّ لَا تَذَرْنَى فَرِداً وأَنتَ خيرُ الوَارِثِينَ ﴾ . فَعَلِمَ الله تبارك وتعالى ، فوهب له غلاماً ، وقال الله

<sup>(</sup>١) انظر للتدريس مامضي في حواشي ص ٣٠. ط: « في دراسة العلم» كأن الكلام متصل بما قبله. و هو تحريف .

<sup>(</sup>٢) ب ، م : « التأديب عنه من يبلغ » ، صوابه في ط .

<sup>(</sup>٣) أى العارف بفضل التأديب . وفي جميع الأصول : « بفضل » .

<sup>(</sup>٤) جازه : تجاوزه . وفي حميع الأصول : « من حازه » بالحاء المهملة ، تحريف .

<sup>(</sup>ه) م : « مضاع ».

<sup>(</sup>٢) كذا في حميع الأصول .

<sup>(</sup>٧) ط: «إصلاح».

<sup>(</sup>۸) م ، ب : « وبإعطاء » .

<sup>(</sup>٩) الآية ٨٩ من سورة الأنبياء.

عزّ وجلّ : ﴿ وليس الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى (٢) ﴾ .

اعلم أنَّه أعطاك ولداً عَبْرَة عَيْنِ العدوِّ )، وقُرَّةَ عينِ الصديق الولىّ. فاحمدِ الله وأخلِصْ في الدُّعاءِ، وأكثِرْ من الخَيْر إِنْ شاء الله تعالى.

<sup>(</sup>١) الآية ٣٦ من سورة آل عمران .

<sup>(</sup>٢) العبرة ، بالفتح : الدمعة ، وفى أساس البلاغة : يقال أراه عبر عينيه ، وإنه لينظر إلى عبر عينيه ، أى ما يكرهه ويبكى منه . ومنه قوله يصف رجلا قبيحاً له امرأة حسناه : إذا ابتز عن أوصاله الثوب عندها رأت عبر عينيها وما عنه مخنس وفى جميع الأصول : «غيرة عين العدو » ، تحريف .

۳ منكت به فى التَّربيع والتَّدوير

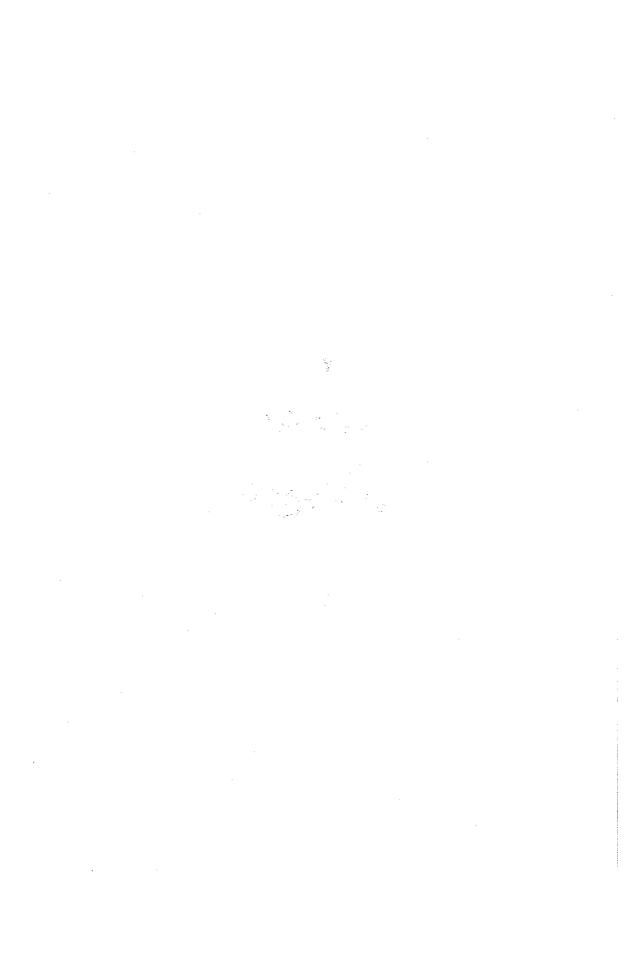

# ۱ \_ فعــل

# من كتاب التربيع والتدوير (١)

فانظر فى مسالمة النفوس (٢) مع تقارب منازلها ، ولم تجاذبت عند تقارب مراتبها ، ولم اختلف الكثير واتّفق القليل ؟ ولم كانت الكثرة علة للتخاذل ، والقلّة سبباً للتناصر ؟ وما فرق ما بين المجاراة (٣) والتحاسد ، وبين المنافسة والتغالب ، فإنك متى عرفت ذلك استرحت منّا ورجَوْنا أَن نستريح منك .

وكيف يعرف السَّبب من يجهل المسبَّب، وكيف يعرف الوصل من يجهل الفصل ، وكيف يعرف الحدود من لم يسمع الفصول . بل كيف يعرف الحدر<sup>(3)</sup> من الحيلة<sup>(6)</sup> ، والواجب

(۱) هذه الرسالة التي وجهها الجاحظ إلى أحمد بن عبد الوهاب ، نشرها كاملة فان فلوتن في ليدن سنة ١٩٠٧ هـ ١٩٠٧ هـ ١٩٠٧ م. ثم السندوبي في رسائل الجاحظ سنة ١٩٣٣ . ثم نشرها محققة شارل بلا في دمشتي سنة ٥٥ ١٩. وقد رمزت لنسخته بالرمز (ش).

وقد أشار إليها الحصرى في لجمع الجواهر ٢٦٠ . حيث أورد فقرات من رسالة لأبي بكر الحوارزي ، وجهها إلى بديع الزمان الهمذاني ، وقال الحصرى في أعقابها : « وهي طويلة جداً مر له فيها إحسان كثير . وإنما احتذى في أثرها مثال رسالة أبي عبّان عمرو بن بحر الجاحظ لأخمد بن عبد الوهاب ، المعروفة برسالة الطول والعرض ، وتعرف برسالة التوسع (التربيع) والتدوير ، ورسالة المفاكهات . واتبع أيضاً طزيق أبي الفضل بنالعميد في رسالة لابن سمكة النحوى».

ورسالة الحوارزي نشرت كاملة في مجموعة رسائله المطبوعة بالقاهرة سنة ١٧٢١. وفي ديباجتها : «وكتب بها إلى أبي الحسن البديهي الشاغر يعبث به » . والوجه ما ذكره الحصري . وقد عثرت على بعض ردود لأخمد بن عبد الوهاب فيها يتعلق بالرسالة ، وذلك في الهوامل والشوامل لأبي حيان التوحيدي ومسكويه ، في الصفحات ٣٢٠ ، ٣٢٠ ، ٣٢٧ .

<sup>(</sup>٢) مج ، ش : « لم تسالمت النفوس » .

<sup>(</sup>٣) ب : « المجازات » م ، ط : « المجازاة » ، صوابها في مج .

<sup>(</sup>٤) هذا ما في ب ومج . وفي سائر النسخ : «والعذر » .

<sup>(</sup>٥) ب فقط: « من الجبلة » .

من الممكن، والغُفْلَ من الموسوم ، والمُحال من الصَّحيح ، والأَسرارَ من المجهول ومن كبار الدلائل الخفَّية (١) وما يُعلم مما لا يُعلم ، وما يُعلم باللفظ دون الإِشارة مما لا يعلم إلَّا بالإِشارة دون اللفظ ، وما يعلم معتمداً ولا يعلم مكيّفاً ولايعلم معتقداً (٢). وما المستغلق الذي يجوز أَن يفارقه استبهامه ، ومن هو طائر مع العوام حيث طارت ، وساقط معها حيث سقطت ، مع الزِّراية والرَّغبة العوام عنها (٣). قد طَلَبها بفضل طلبه لنفسه (٤)، وجرى معها بقدر مناسبتهالقَدْره.

فاعرف الجنسَ من الصِّنف، والقسم من النِّصف، وفرقَ ما بين الذم واللَّوم، وفصلَ ما بين الحمد والشكر، وحدَّ الاختيار من الإمكان، والاضطرار من الإيجاب. وسنعرِّفك من جملة ما ذكرنا باباً باباً أنت إليه أَحوجُ، وهو علينا أَرَدٌ.

### ٢ - فصــل

وما فى الأرض ( ) إقرارٌ أثبتُ ، ودليلٌ أوضحُ ، وشاهد أصدق ، من شاهدى عليك على ما ادّعيتَ لنفسك من الرِّفعة مع ما ظهر من حسدك لأهل الصَّنعة ( ) . وهل يكون كذلك ( ) إلَّا فاسدُ الحسّ ظاهرُ العُنود ( ) أو جاهلٌ بالمحال .

<sup>(</sup>١) مج ، ش : « والأسرار المجهولة من ذوات الدلائل الخفية » .

 <sup>(</sup>۲) كَذا في ب ، م ، ط . وفي مج : « وما يعلم معتقداً و لا يعلم مكيناً ، مما يبعلم مكيناً و لا يعلم معتقداً » .
 معتقداً » . وفي ش : « وما يعلم معتقداً و لا يعلم يقيناً و لا يعلم معتقداً » .

<sup>(</sup>٣) ب ، م : «ورغبة عنها » .

<sup>(</sup>t) مج : « قد ظلمها بفضل ظلمه لنفسه » .

<sup>(</sup>ه) مج ، ش : « وهل فى الأرض » .

<sup>(</sup>٦) مج ، ش : « لأهل الضعة » .

<sup>(</sup>٧) مج ، ش : « و هل تكون بعد ذلك » .

 <sup>(</sup>۸) م: « العتود » بالتاء ، تحریف ، ط: « العناد » و العنود و العناد بمعنى ، وهما المیل
 عن الحق مع العلم به .

وبعد فأنت \_ أبقاك الله (١) \_ في يدك قياسٌ لا يكس (٢) ، وجَوابٌ لا ينقني (٤) ، وهو قياسك لا ينقني (١) ، ولك حدُّ لا يُفَلّ وغربُ لا ينقني (١) ، وهو قياسك الذي إليه تنسب ، ومذهبك الذي إليه تذهب : أَنْ تقول (١) : وما على أن يراني الناس عريضاً وأكون في حكمهم غليظاً وأنا عِندَ الله (٢) تعالى طويلٌ جميل ، وفي الحقيقة مقدودٌ رشيق. وقد علموا \_ حفيظك الله \_ أنَّ لك مع طول البادِّ (١) راكباً ، طُولَ الظهر جالساً (١) ، ولكنْ بينهم فيك إذا قمت اختلاف ، وعليك لهم إذا اضطجعت مسائل .

ومن غريب ما أعطيت ، ومِن بديع ما أوتيت أنَّا لم نر مقدوداً واسع الجُفرة غيرك (٩) ، ولا رشيقاً مستفيض الخاصرة سواك . فأنت المديد وأنت البسيط ، وأنت الطويل وأنت المتقارب .

فيا شعراً جمعَ الأَعاريض ، ويا شخصاً جمع الاستدارةَ والطُّول .

بل مايهمُّك (١٠٠ من أقاويلهم ، ويتعاظمُكمن اختلافهم ، والراسخون في العلم ، والناطقون بالفهم ، يعلمون أنَّ استفاضَة عَرضِك قد أدخلت

<sup>(</sup>١) مج : « و بعد أبقاك الله فأنت » .

<sup>(</sup>٢) مج ، ش : « لا ينكسر .

<sup>(</sup>٣) م ، ط ، ب : « وجوار لا يقطع » ، صوابه في مج ، ش .

<sup>(</sup>٤) ب : « لا بشيء » م: « لا شيء » تحريف . ط : « لا يثني » ، وأثبت ما في مج ، ش .

<sup>(</sup>ه) هذا ما في مج ، ش . وفي سائر النسخ : « أو تقول » .

<sup>(</sup>٦) ب ، م ، ط : «وأنا عبد الله » .

 <sup>(</sup>٧) الباد : « باطن الفخذ » وما يلى السرج من فخذ الفارس . ب ، م ، ط : « البال » صوابه في سائر النسخ . و في م : « أن ذلك » ، تحريف .

<sup>(</sup>A) كلمة « طول » الأخيرة من مج ، ش .

<sup>(</sup>٩) الجفرة ، بالضم : الجوف ، وجفرة كل شيء : وسطه ومعظمه . ط فقط : « أوسع الجفرة » ، تحريف .

<sup>(</sup>١٠) ب ، م : « بل ما يهما » ، صوابه في سائر النسخ .

الضَّيم على ارتفاع سَمْكك () ، وأَنَّ ما (٢) ذهب منك عرضاً قد استَغْرَق ما ذهبَ منك طولاً. ولئن (٦) اختلفوا في طولك لقد اتَّفقُوا في عرضك (٤) وإن أكانوا قد سلَّموا لك بالرَّغْم (ه) شطراً ، فقد حَصَّلتَ (٦) ما سلَّموا وأنت على دعواك فيا لم يُسَلِّموا .

ولَعمرِى إِنَّ العيون لتُخطَىُّ ، وإِن الحواسَّ لَتَكْدِب ، وما الحكمُّ القاطعُ إِلَّا لللهِّمن ، وما الاستبانةُ الصَّحيحةُ إِلَّا للعقل ؛ إِذ كانَ زِماماً على الأَعضاءَ (٧) ، وعِياراً على الحواسِّ .

ومما يُثبت أيضاً أنَّ ظاهرَ عَرْضِك مانعُ من إدراك حقيقة طولك قولُ (٨) أبي دُوَادٍ الإِياديِّ في إبليه:

سَمِنَتْ فاستَحَشَّ أَكرعُها لا ال للنَّالُ نَيُّ ولا السَّنامُ سَنامُ (١)

ولو لم يكن فيك من العَجَب إِلَّا أَنَّكَ أَوَّلُ من عوَّده الله تعالى الصَّبْر (١٠) على خَطاءِ الحسِّ (١١) وبالشُّكر على صواب الذهن ، لقد

<sup>(</sup>١) الضيم : الظلم وانتقاص الحق . ما عدا مج ، ش : «قد أدخلت الميم في ارتفاع سمكك » ، تحريف .

<sup>(</sup>٢) ب فقط : « وإنما » ، تحريف .

<sup>(</sup>٣) ما عدا مج ، ش : «وإن<sub> »</sub> .

<sup>(</sup>٤) ما عدا مج ، ش : « لقد اختلفوا » تحریف . ب : « علی رضك » م ، ط : « علی عرضك » ، و أثبت ما فی مج ، ش .

<sup>(</sup>٥) ما عدا مج ، ش : « بالزعم » .

<sup>(</sup>٦) ب فقط : « فقد حصلك » تحريف .

<sup>(</sup>٧) ب فقط : « إذ كانا ذماماً » ، صوابه في سائر النسخ .

<sup>(</sup>۸) ب ، م : « وقول » ، تحریف .

<sup>(</sup>٩) ديوان أبي دواد ٣٣٩ والأصمعيات ١٨٨ واللسان (حشش). استحش : استدق . والني ، بالفتح : الشحم . ط : « لا النيء نيء » ، تحريف .

<sup>(</sup>١٠) ب ، م ، ط : « بالصد » ، صوابه في مج ، ش .

<sup>(</sup>۱۱) ب، م: «على خطأ الحس»، والحطاء والحطأ بمعنى، وكثيراً ما يستعمل الجاحظ « الحطاء » بالمد . انظر الحيوان ١: ٢١٣ / ٣ : ٢٥٨ ، ٥٠٠ والبيان ؛ : ١٦ ، ٢٧ ورسائل الجاحظ : ١ : ٣٥٣ .

كنت فى طُولك غايةً للعالمين (١) ، وفى عرضك مناراً للمُضِلِّين .

وقد تظَلَّمُ (٢) المربوع مثلى من الطويل مثل عُمر ، ومن القصير مثل عَمر (٣) إذ زعم أنه أفرط فى الرَّشاقة ونُسب إلى القضافة ، لأَنَّ إفراط عرضه غَمر (٥) الاعتدال [ من طوله ، وكلاهما يحتاج إلى الاعتذار ، ويفتقر إلى الاعتدال (٢) ] .

والمربوع بحمد الله تعالى قد اعتدلت أَجزاؤُه فى الحقيقة ، كما اعتدلَتْ فى المنظر (٧) ، فقد استغنى بعزِّ الحقيقة (٨) عن الاعتدار ، وبحكم الظاهر عن الاعتلال (٩) .

وقد سمِعنا من يذمُّ الطِّوال كما سمعنا من يُزرى على القصار ، ولم نَسْمَع أَحداً (١٠) ذمّ مربوعاً ولا أزرى عليه ، ولا وقف عنده ولاشكَّ فيه . ومن (١١) يذمُّه إِلَّا من ذمّ الاعتدال ، ومن يُزرى عليه إِلَّا من أَزْرى على الاقتصاد ، ومن يَنصب للصَّواب الظاهر (١٦) إِلَّا المعاند ، ومن يُنصب للصَّواب الظاهر (١٣) إلَّا المعاند ، ومن يُنصب للمَّواب على أحد بتفاقم التركيب (١٣) ، يُمارى في العيانِ إِلَّا المجاهل ؛ بل من يُزرِى على أحد بتفاقم التركيب (١٣) ،

<sup>(</sup>۱) مج ، ش : « آية للسابلين » والمراد بالسابل هنا : السالك في الطريق .

<sup>(</sup>۲) ما عدا مج ، ش : « وقد تكلم » ، تحريف .

<sup>(</sup>٣) مج ، ش : « من الطويل مثل محمد و من القصير مثل أحمد » .

 <sup>(</sup>٤) مج ، ش : « إذ زعم أحمد » .

<sup>. (</sup>٥) ب ، م : «عر » بالعين المهملة ، تحريف.

<sup>ِ (</sup>٦) ما بين الحاصرتين ساقط من ب ، لكن في ظ : « ويفتقر إلى الاعتدال » .

ر 🔑 ب فقط : « فى المنظرة » .

<sup>(</sup>A) ب، م : « بعد الحقيقة » ، ط : « بعدل الحقيقة » ، وأثبت ما في مج ، ش .

<sup>(</sup>٩) الاعتلال : بيان العلة . ما عدا مج ، ش : « الاعتدال » .

<sup>(</sup>١٠) ب ، ط : «ولم يسمع أحد » م : «ولم بسمع أحداً » ، والوجه ما أثبت من مج، ش (١١) الكلام بعده إلى « أزرى على الاقتصاد ومن » ، ساقط من م .

<sup>(</sup>۱۲) نصب له : عاداه وتجرد له . ط: « ومن يعيب الصواب الظاهر » ، صوابه في سائر

<sup>(</sup>١٣) تفاقم التركيب : أن يجرى على غير استواء ، وأصله من تفاقم الأمور وتراكبها .

وبسوءِ التنضيد () مع قول الله عز وجل : ﴿ مَا تَرَى فَى خَلْقَ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَاوُتٍ () ﴾ .

وبعد فأَى قد الردا (٣) ، وأَى نظام الفسد من عَرْض مجاوز للقَدْر (٤) ، أو طُولٍ مجاوز للقصد . ومنى يَضرب العَرْض بسهمه على قدر حقّه ، ويأخذ الطُّول من نصيبه على مثل وزنِه ، خرج الجسم من التقدير ، وجاوز التعديل . فإذا خرج من التقدير تفاسد ، وإذا تفاسد وجاوز التّعديل تباين .

ولو جاز هذا الوصفُ ، وحَسُنَ هذا النَّعت ، كان لإِبراهيم ابن السِّنديِّ (من الفضيلة (٧) ] ما ليس لأَحمد بن عبد الوهاب .

وهذا كله بعد أن يصدِّقوك (A) على ما ادّعيتَ لطولك في الحقيقة ، واحتججتَ [به (٦)] لِعَرْضك في الحكومة . كما أنَّك بإعمالك لما يَنْفِيهِ

<sup>(</sup>١) ب فقط : « التنضديد » ، تحريف .

<sup>(</sup>٢) الآية ٣ من سورة الملك أو تبارك .

<sup>(</sup>٣) كلمة « فأى » ساقطة من ب.

<sup>(</sup>٤) ط فقط : « القد » .

<sup>(</sup>ه) ب ، م : « حسن هذا النعت »بلا واو قبله . ط : « من حسن النعت هذا » . تحريف .

<sup>(</sup>۲) مج ، ش : « كان لقاسم التمار » . وإبر أهيم بن السندى بن شاهك ، يروى عنه الجاحظ كثيراً . وأبوه السندى بن شاهك كان يلى الجسرين ببغداد للرشيد : انظر الجهشيارى ٢٣٦ – ٢٣٧ . وقد نعت الجاحظ إبر أهيم هذا بأنه « مولى أمير المؤمنين » . الرسائل ٤٧ ماسى،

<sup>·</sup> وكذلك قاسم التمار ، كان من الرجال الذين يروى عنهم الجاحظ كثيراً . انظر فهارس الحيوان والبيان .

<sup>(</sup>٧) التكملة من مج ، ش .

<sup>(</sup>٨) ط فقط : « صدقوك » .

<sup>(</sup>٩) التكملة من مج ، ش .

العِيان ، واستشهادك لل تنكره الأَذهان ، معترض (ع) للصّدق من المتعافِل . وأَيُّ صامت للصّدق من المتعافِل . وأَيُّ صامت لا يُعْرِيه هذا القول (٥٠) .

وإذا كان هذا ناقضاً لعزم المتسلِّم (٢) فما طَنْك بعادة المتكلِّف (٢) فأنشُك بعادة المتكلِّف (٢) فأنشُدُك الله أن تغرى بك السُّفهاء ، وتنقض عزائم الحكماء (٨) وما أدرى - حفظك الله - بأَى الأَمرين أنت أعظم إثماً ، وفي أيهما أنت أفحش ظلماً : أبتعرُّضك للعوام ، أمْ بإفسادك حكم الخواص (٩) وبعد فما يحوجك إلى هذا ، وما يَدْعوك إليه وأشباهك من القصار كشير ، ومَن ينصرك منهم غير قليل (١٠).

## ٣ \_ فص\_ل

وقلتَ : ولولا فضيلة العَرْض على الطول لما وصف الله تعالى وعزَّ ، الجنَّةَ بالعَرْض دون الطُّول ، حيثُ يقول : ﴿ وجَنَّةٍ عَرْضُها كعرض السَّماء والأَرض ((۱۱) ﴾ . فهذا برهانك الواضح ((۱۲)

<sup>(</sup>١) ب : « يتقنه العيان » م ، ط : « تيقنه العيان » ، صوابه من مج ، ش .

<sup>(</sup>٢) ب ، م : « واستشهارك » ، صوابه في ط ، مج ، ش .

<sup>(</sup>٣) ما عدا مج ، ش : « لما تذكره الأذهان » ، تحريف .

<sup>(</sup>٤) مج ، ش : « متعرض » ، والوجه ما في سائر النسخ ، والمراد لا يمكن تصديقه .

<sup>(</sup>ه) ما عدا مج ، ش : « لا يغويه هذا القول » .

<sup>(</sup>٦) ب ، م : « قضاء لعزم » ط : « قضاء العزم » ، والوجه ما أثبت من مج ، ش .

<sup>(</sup>٧) مج ، ش : « بعداوة المتكلف » .

<sup>(</sup>۸) ش : « الحلماء » .

<sup>(</sup>٩) ما عدا مج ، ش : « بتعرضك للعوام أو بإفسادك حكم الخواص » .

<sup>(</sup>١٠) ما عدا مج ، ش : «غير دذليل » .

<sup>(</sup>١١) من الآية ٢١ من سورة الحديد ، وأولها : «سابقوا إلىمغفرة من ربكم » . وفي ب فقط: «عرضها السموات والأرض » وهي من الآية ١٣٣ من آل عمران ، وأولها : «وسارعوا إلى مغفرة من ربكم » .

<sup>(</sup>١٢) مج ، ش : « فهذه بر اهيئك الواضحة ، ودلائلك الظاهرة » .

ولو لم يكن فيك من الرضا والتسليم، ومن القناعة والإنحلاس إلَّ أَنَّك تَرَى (١) ما عند الله خيراً لك مما عند الناس، وأن الطُّول الخقَّ أَحبُّ إليك من الطُّول الظاهر، لكانَ (٢) في ذلك ما يقضى لك بالإنصاف، ويحكُمُ لك بالتوفيق.

وأَنا \_ أَبقاك الله \_ أَعشَقُ إِنصافك كما تُعْشَق المرأَةُ الحساء (٢) ، وأَنا \_ أَبقاك الله \_ أَعشَق المرأَةُ الحساء وأَتعلَم التفقُّه في الدين (٤) . ولرُبَّما ظننتُ أَنَّ جَورَك إِنصافُ قوم \_ آخرين ، وأَن تَعَقَّدك سَاحُ رجال منصفين (٥) .

وما أَظنُك صرت إلى معارضة الحجّة بالشبهة ، ومقابلة الاختيار بالاضطرار ، واليقين بالشّك ، واليقظة بالحُلْم إلا للذى أكث خُصِصت به من إيثار الحقّ ، وأَلهمتَهُ من فضيلة الإنصاف ، حتّى صرت أحوج ما تكون إلى الإنكار أَذَعَنَ ما تكونُ بالإقرار ؛ وأشد ما تكون إلى الحيلة فقراً أشد ما تكون للحجّة طلباً . غير أَنَّ ذلك بطَرْف ساكن ، وصوت خاضع ، وقلب جامع ، وجأش رابط (٧) ، ونيّة جَسُور ، وإرادة تامّة ، مع غفلة كريم ، وفطنة عليم . إن انقطع خصمُك تغافلت ، وإن خرق (٨)

<sup>(</sup>١) ب ، م : « أَنْكُ ترى » بإسقاط « إلا » .

<sup>(</sup>۲) ب، م، ط: «لكن»، تحريف.

<sup>(</sup>٣) مج ، ش : « أتعشق إنصافك كما أتعشق المرأة الحسناء » .

<sup>(</sup>٤) ب فقط: « الفقه في الدين » .

<sup>(</sup>ه) ب ، م : « وأن يعقدك سماع رجال منصفين » ط : « وأنك يقنعك سماع رجال منصفين » ، والوجه ما أثبت من مج ، ش .

<sup>(</sup>٦) ب ، م : « إلا الذي » .

<sup>(</sup>٧) ب فقط : « راطب » . والجأش : النفس أو القلب ، والرابط : الثابت الذي لا يرتاع .

<sup>(</sup>٨) خرق يخرق خرقاً : حمق و لم يرفق . مج ، ش : « و إن خرف » . تحريف .

تَرَفَّقت ( ) ، غير منخوب ولا متشعِّب ( ) ، ولا مَدخول ولا مشترك ، ولا ناقص النَّفس ، ولا وأهن العَرْم ، ولا حسود ولا منافس ، ولا مُغالب ولا مُعاقب ( ) . تَفُلُّ الحَزَّ وتُصيب المَفْصِل ، وتقرِّب البعيد وتُظهر الخقي ، وتُحمِّد الملتبس ( ) وتلخِّص المشكل ، وتعطى المعنى حقَّه من اللفظ كما تعطى اللفظ حظَّه من المعنى ( ) . وتُحبُّ المعنى إذا كان حيًّا يلوح ، وظاهراً يصيح ( ) ، وتُبغضه مستهلكاً بالتعقيد ، ومستوراً بالتغريب ( ) .

رتزعم أن شر الأَلفاظ ما غرَّق (٩) المعانى وأَخفاها ، وسترها (١٠) وعمّاها ، وإن راقت سَمع الغُمْر ، واستالت قلبَ الريِّض (١١) .

أَعجب الأَّلْفاظ عندك مارقَّ وعذُب، وخفَّ وسهُل، وكان موقوفاً على معناه، ومقصوراً عليه دون ما سواه. لافاضلُ ولا مقصِّر، ولا مشتَرك ولا مستَغْلِق، قد جمع خِصال البلاغة (۱۲)، واستوفى خلال المعرفة (۱۳).

<sup>(</sup>١) ما عدا مج ، ش : « توقفت » ، تحریف .

<sup>(</sup>٢) مج ، ش : « و لا متشغب » بالغين المعجمة .

<sup>(</sup>٣) ب ، م : « و لا متغالب ولا معاقب » ، ط : « و لا متغالب ولا متعاقب » ، وصوابهما في مج ، ش .

<sup>(</sup>٤) الحز : « أراد به موضع الحز ، أى القطع . الفل : الكسر والضرب . ط : « يفل الحد » ، مج ، ش : « تقل الحز » ، والوجه ما أثبت . وانظر البيان ١ : ١٤٧ . وقد ورد هذا الفعل « تفل » وما بعده من الأفعال فى ب ، م ، ط بياء الغائب : والوجه أن تكون كلها بتاء الخطاب كما أثبت من مج ، ش .

ره) ب ، فقط : « الملبس » . .

<sup>(</sup>٦) مج ، ش : « حقه من المعنى » .

<sup>(</sup>٧) م : « يصبح » ، صوابه في سائر النسخ .

<sup>(</sup>A) ب : « بالتعزيب » ط : « بالتقريب » ، صوابه من سائر النسخ .

<sup>(</sup>٩) ط فقط : «ما أغرق » .

<sup>(</sup>١٠) ط فقط : «وأسرها » .

<sup>(</sup>١١) الريض: الذي بدئ في رياضته وانظر البيان ٢: ٣٠٣ .ط : « المريض «تحريف .

<sup>(</sup>١٢) ما عدا مج ، ش : « وقد جمع خصاؤك البلاغة » ، والوجه ما أثبت منهما .

<sup>(</sup>١٣) ب فقط : « خلاك المعرفة » . .

فإذا كان الكلامُ على هذه الصِّفة ، وأُلِّف على هذه الشَّريطة ، لم يكن اللفظ أُسرعَ إلى السَّمع من المعنى إلى القلب ، وصار السامع كالقائل ، والمتعلِّم كالمعلِّم ، وخفت المؤنة واستغنى عن الفِكرة ، وماتت الشَّبهة وظهرت الحُجَّة ، واستبدلوا بالخلاف وفاقاً ، وبالمجاذبة موادعة ، وتهنَّنُوا بالعلم ، وتقنَّعوا ببر دِ اليقين ، واطمأنُّوا بثلَج الصَّدور ، وبان المنصِف من المعانِد ، وتميَّز الناقص من الوافر ، وذُلُّ الخطِلِ (٢) وعز المحصِّل ، وبكت عورة المُبْطل ، وظهرت براءة المُجق .

وقلت: والنَّاس وإِنْ قالوا في الحَسَن: كأَنَّه طَاقَةُ رَيحان، أو خُوط آس (٣) ، وكأَنَّه قَضِيب خَيزُران ، وكأَنَّه غُضْن بان ، وكأَنَّه رمحُ رُدَينيٌّ ، وكأَنَّه صفيحة يَمانٍ (٤) ، وكأَنَّه سيفُ هُندُوانيّ ، وكأَنَّه جانٌ ، وكأَنَّه جدْل عنان (٥) ؛ فقد قالوا: كأَنَّه المُشْترِى ، وكأَنَّ وجهه دينارٌ هِرَقليّ . وما هو إلَّا الغيث . وكأَنَّه الشمس ، وكأَنَّها دارة القمر (١) ، وكأَنَّها الزُّهَرة ، وكأَنَّها ذرَّة ، وكأَنَّها غمامة ، وكأَنَّها مهاة (٧) .

<sup>(</sup>١) ما عدا مج ، ش : « ورهبوا بالعلم » .

<sup>(</sup>٢) الحطل : العجل الأحمق . ب ، م : « ودل الخطل » بالدال المهملة ، صوابه في سائر . النسخ .

<sup>(</sup>٣) الخوط ، بالضم : الغصن الناعم ، أو الغصن لسنة . والآس : ضرب من الرياحين ، وخصرته دائمة أبداً ويسمو حتى يكون شجراً عظاماً ، الواحدة آسة .. مج ، ش ، : « وكأنه خوط بان » .

<sup>(</sup>٤) الصفيحة : وجه كل شيء عريض ، كوجه السيف أو اللوح أو الحجر . واليمانى : السيف المنسوب إلى اليمن . ب ،م، ط : «صحيفة يمان » تحريف . وفي مج ، ش : «صفيحة يمانية » .

<sup>(</sup>٥) يعنى ما جدل من الأعنة ، سماه بالمصدر . وانظر الحيوان ٢ : ٢٦٢ ورسائل الجاحظ ٢ : ١٢١ . ما عدا مج ، ش : «جدل عيان » تحريف .

<sup>(</sup>۲) ب ، م : « وكأنه دارة القمر » .

<sup>(</sup>٧) ط فقط : « وكأنه الزهرة » ، وكأنه غمامة ، وكأنه مهاة » .

وقد نراهم (٢) وصفوا المستدير والعريضَ بأَكثرَ مَمَّا وصَفُوا القضيفَ الطَّويلِ (٢).

وقلت : ووجدنا الأَفلاكَ وما فيها ، والأَرضَ وما عليها ، على التَّدوير دون التطويل ، كذلك (٢٠) الورَق والحَبُّ ، والثَّمَر والشجر .

وقلت: والرُّمح وإِن طال (٢) فإِن التَّدوير عليه أَغلب (٥) ؛ لأَنَّ التَّدوير قائم فيه مُوصَّلًا ومُفصَّلا (٢) ، والطُّولَ لا يوجد فيه إلَّا مُوصَّلا (٢) . وكذلك الإِنسان وجميع الحيوان .

وقلت: ولا يوجَد التربيع إلَّا في المصنوع دون المخلوق، وفيها أُكرِهَ على تركيبه دون ما خُلِّي وسَوْمَ طبيعته (٨).

وعلى أَنَّ كُل مُرَبَّع (٢) فني جوفه مدوَّر ، فقد بان المدوّر بفضله (١٠)، وشارك المطوَّل في حصّته .

ومن العجب أنَّك تزعُم أَنَّكَ طويلٌ في الحقيقة ثم تحتجُّ للعرَض والاستدارة، وقد أُضْربتَ عمَّا عند الله صفحاً (١١) ، ولَهِجتَ بما عِند النَّاس.

<sup>(</sup>۱) ب فقط: «وقد نراه» .

<sup>(</sup>٢) القضافة : قلة اللحم ودقة ألعظم . م ، ط : « القضيب » ، صوابه في سائر النسخ .

 <sup>(</sup>٣) ط فقط : « وكذلك » .

<sup>(</sup>٤) ما عدا مج ، ش : « والريخ وإن طالت » ، تحريف .

<sup>(</sup>ه) ما عدا مج ، ش : « عليها أغلب » .

<sup>(</sup>٦) ما عدا مُج ، ش : « فيها » في هذا الموضع وتاليه ، تحريف . وفي مج ، ش : « موصولا ومفصلا » .

<sup>(</sup>٧) مج ، ش : « إلا موصولا » .

 <sup>(</sup>A) سوم طبیعته ، بالفتح ، أى وفق طبیعته وهواها . ط فقط : « رسوم طبیعته » ،
 تحریف . وقد ضبطت « سوم » فی ش بضم السین و تشدید الواو المکسورة سهواً .

<sup>(</sup>٩) ما عدا مج ، ش : « كل مرتفع » ، تحريف .

<sup>(</sup>١٠) م فقط : « بفصله » بالصاد المهملة .

<sup>(</sup>۱۱) يقال ضرب عنه صفحاً ، إذا أعرض ، كأنه ولاه صفحة وجهه .  $\mu$  : « وقد اضطربت » ، م ، ط : « وقد أضربت » ، صوابه في مج ، ش .

<sup>(</sup> ٥ – رسائل الجاحظ )

فأُمّا حَور العين فقد انفردت بحسنه ، وذهبت ببهجته وملحه ، إلّا ما أَبانَك الله تعالى به من الشُّكْلة (١) فإنّها لا تكون في اللِّمّام ، ولا تُفارِق الكرام (٢) .

وأَمَّا سواد الناظر وحُسن المحَاجر ، وهَدَبُ الأَشفار (۲۳) ، ورقَّة حواشي الأَجفان ، فعلى أَصل ِ عُنصُرِك ومجارى أَعراقك (۲۶) .

وأمًّا إدراكك الشخص البعيد ، وقراء تُك الكتاب الدَّقيق ونَقْش الخاتَم قبل الطَّابَع ، وفهم المُشكِل قبل التأمُّل ، مع وَهْن الكَبْرَةِ وتقادُم الميلاد ، ومع تخوُّن الأَيَّام وتنقُّص الأَزمان ، فمن تُوتِيا الهند ، ولترك الجماع ، ومن الحِمْية الشَّديدة وطول استقبال الخُضْرة (٢٠) فأنت يا عمِّ حين تُصلِح ما أَفْسده الدهر ، وتسترجع ما أَخذَتُه الأَيَّام ، لكما قال الشاعر :

عجوزٌ تُرَجِّي أَنْ تكونَ فَتيَةً

وقد لحِبَ الجنبانِ (٧٧ واحدَوْدَبَ الظَّهْرُ الظَّهْرُ الطَّهُ واحدَوْدَبَ الظَّهْرُ تدسُّ إِلَى العطَّارُ ما أَفسَدَ الدَّهُرُ (٨٥) تدسُّ إِلَى العطَّارُ ما أَفسَدَ الدَّهُرُ (٨٥)

<sup>(</sup>۱) الشكلة ، بالضم : كهيئة الحمرة تكون في بياض العين . ب ، م : « المشكلة » ط : « المشاكلة » ، صوابهما في مج ، ش .

<sup>(</sup>٢) أنشد الجاحظ لهذا شاهداً في التربيع والتدوير ٢٢ والحيوان ٣ : ٣٣٠ / ٥ : ٣٣٠ : و لا عيب فيها غير شكلة عينها كذلك عتاق الطبر شكل عيونها

<sup>(</sup>٣) الهدب في أشفار العين : طول الشعر النابت على حروفها .

<sup>(</sup>٤) ما عدا مج ، ش : « و جائز أعراقك » .

<sup>(</sup>٥) ما عدا مج ، ش : « فن توتياء الهند و ترك الجاع » .

<sup>(</sup>٦) م ، ط: « الحضرة » بالحاء المهملة ، تحريف .

<sup>(</sup>٧) نسبهما المبرد في الكامل ١٧٦ إلى شيخ من الأعراب. وذكر أبو الحسن الأخفش في حواشيه على الكامل بعدهما بيتين من القصيدة نسبا في ديوان جران العود « إلى الرحال بن عزرة أبن المختار . وفي عيون الأخبار ؛ ؛ ؛ ؛ « كانت لرجل من الأعراب امرأة عجوزة ، وكانت تشرى العطر بالخبز ، فقال » . وأنشد البيتين .وانظر رسائل الحاحظ ٢ : ١٢٢. والتمثيل والمحاضرة ٢١٩٠ . ط : «وقد يبس الجنبان».

<sup>(</sup>A) الكلام بعده إلى « مريضاً موئساً » ساقط من ب .

وكيف أطمع (۱) في نزوعك (۲) عن اللَّجاج وقد مَنَعْتنيه قبله (۳) . وكيف أرجو إقرارك جهراً وقد أبيته سرًا (٤) ، وكيف تجود (١) به صحيحاً مطمعاً وقد بَخلتَ به مريضاً مؤيساً .

وكيف يرجو خيرك من رآك تُطاوِل أَبا جعفر وتُحاسِنُه أَ ، وتنافره وتراهنه ، ثمّ لاتفعلُ ذلك (لالله في المحافل العظام ، وبحضرة كبار الحُكَّام ، ثم تستغرِبُ ضحِكاً من طمعِه فيك (١٨) ، وتعجّب الناس من مجاراته لك (٩) .

وأشهد لك بعد هذا أنك ستحاسِنُ (۱۰) عَمْراً الجاحظ وتُعاقِله (۱۱) ، ثم تظارفُه وتُطاوِله (۱۲) ، وتتغنَّى (۱۲) مع مُخارق ، وتنكر فضل زَبْزَب (۱٤) ، وتستجهل النَّظَّام ، وتستغبِى (۱۵) قيس بن زهير ، وتستخفُّ

- (۱) م ، ط: « يطمع » .
- (۲) م : « تروعك » ، صوابه فى سائر النسخ .
- (٣) كذا في مج ، ش . وفي م : « وقد سعسه قبل اللجاج » وفي ط : « وقد سقيته قبل المجاج » .
  - (٤) م ، ب : « وقد أتيته سراً » ، صوابه في مج ، ش .
    - (ه) م فقط : « يجود » تحريف .
- (٦) ب ، م : « وتحاشنه »، وفى سائر النسخ : « تخاشنه » ، والوجه ما أثبت،وهو مفاعلة س الحسن .
- (٧) كلمة « ثم » من مج ، ش فقط . ب : « لا تعقل » م : « لا يعقل » ، صوابهما في سائر النسخ .
  - $(\Lambda)$  ب فقط : « من طعمة فيك » .
  - (٩) ما عدا مج ، ش : « من محاولته لك » ، تحريف .
  - (١٠) ب ، م : « ستحاشن » ، وفي سائر النسخ : « ستخاشن » ، والوجه ما أثبت .
    - (۱۱) أراد تباريه في العقل . ما عدا مج ، ش :  $_{\rm w}$  و تغافله  $_{\rm w}$  .
- (۱۲) مفاعلة من الظرف والطول . ماعدا مج ، ش : « ثم تطارقه » وفى م : « ثم تطارقه وتتطاوله » .
  - (۱۳) مج ، ش : « و تغنی <sub>»</sub> .
- (١٤) ذكره الجاحظ فى رسالة الجدوالهزل ، مقروناً بالمهارة فى الشطرنج . رسائل الجاحظ . ٢٦٦ . وفى مج ، ش : « فضل زرزور »
  - (١٥) ب ، م : « وتستغنى » ، صوابه فى سائر النسخ .

الأَحنف بن قيس (٢) وتبارزُ على بن أَبي طالب ، ثم تخرج من حدِّ الغَلَبة إلى حدِّ المواء (٢) ، ومن حد الأَحياء (٢) إلى حُدود الموْتَى .

هذا وليس لك مساعدٌ ، ولا معك شاهدٌ واحد ، ولا رأيت أحداً يقِفُ في الحكم عليك (٤) ، أوْ ينتظر تحقيقَ دعواك ؛ ولا رأيتُ منكِراً يُخْليك من الوعيد ، ولا مؤنِّباً يُخْليك من الوعيد ، ولا مُوعِداً يُخْليك مِن الإيقاع ، ولا مُوقِعاً يَرْثي لك ، ولا شافعاً يشفع فيك .

يا عمِّ ، لمَ تحمُلنا على الصِّدق ؟ ولمَ تُجرِّعُنا مرارةَ الحق ؟ ولمَ تُعرِّضنا لأَداء الواجب ؟ ولمَ تَستكثر من الشُّهود عليك ؟ ولمَ تَحمل الإِخوانَ على خلاف محبَّتهم فيك ؟

اجعلْ بدل ما تَجْنِي على نفسك أن تجنى على عدوِّك ، وبدلَ ما يَضطرُّ الناسَ أن يصدِّقوا فيك أن تَضطرُّهم إلى أن يُمسكوا عنك .

ولا بدَّ \_ يرحَمُك اللهُ \_ لن فاتَه الطُّول من أَن يُلقِىَ بيدِه ( $^{\circ}$ ) ، إِنَّمَا يقولُ ( $^{\circ}$ ) خلاف ما يجِدُهُ في نفسه . فوالله إِنك لجيِّدُ الهامة ( $^{\circ}$ ) ، وفي ذلك خَلَفٌ لحُسْن القامة ( $^{\circ}$ ) .

وإِنَّكَ لحسَنُ الخطِّ ، وفي ذلك عوضُ (٩) من حُسْن اللَّفظ . وإِنَّك

<sup>(</sup>١) وكان الأحنف معروفاً بالحلم .

<sup>(</sup>٢) المراء والماراة : المخالفة والجدال .

<sup>(</sup>٣) ب ، م : « العنك »، ط : « الفتك » ، و أثبت ما في مج ، ش .

<sup>(</sup>٤) ما عدا مج ، ش : « اتفق في الحكم عليك » :

<sup>(</sup>ه) مج ، ش : « من أن يلتي بيده إلى البهلكة » .

<sup>(</sup>٦) مج ، ش : «أو أن يقول » .

<sup>(</sup>v) ب فقط : « لجميد الهامة » ، تحريف .

<sup>(</sup>A) مبح ، ش : « خلف من حسن القامة » .

<sup>(</sup>٩) ب ، م : « و إنك لعوض » ، تحريف . ط : « و ذلك عوض » . و أثبت مافى مج ،

لتَجِدُ مقالًا أَ ، وإِنَّكُ لتُعدُّ خصالاً . فقُلْ معروفاً فإِنَّا من أعوانك ، واقتصدت ، واقتصد فإِنَّا من أنصارك . وهاتِ فإِنَّكَ لو أَسرفْتَ لقلْنا قد اقتصدت ، ولو جُرْتَ لقلنا قد اهتديت (٢) ، ولكنك تجيءُ بشيءٍ ﴿ تَكاد السَّمواتُ يتفطَّرْنَ منه وتَنْشَقُ الأَرضُ وتَخِرُّ الجِبالُ هَدَّا (٢) ﴾ .

لو غششناك لساعدناك ، ولو نافقناك لأَغرَيْنَاك .

## ۳ \_ فصــل

وقد كنتُ \_ أطال الله بقاءكَ \_ فى الطُّول زاهداً ، وعن القصر راغباً ( ) ، وكنتُ أُمدح المربوعَ وأَحمد الاعتدال . ولا والله لن يقوم خيرُ الاعتدالِ بشَرِّ قِصَر العُمْر ، ولا جمالُ المربوع بما يَفُوت من منفعةِ العلم .

فأُمَّا اليومَ فياليتَني (٥) كنتُ أَقصَرَ منك وأَضْوَى ، وأَقل منك وأَقما (٢) .

وليس دُعائى لك بطول البقاء طلباً للزيادة (٢٠) ، لكن على جهة التعبُّد والاستكانة ، فإذا سمعتنى أقول أطال الله بَقاءَك فهذا المعنى أريد ، وإذا رأيتنى أقول لا أخلَى الله مكانك فإلى هذا المعنى أذهب .

<sup>(</sup>١) ما عدا مج ، ش : « و إنا لنجد مقالا » .

 <sup>(</sup>٢) جار عن الطريق يجور ، إذا مال وضل . ب ، م : « حرت » بالحاء المهملة ، صوابه في سائر النسخ .

<sup>(</sup>٣) الآية ٩٢ من سورة مريم .

<sup>(؛)</sup> ب ، م : « وعن القصور راغباً » .

<sup>(</sup>ه) ب ، م : « فِبالشيء » ط : « بما فليتني »، صوابهما في مج ، ش .

<sup>(</sup>٩) أَقَا : تُسهيل أَقَا مَن القاءة ، وهي صغر الجسم . وكتبت في م ، ط : « أَقَى » ، وهو مذهب جائز في الرسم . وفي مج ، ش : « وأوهى » .

<sup>(</sup>٧) م فقط : « للزيارة » . وكلمة « طلباً » ساقطة مما عدا مج ، ش .

<sup>(</sup>٨) ب : « لا لكن » م ، ط : « لكن » ، وأثبت ما في مج ، ش .

وقد زعموا ، جُعلت فِداءَك ، أَنَّ كلَّ ما طال عمرُه من الحيوان زائدٌ في شدَّة الأَركان ، وفي طُول العمر وصِحَّة الأَبدان ، كالوَرَشان والضِّباب وحُمُر الوَحْش ، وكلَحم النَّسر لمن أَكلَه ، ولحم الحيَّة لمن استحلَّه فإذا كان هذا حقًا () وكان نافعاً ، وكنت له مستعملًا وفيه متقدِّماً ، وتراه رأْياً ، أَخذنا منه بنصيب ، وتعلَّقنا منه بسبب .

وفيك أمران غريبان ، وشاهدانِ بديعان : جواز الكُونِ والفسادِ عليك ، وتعاوُرُ النُّقصان والزِّيادة إِيَّاك. وجوهرك فلكيُّ وتركيبُك أَرْضيّ . فمنك طول البقاء ، ومَعَك دليلُ الفناء . وأَنت علَّةُ للمتضاد (٢٠) وسببُ للمتنافى . وما ظنُّك بخلْقٍ لا تضرُّه الإِحالة ، ولا يُفسِده التَّناقض .

# ع \_ فصـل

جُعلتُ فداك ، قد شاهدت الإنسَ منذ خلقوا ، ورأيت الجنَّ قبل أن يُحْجَبوا ، ووجدت الأشياء بنفسك خالصة وممزوجة ، وأغفالًا وموسومة (٣) ، وسالمة ومذخولة ، فما يخفي (٤) عليك الحجَّةُ من الشَّبهة ، ولا السَّقَم من الصِّحة ، ولا المُمكنُ من الممتنع ، ولا الستغلِقُ من المُبْهَم ، ولا النَّادرُ من البَديع ، ولا شِبْهُ الدَّليل من الدَّليل .

وعَرَفتَ علامةَ الثِّقة من علامة الرِّيبة ، حتَّى صارت الأَقسامُ عندك محصورةً ، والحدودُ محفوظة ، والطَّبقاتُ معلومة ، والدُّنيا بحذافيرها

<sup>(</sup>١) مج ، ش : « هذا الأمر حقاً » .

<sup>(</sup>٢) م فقط : « للمتضارب » .

 <sup>(</sup>٣) ما عدا مج ، ش : « وأغفالا موسومة »، تحريف . فإن الأغفال مالاسمة عليها ،
 والموسومة : ذوات السات ، وهي العلامات .

<sup>(</sup>٤) ط فقط : « فما تخنى » بالتاء .

مصوّرة . ووجدت السبب كما وجدت المسبَّب ، وعرفت الاعتلال كما عرفت الاعتلال كما عرفت الاحتجاج ، وشاهدت العلل وهي تُولَد ، والأَسبابَ وهي تُصنَع ، فعرفت المصنوع من المخلوق ، والحقيقة من التَّمويه .

### ه ــ فصـــل

إِنَّك (١) \_ جُعِلتُ فداك َ \_ كما أَنَّك لم تكن فكنت ، فكذا لا تكون (٢) بعد أَن كنت َ . وكما زدت في الدَّهر الطويل فكذا تنقُص في الدَّهر الطويل . وكلُّ طويل فهو قصير ، وكل متناه فهو قليل . فإينًاك أَنْ تظنَّ أَنَّك قديمٌ فتكفُر ، وإيناك أَن تنكر أَنَّك مُحْدَث فتشرِك ؛ فإنَّ للشَّيطان في مثلك أَطماعاً لا يصيبُها في سواك ، ويجد فيك عِللًا لا يجدُها في غيرك (٣) .

### ٣ – فصـــل

وقد علمتَ أَنَّ الخبرَ إِذَا صحَّ أَصلُه وكان للنَّاسِ علَّةٌ في نَشْه ، كان في الدلالة على الحقِّ كالعِيان ، وفي الشِّفاءِ (٢٤ كالسَّماع .

على أَنَّ الخبر لا يُعرفُ به تكيُّف الأُمور (٥) ولكن تُعرف به جُمَلُ الأَشياء ، إِلَّا خَبَرَك فإنَّك لا تحتاج إِلى إِشارة ولا إِلى علَّة ، ولا إِلى

<sup>(</sup>۱) ما عدا مج ، ش : « أنا » ، تحريف .

<sup>(</sup>۲) ب فقط: « لا یکون » ، تحریف .

<sup>(</sup>٣) ما عدا مج ، ش : « غليلا لا يجدها في غيرك » ، تحريف .

<sup>(</sup>٤) ب : « فى الشفا » ط : « فى الشفاه » ، وأثبت ما فى سائر النسخ .

<sup>(</sup>ه) ب ، م : « فكيف »، صوابه فى ط ، مج ، ش وهامش م .

تفسير (١) حتَّى يقوم خَبرُك في الشفاء (٢) وفي كيفية الشَّيء (٣) مقامَ العِيان .

وقد كنت أتعجَّب من محمد بن عبد الملك وأقول: ما يقولون في رجل لم يقل قطُّ بعد انقضاء خصومته وذَهابِ خَصْمه: لو كنتُ قلتُ كذا كان أَمثل! فما بال قلتُ كذًا كان أَمثل! فما بال عَفْوِه أَكثَرَ من جَهْدكم، وبديهتِه أَبْعَدَ من أقصى فكرتكم ؟!

فلمًّا رأيتُك علمتُ أَنَّك عذابٌ صبَّه الله تعالى على كلِّ رفيع ، ورحمةً أنشأها الله لكلِّ وضيع .

فخبِّرنی عَمَّا جری ( بینك وبین هِرْمِسَ فی طبیعة الفَلَك ، وعن ساعك مِن أَفلاطون ، ومادار بینك وبین أرسطاطالیس ( ) وأَیَّ نوع اعتقدت وأَیَّ شیءِ اخترت ؟ فقد أَبت نفسی غَیْرك ، وأَبَت أَن تَتشفَّی ( ) إلَّا بخبرك .

ولولا أنِّى كلِفُ برواية الأَقاويل ، ومُغرَمُ بمعرفة الاختلاف وأنَّى لا أَستجيزُ (٩) مسأَلتَك عن كلِّ شيءٍ ، وابتذالَك في كلِّ أَمر ، لما سمعتُ من أَحدٍ سواك ، ولما انقطعتُ إلى أحدٍ غيرِك .

<sup>(</sup>١) ما عدا مج ، ش : « إلى نفس » .

<sup>(</sup>٢) ب : « فى الشفا » ، ط : « فى الشفاه » ، وأثبت ما فى سائر النسخ .

<sup>(</sup>٣) م فقط : « و في كيفية إقامة الشيء » .

<sup>(</sup>٤) ما عدا مج ، ش : « من عبد الملك » .

<sup>(</sup>ه) ما عدا مج ، ش : « لو قلت كذا » .

<sup>(</sup>٦) ما عدا مج ، ش : « فخبر نی ما جری » .

<sup>(</sup>٧) ب فقط: « أرسطوطيلس » .

<sup>(</sup>  $\Lambda$  )  $\gamma$  : « وأنت أن تشتنی »  $\gamma$  : « وآیت أن تشتنی »، صوابهما فی  $\gamma$  ،  $\gamma$  ،  $\gamma$  ،  $\gamma$  ،  $\gamma$ 

<sup>(</sup>٩) ب : «وأنى لأستجيز » ط : «وأنى أستجيز » ، صوابهما فى م ، مج ، ش .

اعلم ، جُعِلتُ فِداك ، أَنِّى لَم أُرِد بمزاحك إِلَّا أَنْ أُضحِكَ سِنَّك ، ولا كانت غايتى فيك إِلَّا لأَنْفُقَ عندك . وقد كنتُ خفتُ أَن لا أَكونَ وقفت على حدِّهِ (١) ، وأَشفقتُ من المجاوزة لقدره .

والمزاح بابُّ ليس المخوفُ فيه التقصير ، ولا يكون الخطأُ فيه من جهة النَّقصان . وهو بابُ متى فتَحه فاتحُ ، وطرَّق له مطرِّق (٢) ، ولم علك مِن سدِّه [ مثْل ٤٦] الذي علك مِن فَتْحه ، ولم يَخرُج بقدرِ ما كان قدَّم من نفسه (٤) ، لأَنَّه بابُ أصلُ بنائِه على الخطأ ، ولا يخالطه من الأَخلاق إلا ما سَخُف . ومِنْ شأنِه التزيد ، وأن يكون صاحبُه قليل التحفُّظ .

ولم نَرَ شيئاً أَبعدَ من شيءٍ (٥) ولا أطولَ له صُحبة (٢) ولاأشدَّ خلافاً ولا أكثر له خُلْطةً ، من الجِدِّ والمُزَاح ، والمناظرة [والمراء(٢)] .

فإن كنتُ لم أقصِّر عن الغاية ، ولم أتجاوزْ حدَّ النهاية فَيمَا أعرفُ من يُمْن مكالمتك ، وبَرَكة مُكاتَبتِك ، ومِنْ حسن تقويمك ((A) وجودة تثقيفك . وإنْ كنتُ أخطأتُ الطَّريق ، وجاوزتُ المقدار ، فما كان ذلك عن جهل بفضلك ، ولا إنكار لحقِّك ، ولكنَّ حدودَ الأَشياءِ إذا خفيتْ ، ومقاديرَها إذا أشكلَتْ ، ولم يكنْ مع النَّاظر فيها مثلُ

<sup>. «</sup> وقعت على حده » . ( و من على حده » .

 <sup>(</sup>۲) م : « أو طرق له مظرق » .

<sup>(</sup>٣) التكملة من مج ، ش .

<sup>(</sup>٤) مج ، ش : « في نفسه » .

<sup>(</sup>ه) ما عدا مج ، ش : « من شر » ، تحریف .

<sup>(</sup>٦) ما عدا مج ، ش : « و لا أبعد له صحبة » ، و لكن فى م : « صحة » .

<sup>(</sup>٧) التكلة من مج ، ش .

<sup>(</sup>۸) ب ، ط : « تقویتك » ، صوابه فی سائر النسخ .

تمامك ، ولا مع المتكلِّف لها (۱) مثلُ كمالك ، دخَل عليه من الخَلَل بقدر عَجْزه ، وسَلِم منه بقدر نَفَاذِه . نَعَمْ ولو كان من العلماء الموصوفين ، ومن الأُدباء المذكورين .

و [من (٢) المزاح - جعلت فداك - باب مَكْر وجنسُ خُدَع " يتّكل المرء (٤) في إساءته إلى جليسه ، واستماعه لصديقه على أن يقول «مَزَحْتُ » ، وعلى أن يقول عند المحاكمة: « عَبِثْت (٥) » ، وعلى أن يقول : مَن يغضَبُ من المُزاح إلّا كزُّ الخلق ؟! ومن يَرغب عن المفاكهة إلّا ضيّق العَطَن ؟!

وبعد فمتى أُعدَّتِ النفسُ عذراً كانت إلى القبيح أسرع، ومتى لم تُعدَّه (٢٠ كانت عنه أبطاً.

ومن أَسْبَاب الغلطِ فيه ومن دواعي الخطأ إليه أن كثيراً ممن تُمازحه (٧) يضحك وإن كنت أغضبتَه ، ولا يقطع مزاحك وإن كنت قد أوجعته . فإنْ حَقَد فني الحقد الدَّاء ، وإنْ عَجِلَ فذلك البلاء .

فإن قلت : فما أَدخلك في شيءِ هذه سَبيلُه (١٠) ، وهكذا جوهرُه وطريقُه ؟ قلت : لأَني حين أَمنتُ عقابَ الإِساءَة ، ووثقت بثواب

<sup>(</sup>١) ط فقط: «بها».

<sup>(</sup>٢) التكلة من م ، مج ، ش .

<sup>(</sup>٣)  $\psi$  : « باب مكدر جنس خدع » م ، d : « نكد و جنس خدع » ، صوابهما فى ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d ، d

<sup>(</sup>٤) ب فقط : « للمرء» ، تحريف .

<sup>(</sup>ه) مج ، ش : « لعبت » .

<sup>(</sup>٦) ماعدا مج ، ش : « و متى لم تجده » .

<sup>(</sup>٧) ب : « يمازحه » ، تحريف .

<sup>(</sup>٨) السبيل : الطريق ، مذكر ويؤنث . وفى الكتاب العزيز : « قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة » . م فقط : « هذا سبيله » .

الإِحسان ، وعلمتأنَّك لا تقْضِي إلا على العَمْد (١) ، ولا تعذِّب (٢) إلى على القَصْد ، صار (٣) الأَمن سائقاً ، والأَملُ قائداً .

وأَىُّ عمل ٍ أَردُّ، وأَىّ مَتْجرٍ أَربَحُ مَّمَا جَمَع السلامةَ والغنيمة ، والأَمْنَ والمثوبة .

ولو كان هذا ذنباً كنت شريكى فيه ، ولو كان تقصيراً لكنت سببي إليه ، لأَنَّ دوام التَّغافُلِ شبيهُ بالإهمال ، وتَرْكَ التعريف يورث الإغفال ، والعَفوَ الشائعَ والبِشْرَ الدَائمَ يُؤْمنان من المكافأة (ئ) ، ويَذْهَبان بالتحفُّظ ؛ ولذلك قال عُينة بن حِصْنِ لعَمْانَ بنِ عفَّان : "عُمَر كان خيراً لى منك ، أَرْهبني (٥) فاتَّقاني ، وأعطاني فأغناني» .

فإِن كنت اجترأت عليك فلم أَجترى (٢٠ عليك إلَّا بك (٢٠) ؛ وإِن كنتُ أخطأتُ فلم أُخطِيء عليك (٨٠ إلَّا لك ؛ لأَنَّ حُسْنَ الظنِّ بك والنِّقَةَ بِعفوك (١٠) سبب إلى قلة التحفيظ (١٠) ، وداعية إلى ترك التحررُ (١٠)

<sup>(</sup>١) م ، ط : « لا تقتص » ب : « لا تقض » صوابهما في مج ، ش. و في ط : « إلا على العهد » ، تحريف .

<sup>(</sup>٢) ما عدا مج ، ش : « و لا تقرب » ، تحریف .

<sup>(</sup>٣) ب : « سَار » ط : « ترى » ، صوابهما في سائر النسخ .

<sup>(</sup>٤) ب : « المكافات » ، تحريف .

<sup>(</sup>٥) ب: « رهبى » م ، ط: « رهبنى » ، صوابهما فى مج ، ش . وفى المعارف لابن قتيبة ١٣٢ : « فإنه أعطانا فأغنانا ، وأخشانا فاتقانا » . وفى أسد الغابة ٥٠٠٥ فى ترجمة عينية : « ونزوج عثمان بن عفان ابنته ، فدخل عليه يوماً فأغلظ له ، فقال له عثمان : « لو كان عمر ما أقدمت عليه بهذا . فقال : إن عمر أعطانا فأغنانا ، وأخشانا فاتقانا » .

 <sup>(</sup>٦) ب فقط : « فلم أجتر » .

<sup>(</sup>٧) ما عدا مج ، ش : « إلا به » .

<sup>(</sup>٨) عليك ، ليست في مج ، ش . وفي م : « فلم أخط » وفي ط : « فلم أخطأ » وكلاهما صحيح . يقال خطئء بخطأ ، وأخطأ يخطئ ، ويسهل المضارع منهما فيجزم بحذف الألف أو الياه.

<sup>(</sup>٩) ب فقط : « و الشفقة » ، تحريف .

<sup>(</sup>١٠) ط فقط : « قلة في التحفظ » .

<sup>(</sup>١١) م ، ط : « التجوز » .

وبعدُ فَمَنْ وَهَب الكبيرَ كيف يقِف عندَ الصغير (١) ، ومن لَمْ يزل يعفو عن العمد (٢) كيف يعاقب على السَّهو ؟!

ولو كان عِظَمُ قَدْرى هو الذى عظَّم ذنبى لكان عِظمُ قدرى هو الذى شَفَع لى . ولو استحقَقْتُ عقابَك بإقدامى عليك مع خوفي لك (٣) لاستوجَبْتُ عفوك عن إقدامى عليك بحسن ظنِّى بك (٥) .

على أنِّى منى أوجبْتُ لك العفو فقد (٢٠ أوجبتُ لك الفضل، ومنى أضفْت إليك العِقابَ فقد وصفتُك بالإنصاف. ولا أعلم حالَ الفَضْل إلَّا أشرفَ من حال العدل؛ والحالَ التي توجب لك الشُّكر إلَّا أرفعَ من الحال التي توجب لك الشُّكر الله الصبر (٢٠).

وإِنْ كنتَ لا تَهَبُ عِقابى لحُرْمتى فهبْه لأَياديكَ عندى ؛ فإِنَّ النِّعمة تشفع في النِّعمة (^^).

فإنْ لم تفعل ذلك للحُرمة فافعلْه لحُسْن الأُحدوثة (١) ، وعُدْ إلى حُسن العادة . وإنْ لم تفعل ذلك لحُسن العادة فائت ما أَنتَ أَهلُه .

واعلم أَنِّى وإِيَّاكَ متى تحاكَمْنا إِلَى كَرمِك قُضِيَ لَى عليك ، ومتى ارتفَعْنا إِلَى عدلك حَسُن العفو عنِّى عندك .

<sup>(</sup>١) م : « يعف عن الصغير » ب ، ط : « يعف عنه الصغير» ، صوابهما في مج ، ش.

<sup>(</sup>٢) ب ، م : «ولمن لم يزل يعفو العمد » ، صوابه في سائر النسخ .

<sup>(</sup>٣) ش فقط : «منك » .

<sup>(</sup>٤) م : « لاستجبت » ، تحريف .

<sup>(</sup>٥) ما عدام ، ط: « لحسن فأنى بك » .

<sup>(</sup>٦) التكملة من مج ، ش .

<sup>(</sup>٧) بعده فى بعض نسخ ش : « ولا الحال التى توجب لك الصبر إلا أرفع من الحال التى توجب العذر » .

<sup>(</sup>A) ش فقط: «في النقمة».

<sup>(</sup>٩) م، ط: « لحب الأحدوثة ».

وفَصْلُ ما بيننا وبيْنَك ، وفَرْقُ ما بَيْنَ أَقدارنا وقدرِك أَنَّا نُسَى وَتَعْفِر، ونُدنِب وتَسترُ ، ونعوَجُّ وتُقُوَّم ، ونَجهَلُ وتُعلِّم ؛ وأَنَّا نُسَى وَتَعْفِر، ونُدنِب وتَسترُ ، ومن صِفاتك أَنْ تفعَل أَنْ ومن صِفاتك أَنْ تفعَل أَنْ ومن صِفاتنا أَنْ تفعَل أَنْ ومن صِفاتنا أَنْ نَصِفَ .

وإذا فعلت ما تقدر عليه من العقاب كنت كمن فعل ما يقدر عليه من التعرُّض ، وصرت ترغب عن الشُّكر كما رغبنا عن السّلم وصار التعرُّض لعفوك بالأَمنِ باطلًا ، والتعرُّضُ لعقابك بالخوف حقًا ، ورغبت عن النُّبل والبهاء ، وعن السُّودُد والسَّنَاء ، وصرت كمن يشفى غيظاً أو يُداوى حقداً ، أو يظهرُ القُدرة أو يحبُّ أن يُذكر بالصولة .

ولم نجدهُم - أَبقاكَ الله - يَحمَدون القُدرة إِلَّا عند استعمالها في الخير ، ويذُمُّون العجزَ إِلَّا لما يَفُوتُ به من إتيان الجميل .

وأنَّى لك بالعقاب وأنت خيرٌ كلُّك ، ومن أين اعتراك المنْعُ وأنت أَمْهِتُ الجُودَ لأَهله (٥) . وهل عندك (٦) إلا ما فى طبعك ، وكيف لك بخلاف عادتك ؟ فلم تَستكرِهُ نفسَك على المكافأة وطباعُها الصَّفح (٢) ؟ ولم تكُدُّها بالمناقشة ومَذهبُها المسامحة (٨) ؟

<sup>(</sup>١) ب ، م : « وفضل » بالضاد المعجمة .

<sup>(</sup>٢) م ، ط : « قدرنا وقدرك » .

<sup>(</sup>٣) ب فقط : « تغفل » ، تحريف .

<sup>(</sup>٤) ش: « التسليم »

<sup>(</sup>ه) أراد بين طريقه ومنهاجه . والفعل بهذا المعنى لم يرد فى المعاجم المتداولة .

<sup>(</sup>٦) ما عدا مج ، ش : « و هل عنك » ، تحريف .

<sup>(</sup>۷) م : « وطباع الصفح » ، تحریف . وفی مج ، ش : « وطباعك الصفح » . وأثبت ما فی ب ، ط .

<sup>(</sup>A) بالمناقشة ، من إحدى نسخ ش . وفى سائر النسخ : « المنافسة » . والمناقشة : استقصاء الحساب . ما عدا مج ، ش : « زومذهبها الساحة » .

مُ سَبِحانَ مَنْ جَعل أَخلاقَك وَفْق أَعراقك، وفِعلَكُ وَفْق عملك، ومَنْ جَعَل ظَنَّك أَكثر من يقيننا (١) ، وفِراسَتَك أَثقبَ من عِياننا (٢) ، وغَرْسَتَك أَثقبَ من عِياننا أَكثر من بَعُهْدنا ، وبَدَاهَتَك أَجودَ من تفكُّرنا ، وفِعلَكَ أَرفَعَ من وعَفْوك أَرجحَ من جُهْدنا ، وبَدَاهتَك أَجودَ من تفكُّرنا ، وغَلْبَك أَشدً مِن وصفنا ، وغَيْبتك أَهْيَب من حضور السَّادة (٣) ، وعَتْبك أَشدً مِن عقاب الظَّلَمة .

وسُبحانَ من جعلك تعفو عن المتعمِّد، وتَتجافَى عن عِقاب المُصِرِّ (٥) وتصفح عن المتهاون (٧) حتَّى إِذَا صرت إلى من ذنبه نسيانُ (٨) وتوبتُه إخلاص ، وهَفُوتُه بِكرُ ، وشفاعته الحُرْمَة (٩) ومن لايعرفُ الشُّكرَ إِلَّا لك ، والإنعام إلَّا منك ، ولا العلم (١٠) إلَّا من تأديبك ، ولا الأخلاق إلَّا من تقويمك ، ولا يقصِّر (١١) في بعض طاعتك إلَّا لما رأى من احمالك ، ولا نسى بعض ما يجبُ لك إلَّا لما داخَله من تعظيمك عررت تتوعَّده بالصَّرْم (١٢) وهو دليلُ كلِّ بليَّة ، وتستعمل الإعراض وهو قائدُ كلِّ هَلكة .

وقد علمتَ أَنَّ عتابك أَشدُّ من الصَّريمة ، وأَنَّ تأْنيبك أَغلَظُ من

<sup>(</sup>۱) ش : « أقوى من يقيننا » .

<sup>(</sup>٢) أَثْقَب : أَضُوأُ وأَنْفَذَ . وهذا ما في م ، وفي سائر النسخ : « أَقُوى من عياننا » .

<sup>(</sup>٣) ما عدا مج ، ش : « الشاكة » . و السادة : جمع سيد .

<sup>(</sup>٤) ما عدا مج ، ش : « وعينك » ، تحريف .

<sup>(</sup>٥) ط فقط : «عذاب المصر ».

<sup>(</sup>٦) من المناوأة ، وهي المعاداة . م ، ط : « المنادى » تحريف .مج ، ش : « المبادى » ، وأثبت ما في ب .

<sup>(</sup>٧) م ، ب : « التهادن » ، صوابه في سائر النسخ .

<sup>(</sup>۸) ما عدا مج ، ش : « شیان » .

<sup>(</sup>٩) م ، ط : « وشفعته الحرمة » مج ، ش : « وشفيعه حرمة » ، وأثبت ما في ب .

<sup>(</sup>١٠) ب : « و العلم » بإسقاط « لا » .

<sup>(</sup>١١) مج ، ش : «ومن لا يقصر ».

<sup>(</sup>١٢) ما عدا مج ، ش : « صرت تتعود » . ط فقط : « بالصد » .

العقوبة ، وأنَّ مَنْعَك إِذَا مَنعتَ في وزن إعطائك إِذَا أَعطيت ، وأنَّ عِقَابَك على حسَب ثَوَابِك ، وأنَّ جزعى من حرمانك في وَزْنِ سُرورى عِقَابَك على حسَب ثَوَابِك ، وأنَّ عضبِك كزَيْنِ رضاك (١) ، وأنَّ موت ذكرى بفوائدك ، وأنَّ موت ذكرى بانقطاع سببى منك كحياة ذِكرى مع اتِّصال سببى بك .

وما [ك (٢)] اليوم عملٌ أنا إليه أسكن ، ولا شفيع أنا به أوثن ، من شدّة جزعى من عتبك ، وإفراط هَلَعى من خَوْفك . ولست ممّن إذا جاد بالصّفح ومَن بالعفو لم يكن لصاحبه منه إلّا السّلامة والنّجاة من الهَلكة . بل تَشْفَعُ ذلك بالمراتب الرّفيعة ، والعطايا الجزيلة ، والعزّ في العشيرة ، والهيبة في الخاصّة والعامّة ، مَعَ طِيب الذّكر وشرَف العُقْب (٣) ، ومحبّة الناس (٤) .

وأَمَا ذِكرىَ القَدَّ والخَرْط، والطُّولَ والعَرْض، وما بيننا وبينك فى ذلك (٢٠) من التنازع، والتَّشاجُر والتنافر (٢٠)، فإنَّ الكلام قد يكون فى لفظِ الجدَّ وهو مِزاح (٢٠).

ولو استعمل الناس الدَّماثةَ في كلِّ حال ، والجِدَّ في كلِّ مقال ، وتركوا التسمُّح والتَّسهيل وعَقَدوا في كلِّ دقيق وجليل (٨٠) ، لكان

<sup>(</sup>١) الزين : الحسن . ما عدا مج ، ش : «كذم رضاك » .

<sup>(</sup>٢) التكملة من ط ، مج ، ش .

 <sup>(</sup>٣) العقب ، بالضم : العاقبة . و في كتاب الله : « هو خير ثو اباً و خير عقباً » .

<sup>(</sup>٤) مج ، ش : « ومحبة النفس » .

<sup>(</sup>ه) ب ، م : « وبيننا وبينك في ذلك » بسقوط « ما » .

<sup>(</sup>٦) مج ، ش : « والتحاكم والتنافر »

<sup>(</sup>٧) مج ، ش : « فى لفظ الجد ومعناه معنى الهزل ، كما يكون فى لفظ الهزل ومعناه معنى الجد » .

<sup>(</sup>٨) مج ، ش : « وعقدوا أعناقهم فى كل دقيق و جليل » .

الشرّ صُراحاً خيراً لهم ، والباطلُ محضاً أَرَدَّ عليهم . ولكنْ لكلِّ شيءٍ قَدْر ، ولكلِّ حالٍ شِكْل . فالضَّحِك في موضعه كالبُكاء في موضعه ، والتبسُّم في موضعه كالقُطوب في موضعه . وكذلك المنْعُ والبَذْل ، والعقاب والعَفْو ، وجميعُ القبض والبسط .

فإِنْ ذَممنا المِزاح ففيه لعمرى ما يُذَمّ ، وإِنْ حمِدناه ففيه ما يُحمد. وفَصْل (١) ما بينه وبين الجدِّ أَنَّ الخطأَ إِلَى المزاح أَسرع ، وحالَه بحال السُّخف أَشبه. فأمَّا أَن يُذَمَّ حتَّى يكون كالظَّلم ، ويُنفَى (٢) حتَّى يصير كالغَدْرِ فَلا (٣) ؛ لأَنَّ المِزاح ثما يكون مرّةً حسناً ومرّةً قبيحاً . فإذا صِرنا إلى الجِدِّ (٤) ، ورغِبْنا عن الهَزْل وتركنا المزاح ، وجلسنا للحُكْم (٥) ، فقد أغناك الله تعالى عن الحُجَّة ، كما سلَّمك من الشبهة ، ولم نكلِّفك الاحتجاج كما نرغب بك عن الاعتلال (١) ، فأصبحت لا محتجًا ولا محجوجاً ، ولا غُفْلا ولا موسوماً ، ولا مَلُوماً ولا معذوراً (٢) ، ولا فيك اختلاف ولا بك حاجةً إلى الائتلاف .

وليس مع العِيان وَحْشة ، ولا مع الضَّرورة وَجْمَة (<sup>(^)</sup> ) ولا دون اليقين وقفة إلى.

<sup>(</sup>١) ب فقط : «وفضل » . .

<sup>(</sup>٢) ما عدا مج ، ش : « ويبق » .

<sup>(</sup>٣) ب ، م : «كلا » ، صوابه في سائر النسخ .

<sup>(</sup>٤) مج ، ش : « فإذا ملنا إلى الجد » .

<sup>(</sup>ه) مج ، ش : « للحكمة » .

<sup>(</sup>٦) مَج ، ش : « و لم يكلفك الاحتجاج كما رغب بك عن الاعتدال » .

 <sup>(</sup>٧) ب : « وملوماً » بإسقاط « لا » . و في م : « و لا ملوماً و لا معذو لا » .

<sup>(</sup>٨) الوجمة من الوجوم ، وهو السكوت على غيظ أوهم أو كآبة .ب فقط : « وجهة » .

وهل في تمامكَ ريب (١) حتَّى يُعالج بالحجَّة ؟ وهل يَرُدُّ فضلك جاحدُ (٢) حتَّى يُثبَتَ بالبيِّنة (٣) .

وهل لك خَصْمٌ في العلم أو نِدُّ في الفَهْم (٤) ، أو مُجَارٍ في الحِلْم ، أو صُجَارٍ في الحِلْم ، أو ضدُّ في العزم (٥) ؟

وهل يَبلُغك الحَسَد أَو تضرُّك العَيْن (٢٦) ، أَو تَسْمو إِليك المُنَى أَو يَعْمعُ فيك طامع (٢٦) ، أَو يتعاطَى شَأْوَكَ باغ ؟

وهل غايةُ الجميل إِلَّا وصْفُك، وهل زَيْنُ البليغ إِلَّا مدحُك، وهل يَأْمُل البليغ إِلَّا مدحُك، وهل يأمُل الشريف (٨) إِلَّا أصطناعَك ؟ وهل يقدِّر الملهوفُ إِلَّا غيائك (٩) وهل للماتيح (٩) وهل للفاتيح (٩) وهل للفاتيح (٩) رَجَزٌ إِلَّا فيك، وهل يَحدُو الحادِي إِلَّا بك (١١) ؟

ولولا أَنْ يِأْخِذُ الواصف لك بنصيبه منك، وبحصَّته من الصِّدق(١٢)،

<sup>(</sup>١) ما عدا مج ، ش : «وهل فيك ريب » .

<sup>(</sup>۲) ب : «ماد» ، م ، ط : «حاد» ، صوابهما في مج ، ش .

<sup>(</sup>٣) ب ، م : « حتى تثبت بالصيغة » ط : « حتى تثبت بالصبغة » صوابهما في مج ، ش .

<sup>(</sup>٤) ما عدا مج ، ش : « أويد في الفهم » تحريف . والند ، بالكسر : النظير و المثيل .

<sup>(</sup>ه) المجارى : الشبيه ، وأصله من يجرى مع غيره . ما عدا مج ، ش : « أو مجاز » مريف .

<sup>(</sup>٦) مج ، ش : « وهل يتبلغك الحسد » . ب ، م : « أو يضرك العين » .

<sup>(</sup>٧) ما عدا مج ، ش : «طاغ » ، تحریف .

<sup>(</sup>۸) ب ، م : « يؤمل » .

<sup>(</sup>٩) مج ، ش : « وهل يرجو الملهوف إلا غيائك » .

<sup>(</sup>١٠) كانوا يرجزون عند المتح ، وهو الاستقاء من أعلى البئر . ماعدا مج ، ش : « وهل المادح » ، تحريف .

<sup>(</sup>١١) ش : « أو هل » ، مج ش : « إلا بذكرك » .

<sup>(</sup>١٢) ش : « من الصدق فيك » .

وبسهمِه من الشُّكر () لك، لكانَ الإطنابُ عندهم في وصفك لَغُواً، ولكان تكلُّفه فَضْلًا.

ومَنْ هذا الذي يَضَعُه (٢) أَن يكون دونك ، أَو يُهجَى بالتَّسليم (٣) ، ولم نَعُدَّ (٤) إقرارَه إحساناً ، وخُضوعَه إنصافاً ؟

وهل تقع الأبصار إِلَّا عليك ، وهل تُصْرَفُ الإِشارة إِلَّا إِليك (٥٠) ؟

وأَىُّ أَمرِك ليس بغاية ، وأَىُّ شيءٍ منك ليس في النهاية ؟ وهل فيك شيءٌ يَفُوق شيئاً أَو يفوقُه شيءٍ ؟ أَو يقال : لو لم يكن كذا لكان فيك شيءٌ ؟ أَو لم يكن كذا لكان أَتَمَّ ؟

وأين الحُسْنُ الخالصُ والجمالُ الفائق ، والمِلْح المَحْضُ والحلاوةُ التي لا تستحيل ، والتَّمام الذي لا يُحيل ، إلَّا فيك ، أو عندَك ، أو لك أو معك ؟

لا بل أينَ الحُسن المُصْمَتُ والجمالُ المفرد ، والقَدُّ العجيب ، والمِدْح المنثور والفضل المشهور ، إلَّا لك وفيك ؟

وهل على ظهرها جميلٌ حسيبٌ أو عالم أُديب (٨) إِلَّا وظلُّك أكبر

<sup>(</sup>۱) ما عدا مج ، ش : « وشیمته من الشکر » .

<sup>(</sup>۲) ط: «نصفه».

<sup>(</sup>٣) ب : « أُوتَهجى بالتسليم » ، تحريف صوابه فيم ، ط . وفي مج ، ش : « ويمتحن بالتسليم لك » .

<sup>(</sup>٤) ما عدا مج : « أو تعد » .

<sup>(</sup>ه) ب ، م : « وهى تعرف الإشارة إلا إليك » ، وأثبت ما فى ط . على أن هذه الفقرة بتامها لم ترد فى نسخ التربيع والتدوير .

ر ٦) التكلة من مج ، ش .

<sup>(</sup>٧) ط فقط : « لا يحل » .

<sup>(</sup>٨) مج : « أو عالم أديب » ب ، ط ، م : « وعالم أديب » ، وأثبت ما في ش . والأريب : العاقل ذو الدهاء .

من شَخْصه ، وظنُّك أكثرُ مِنْ علمه ، واسمُك أفضلُ من معناه ، وحُلْمُك أثبت من نَجْواه ؟

ولربَّما رأيتُ الرجلَ حسناً جميلًا ، وحُلواً مليحاً ، وعتيقاً رشيقاً ، وفخْماً نبيلًا (١) ، ثم لا يكون موزونَ الأَعضاءِ ولا معتدلَ الأَجزاء .

وقد تكون (٢) أيضاً الأقدارُ مُتساويةً غير متقاربة ولا متفاوتة (٣) ويكون قصداً ، ومقداراً عَدْلًا ، وإنْ كانت هناك دقائقُ خفيَّةُ لا يراها الغيّ (٤) ، ولطائفُ غامضةً لا يعرفها إلَّا الذكيّ .

فأمًّا الوزن المتحقَّق ، والتَّعديل الصحيح ، والتركيب الذي لا يفضحه التفرُّس ، ولا يحصُره التعنَّت ، ولا يتعلَّل جادِبُه (٢) ، ولا يطمَعُ في التمويه ناعته (٨) ، فهو الذي خُصِصْتَ به دون الأَّنَام ، ودامَ لك على الأَيَّام .

وكذا الحُسْن إذا كان حرًّا مُرسَلًا، وعَتيقاً مُطْلقاً (٢٠) ، لا يتحكُّم

<sup>(</sup>١) الفخم: العظيم القدر. وفي حديث أبي هالة أن الذي صلى الله عليه وسلم كان «فخماً مفخماً »، أي عظيماً معظماً في الصدور والعيون. ما عدا مج ، ش: « وفخيماً نبيلا »، ولم تعرف المعاجم الفخيم .

<sup>(</sup>۲) ب فقط : « وقد یکون » .

<sup>(</sup>٣) التكملة من مج ، ش .

 <sup>(</sup>٤) مج ، ش : « إلا الألمعي » .

<sup>(</sup>ه) ب : « التحقيق» م : « التحقق » مج ، ش : « المحقق » ، وأثبت ما فى ط .

<sup>(</sup>٦) مايِّعدا مج ، ش : إزِّ « التغيب » .

<sup>(</sup>٧) الجادب : العائب . قال ذو الرمة :

يقول : لا يجد فيه مقالا ولا عيباً يعيبه به ، فيتعللُ بالباطل وبالشيء يقوله وليس بعيب . ما عدا مج : «جاذبه » بالذال المعجمة ، تحريف .

<sup>(</sup>A) ما عدا مج ، ش : « غایته » ، تحریف .

 <sup>(</sup>٩) بفقط: « وعتقاً مطلقاً » ، تحرين .

عليه الدَّهر (۱) ، ولا يُذْبِلُه الزمان (۲) ، ولا يحتاج إلى تعليق التَّمائم ، ولا إلى الصَّون والكِنَّ ، ولا إلى المِنْقاش والكُحْل (۲) .

ولو لم يكن لحُسْنِ وجهك إلا أنه قد سُهِّل في العيون تسهيلا ، وحُبِّب إلى القلوب تحبيباً ، وقُرِّب إلى النفوس تقريباً ، حتَّى امتزج بالأَرواح وخالَط الدِّماء ، وجرى في العُروق وتمشَّى في العَظْم بحيث لا يبلغه السَّمَر ولا الوهم (3) ، ولا السُّرور الشديد ، ولا الشَّراب الرقيق ، لكان في ذلك المزيَّةُ الظاهرةُ ، والفضيلة البينة .

<sup>(</sup>١) ما عدا مج ، ش : « الذهن » .

<sup>(</sup>٢) ما عدا مج ، ش : « و لا يديله الزمان » .

<sup>(</sup>٣) المنقاش : آلة النقش ، والمراد به ما ينتف به الشعر ، مج ، ش : « المناقيش » .

<sup>(</sup>٤) مج ، ش : « السم و لا الوهم » . والسمر : الحكايات التي يسمر بها ليلا .

<sup>(</sup>ه) ط ، مج ، ش : « هو أحسن من القمر » .

<sup>(</sup>٦) يوم الحلية : يوم الزينة فى الأعياد ونحوها . مج ، ش : « يوم الحلبة » بالباء لموحدة .

<sup>(</sup>γ) الماوية : المرآة . مج ، ش : «وكأن عينه » .

 <sup>(</sup>A) القبطية ، بالضم : ثياب من كتان مصر بيض رقاق . ط : « قنطية » تحريف .

<sup>(</sup>٩) البردية ، بالفتح : واحدة البردى ، وهو نبت مائى معروف يضرب به المثل فى في الغضاضة واللمن .

<sup>(</sup>١٠) ب ، م : « تعلم » تحريف . في ط : « قلم » و أثبت ما في مج ، ش .

جبينَه هِلال . ولهو أَطْهَر من الماء ، وأَرقُ طباعاً من الهَوَاء ، ولهو أَمضَى من السَّيل، وأهدى من النَّجم \_ لكان فى ذلك البرهانُ النيِّرُ ، والدليل البيِّن .

وكيف لا تكون كذلك وأنتَ الغايةُ في كلِّ فضل ،والمَثَلُ في كُلِّ فضل ،والمَثَلُ في كُلِّ شَكْل . وأمَّا قول الشاعر (١) :

يَزيدك وجهه حُسناً إذا مازِدتَه نَظَرا

وقول الدِّمشقيِّين : ما تأمَّلْنا قطُّ تأليف مسجدنا ، وتركيب محرابنا وقُبَّة مُصَلَّانا إلَّا أَثار لنا التأمُّلُ ، واستخرج لنا التفرُّس ، غرائب حسن لم نَعرِفْها (٢) ، وعجائب صنعة لم نقِفْ عليها . وما ندرى أَجَو اهِر مقطَّعاته أكرمُ في الجواهر ، أَم تنضيد أَجزائه في تنضيد الأَجزاء (٢) ؟ فإنَّ ذلك معنى مسروقُ منى في وصفك ، ومأُخوذُ من كتبي في مدحك .

والجملةُ التي تنفى الجِدالَ ، وتَقطَعُ القِيلَ والقال ، أَنِّى لَمِ أَركَ قطُّ إِلَّا ذكرتُ الجَنَّة ، ولا رأيتُ أجملَ الناس فى عَقِب رؤيتك ! إِلَّا ذكرتُ النار !

ولا تَعجَبْ أَيُّها السامعُ واعلم أَنِّى مقصِّر . وإِذا رأَيتُه علمتَ أَنِّى مقصِّر . وإِذا رأَيتَه علمت أَنِّى مقصِّر . وإِذا رأَيتَه علمت أَنِّى فيما يجب له مفرِّط .

هو رجلٌ طينتُه حُرَّة ، وعِرقُه كريم ، ومَغرِسُه طيِّب ، ومَنشؤُه

<sup>(</sup>١) هر أبو نواس . ديوانه ١٢٥ ودلائل الإعجاز ١٩٤ ومعاهد التنصيص ١ : ٢٨ وديوان المعانى ١ : ٣٣١ .

<sup>(</sup>٢) ط فقط : « التغرس بين غرائب حسن لم نعرفها » » ، تحريف .

 <sup>(</sup>٣) ب فقط: « تنضيض »، محرفة . و فى ش: « فى تنضيدات الأجزاء » و فى مج: « أمجو اهر تنضيدات أجزائه فى تنضيدات الأجزاء » .

محمود ، غُذِي في النَّعمة (٢) ، وعاش في الغبطة ، وأَرْهَفَه التَّأْديب ، وطَّفه طول التفكير (٢) ، وخامَرهُ الأَدب ، وجرى فيه ماءُ الحياء . فأفعالُه كأُخلاقه ، وأخلاقُه كأعراقه ، وعادتُه كطبيعته ، وآخِرهُ كأَوّله ، فأفعالُه كأخلاقه ، وأخلاقُه كأعراقه ، ومذاهبه التَّسديد . لا يَعرف التكلُّف ، ويرغَب عن التجوُّز (٣) ، وينبُل عن ترك الإنصاف (١) . لا تمتنع عليه معرفة المُبْهَم (٥) ، ولا يُلحَجُّ باستبانة المُشْكل (٢) ، ولا يعرف الشكَّ معرفة المُبْهَم (٥) ، ولا العيَّ (٢) إلَّا ساعاً .

فمن يطمع في عَيْبِك (٨) ، بل من يطمع في قدرك . وكيف وقد أُصبحت وما على ظهرها خَوْدٌ (٩) إِلَّا تعثر باسمك (١٠) ، ولا قينة إلا وهي تَغَنَّى بمدْحِك (١١) ، ولا فتاة إلَّا تشكو تباريح حبِّك (١٢) ، ولا محجوبة أ

 <sup>(</sup>١) ب فقط : « عذى » ، تحريف. مج ، ش : « بالنعمة » .

<sup>(</sup>٢) مج : « وألطفه طول التفكر » ش . : « وألطفه طول الفكرة » .

<sup>(</sup>٣) ما عدا مج ، ش : « التجرد » .

<sup>(</sup>٤) كلمة « تُرك » من مج ، ش فقط ، وفى ب : « عن الأوصاف » . م ، ط : « عن الانصاف » .

<sup>(</sup>ه) ب ، م : « لا يمتنع عليه معروفه المبهم » صوابه في سائر النسخ .

<sup>(</sup>٦) يقال لحج عليه الحبر تلحيجاً ، إذا خلطه عليه وأظهر غير مافى نفسه .ب ، م ، ط: « ينجح باستبانته المشكل » ، تحريف . وفي مج « ولا يلتحج باستبانة المشكل ».

 <sup>(</sup>٧) ما عدا مج ، ش : « و لا ألغى » بالغين المعجمة ، تحريف . .

<sup>(</sup>٨) ما عدا مج ، ش : « في عينك » ، بالنون .

<sup>(</sup>٩) الخود ، بفتح الحاء : الشابة الناعمة الحسنة الحلق . ب ، م : « جود » ، ط : « جواد » ، صوابهما في مج ، ش .

<sup>(</sup>١٠) مج ، ش : « الا وهي تعثر باسمك » ، أراد يعتريها الاضطراب لتقع في العثار .

<sup>(</sup>١١) ما عدا مج ، ش : « إلا وهي تبغي » ، وفي ط أيضاً : « تمدحك » .

<sup>(</sup>۱۲) ب : « إلا وتشكو » م: « ولا فتاة تشكو إلا تباريح حبك » ، وأثبت ما فى ط . وفى مج ، ش : « إلا وهي تشكو تبار يح حبك » .

إِلَّا وهي تَنْقُب الخروقَ لمرِّك (١) ، ولا عَجُوزٌ إِلَّا وهي تدعو لك ، ولا غُيورٌ إِلَّا وهي تدعو لك ، ولا غُيورٌ إِلَّا وقد شقِيَ بك (٢) .

فكم من كبد حرَّى (٣) مُنْضَجة ، ومَصدوعة مفرَّقة ، وكم حين ساهرة (٢) وأخرى جامِدة (٢) حشاً (٥) خافق وقلب هائم ، وكم عين ساهرة (٦) وأخرى جامِدة (٢) وأخرى باكية ؟ وكم عَبْرَى مولَّهة وفتاة معذَّبة ، قد أقرح قلبَها الحُزْن ، وأجمدَ عينها الكمَد ، واستبدلت بالحلى العُطلة (٨) وبالأُنْس الوَحْشة ، وبالتكحيل المرَه (٩) ، فأصبحت والحة مبهوتة (١٠) ، وهائمة مجهودة ، بعد ظرْف ناصع (١١) ، وسِنِّ ضاحك ؛ وبعد أن كانت ناراً تتوقَّد وشُعلة تتوهَّج .

وليس حُسنُك \_ أَبقاكَ الله \_ الحُسنَ الذي تبقى معه تَوْبة ، أَو يَشبت معه عَزْم ، تَصِحُ معه عقيدة (١٣) ، أَو يَدُومُ معه عهد (١٣) ، أَو يَدُومُ معه عهد (١٣) ، أَو يَدُومُ معه عَهد الله على ا

<sup>(</sup>١) ط فقط: «تثقب » بالثاء المثلثة.

<sup>(</sup>٢) ب ، ط : «شنى » بالفاء ، صوابه فى سائر النسخ .

<sup>(</sup>٣) ب ، م : « حسوى » ، والصواب في سائر النسخ .

<sup>(</sup>٤) مفرثة : مفتتة . ب : « ومعربة » م : « ومعرية » ط : « ومعذبة » ، صوابها في مج ، ش .

<sup>(</sup>ه) ش فقط : « وكم من حشا خافق » .

 <sup>(</sup>٦) ش فقط : « وكم من عين ساهرة » .

<sup>(</sup>٧) الجامدة : التي لا تدمع . مج فقط : « جاهدة » .

 <sup>(</sup>٨) كذا في جميع النسخ . وفي المعاجم أن « العطلة » بالضم : اسم للتعطل ، وهو خلو المرأة من الحلى ، وخلو العامل من العمل .

<sup>(</sup>٩) المره : خلو العين من الكحل ، أو فسادها لتركه . والنعت أمره ومرهاء .

<sup>(</sup>١٠) المبهوت : المتحير ، والذي اعترته الدهشة .

<sup>(</sup>١١) الناصع : الخالص الظاهر . في الأصول: « طرف » بالمهملة ، صوابه بالظاء المعجمة.

<sup>. (</sup>۱۲) ب ، م : « أو يصح معه عقدة » ، صوابه في سائر النسخ . ب

<sup>(</sup>۱۳) ب ، م : «عهدة».

أو يُمهِلُ صاحبه للتثبُّت ، أو يتَّسع للتحيِّر ، أو يُنهنِهُهُ زَجْر ، أو يُنهنِهُهُ زَجْر ، أو يُنهنِهُهُ زَجْر ، أو يُمهِلُ صاحبه للتثبُّت ، هو ... أَبقاك الله ... شيءٌ يَنْقضُ العادة (٥٠) ، ويَفْسخ المُنَّة ، ويُعجِل عن الرويَّة (٢٠) ، ويطوِّح بالعَزَاء (٧) ، ويُنسَى معه العواقب .

ولو أَدركك (١٠) عمر بن الخطاب لصَنَع بك أَعظَمَ (١٠) مَّمَا صنع بنصر ابن الحجَّاج (١١) ، ولرَكِبَك بأَعظمَ مَّمَا ركب جَعْدَةَ السُّلَمي (١١) . بلُ لدعاه الشُّغُل بك إلى ترك التَّشاغُل بهما ، والغيظُ عليكَ إلى الرَّحمة لهما .

ألا سبيل إلى خمر فأشر بها أو لا سبيل إلى نصر بن حجاج

فسير عمر نصراً إلى البصرة ، فنزل على مجاشع بن مسعود فعشق امرأته شميلة وعشقته ، وعرف مجاشع ذلك فأخرجه من منزله ، فنزل على بعض السلميين فرض من حبها مرضاً شديداً فتمثل به أهل البصرة فقالوا: « أدنف من المتمنى » . كما قيل « أصب من المتمنية » ، وهي فريعة بنت همام . جهرة الأمثال ١ : ٨٨٥ و الميداني ١ : ٣٧٩ و المستقصي ١١٩ .

(١١) أدرك جعدة هذا زمان الجاهلية ، وكان غزلا صاحب نساء يحدثهن ويمازحهن ، فكن يجتمعن عنده، فيأخذ المرأة فيعقلها ثم يأمرها بأن تمشى، فتعتر فتقع فتتكشف ، فيتضاحكن من ذلك ، فنفاه عمر من المدينة إلى عمان . الإصابة ١٢٨٥ .

<sup>(</sup>١) مج ، ش : « التثبت » .

<sup>(</sup>٢) ب ، م : « أو تتسع » .

<sup>(</sup>٣) نهنهه عن الأمر فتهنه : كفه وزجره فكف ، وأصلها نههه ، بالتضعيف ، فأبدلت الهاء الثانية نوناً . ما عدا مج ، ش : « أو ينهيه » ، تحريف .

<sup>(؛)</sup> ب : « خوفاً » ، تحريف . ومج ، ش : « أو يهذبه خوف » .

<sup>(</sup>ه) ط فقط: « ينقص العادة » ، تحريف .

 <sup>(</sup>٦) المنة ، بالضم : القوة . روى فى الأمر تروية : نظر وفكر ، والاسم الروية .
 ب ، م : « عن الرؤية » ، صوابه فى سائر النسخ .

<sup>(</sup>۷) مج ، ش : « ويطرح » ب فقط: « بالعرى » .

<sup>(</sup>٨) ب ، م : «أدرك» :

<sup>(</sup>٩) ط فقط : « أحسن »، ووجهها « أخشن » .

<sup>(</sup>١٠) ط فقط : « حجاج » . وهو نصر بن الحجاج بن علاط السلمى . وكان قد عشقته فريعة بنت همام ، أم الحجاج بن يوسف ، وهى إذ ذاك تحت المغيرة بن شعبة ، فمر عمر ابن الخطاب ذات ليلة فسمعها تقول :

فمن كان عيب حُسْنِه (١) الإفراطَ ، [والطعنُ (١)] عليه من جهة الزِّيادة ، كيف يرومُه عاقلٌ أَو يَنْتَقِصُه عالم .

وما نَدْرِى (٣) فى أَىِّ الحالين أَنت أَجمل، وفى أَىِّ المنزلتينِ أَنتَ أَحمل، وفى أَىِّ المنزلتينِ أَنتَ أَكمَل، إذا فرّقناك أَو إذا جمعناك (٤) ، وإذا ذكرنا كلَّكُ (٥) أَمْ إذا تَأَمَّلنا بعضك ؟

فأُمَّا كُفُّك فهي التي لم تُخَلقُ إِلَّا للتقبيل والتوقيع ، وهي التي يَحسُنُ بحُسْنِها كلُّ ما اتَّصل بها ، ويختال بها كلُّ ما صار فيها (٢٦) .

وكما أصبَحْنا وما ندرى: آلكأْسُ التي (٧٧ في يدك أجملُ أمِ القلمُ ، أم الرُّمح الذي تحمله أم المخْصَرة ، أم العِنانُ الذي تمسكه ، أم السَّوطُ الذي تعلِّقه ؟

وكما أصبَحْنا وما ندرى أَىُّ الأُمور المتَّصلةِ برأسك أَحسنُ ، أَم الإكليلُ أَم أَيُها أَجمل وأَشكل : آلِّلمَّةُ أَم مَخَطُّ اللِّحية (٨) ، أَم الإكليلُ أَم العِصابة ، أَم العِمامةُ أَم القِناعُ أَم القَلَنْسُوة ؟

وأُمًّا قدمُك فهي التي يَعلَمُ الجاهلُ كما يعلم العالمُ، ويعلم البعيد

<sup>(</sup>۱) ب ، م : « حسبه » بالباء .

<sup>(</sup>٢) التكملة من مج ، ش .

<sup>(</sup>۳) ب ، م : «وما يدرى » .

<sup>(</sup>٤) هذا ما في مج . وفي ب ، م ط : « وإذا جمعناك » . والذي في ش : « إذا فرقناك أم إذا تأملنا بعضك » . بهذا النقص .

<sup>(</sup>ه) م ، ط : « ذكر ناك كلك » . و بعده فى مج : « أو إذا تأملنا بعضك » .

<sup>(</sup>٦) ب ، م : « ويحتال » بالمهملة ، صوابه فى سائر النسخ . وفى ب ، م : « كل من صارفيها » ، تحريف .

<sup>(</sup>٧) م ، ط : « الذي » ، صوابه في ب فإن الكأس مؤنثة . و في مج ، ش : « الكأس في يدك » .

 <sup>(</sup>٨) مخط اللحية : خطوطها وهيئة خرطها . م ، ط : « محط اللحية » ، تحريف .

الأَقصى كما يعلم القريب الأدنى ، أنَّها (١) لم تُخْلَق إلَّا لمنبرٍ عظم ، أَو ركابِ طِرْفٍ كريم .

وأَمَّا فُوك (٢) فهو الذي لا ندري : أَيُّ الذي تتفوَّهُ به أحسن ، وأَمَّا للذي يبدو منه أجمل (٤) : الحديث أم الشعر ، أم الاحتجاج ، أم الأمر والنهي ، أم التعليم والوصف ؟

وعلى أَنْنَا لا ندرى أَيُّ أَلسَتِكَ أَبلَغُ ، وأَىُّ بَيانِكَ أَشْفى : أَقلمك أَبلغ أَمْ [<sup>(1)</sup> ؟ وأَنت فى ذلك فوقهم — والحمدُ لله — وواحدُهم . وأعيذك بالله تعالى (<sup>(٧)</sup> .

وقد علِمْنا أَنَّ القَمَر ، وهو (١٨) الذي يُضرَب به الأَمثالُ ، ويُشَبَّه به أَهلُ الجمالِ ، يبدو مع ذلك ضئيلًا ونِضواً ، ويظهر معوجًّا شختاً (١٠) وأنت أَبداً قمرٌ بدر ، وفَخمُ غَمْر (١٠) .

ثم مع ذلك يَحترق في السِّرار (١١٠)، ويُتشاءمُ به في المحَاق، ويكون نحساً كما يكون نَفْعاً، ويكون ضَرَّا كما يكون نَفْعاً، ويُقرض

<sup>(</sup>١) ب ، م : « إلا بها » ، صوابها في سائر النسخ .

<sup>(</sup>٢) مَا عَدَا مَجَ ، ش : ﴿ قُولُكَ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) ب فقط : «تثقوه» ، تحریف .

<sup>(</sup>٤) ط : « تبدأ به » ب : « نبدو به » م : « تبدو به » صوابه في مج ، ش .

<sup>(</sup>ه) التكلة من مج ، ش .

<sup>(</sup>٦) العقد : ضرب من الحساب يكون بأصابع اليدين ، ويقال له حساب اليد أيضاً . وفي الحديث أنه : «عقد عقد تسعين ». وقد ألفت فيه كتب وأراجيز . انظر الحزانة ٣ : ١٤٧ والحيوان ١ : ٣٣ والبيان ١ : ٧٦ .

<sup>(</sup>٧) بعده في مج ، ش : « و أنت تجوز الغاية و تفوق النهاية » .

<sup>(</sup>λ) و هو ، ساقطة من ب ، و بدلها في مج ، ش : « هو » بدون و او .

<sup>(</sup>٩) ويظهر ، ساقطة من ب ، م . والشخت : الدقيق الضئيل .

<sup>(</sup>١٠) ش : « وبحر غمر ». ط : « وفخم ذمر »: والذمر » بالكسر : الشجاع؛ والظريف اللبيب المعوان . وأما الغمر ، بالفتح ، فهو الواسع الخلق الكثير المعروف .

<sup>(</sup>١١) السرار ، بكسر السين وفتحها : آخر ليلة في الشهر ، وفيها يستسر القمر .

الكَتَّان ، ويُشجِبُ الأَلُوان (١) ، ويخمّ فيه اللَّحم (٢) . وأَنت دائمُ اللَّمْن ، ظاهرُ السَّعادة ، ثابتُ الكمال ، شائعُ النَّفع ، تكسُو مَنْ أعراهُ ، وتُكنّ من أشحبه (٣) .

وعلى أَنَّه مَحَقَ حُسْنَه المحاق (<sup>3)</sup> ، وشانَهُ الكَلَف، وليس بذى توقُّدٍ واشتعالٍ ، ولا خالصٍ ولا مُتلاً لئ ، ويَعْلُوه بَرَد ويكسِفه ظِل<sup>(١)</sup> ، ثم لا يُعتبر ذلك إِلَّا عند كمالِهِ ، وليلةَ فَخْرِه واحتفاله .

وكثيراً ما يَعترِيه الصُّفار (٧) من بُخَارِ البحار . وأَنتَ ظاهر التَّمام ، دائمُ الكَمال ، سليمُ الجَوْهَر ، كَريم العُنصُر ، نارىُّ التوقُّد ، هوائیُّ الذِّهن (٨) بریُّ اللَّون (٩) ، رُوحانیُّ البدن .

وإِن احتجُّوا عليك له بالجَزْر واللهِ، احتججتَ عليهم بالحلم والعلم، وبأَنَّ طاعتك اختيارٌ، وطاعته طباع واضطرار (١٠٠)، وبأَنَّ له سِيرةً

<sup>(</sup>١) لم أجد في المعاجم إلا ؟ « شجب » اللازم . والشحوب : تغير اللون ، والهزال .

 <sup>(</sup>۲) خم یخم بکسر عین المضارع وفتحها ، خماً و خموماً: أنتن. ط ، م : « ویختر »، ووجه هذه « یخنز » بالنون والزای ، خنز اللحم أیضاً : فسد وأنتن .

<sup>(</sup>٣) ما عدا مج ، ش : « شحبة » .

<sup>(</sup>٤) المحاق بفتح المير وصمها : ليال ثلاث في آخر الشهر . ب ، م : « المحوق » ، تحريف .

<sup>(</sup>٥) ش فقط : «يعلوه الغيم » .

<sup>(</sup>٦) ب ، م : «وتكسفه ظل » . وفى مج ، ش : «ويكسوه ظل الأرض » . والكسوف والحسوف مشتركان بين الشمس والقمر ، وإن كان الحسوف فى القمر أكثر والكسوف فى الشمس أغلب .

<sup>(</sup>٧) الصفار : بالضر : صفرة تعلو اللون والبشرة . اللسان ( صفر ١٣٤ ) .

 $<sup>(\</sup>Lambda)$  ما عدا مج ، ش : « هو ائی الدهر » .

<sup>(</sup>٩) برى : مسهل برىء ، وبراءة اللون : صفاؤه ونقاؤه . مج ، ش : « درى اللون »

قد قُصِرَ عليها ، ومَنازِلَ لا يُجاوزها ، ولا يُمكنه البَدَوات (١) ، وليس في قُواهُ فضلٌ للتصرُّف (٢) .

على أَنَّ ضِياءَه مستعارٌ من الشَّمس ، وضِياؤك عاريَّةٌ عند جميع الخلْق (٢) . وكم بين المُعِير والمُستعير ، والمتبيِّن والمتحيِّر ، وبين العالم ومالا خير فيه .

تُعِير نَسِيمَ الهواءِ طِيباً (٤) ، وتُرابَ الأَرضِ عَبَقاً .

إِنْ تفتَّيتَ فالرَّشاقة والمِلْح ، وإِنْ تنسَّكتَ فالرَّهبانية والإِخلاص (٢٠). وإِنْ ترزَّنت فتَهْلانُ ذُو الهضَبات ما يتحلحل (٧٠).

وطِباعُك (٨) \_ جُعِلتُ فِداك \_ طِباعُ الخَمْرِ ، إِلَّا أَنَّك حَلالٌ كَلُّك. وَجُوهِرُك جوهرُ الذَّهِب إِلَّا أَنَّك رُوحٌ كَمَا أَنت . وقد حَويتَ خِصال المُشترِي (٩) إِلَّا مَا فَضَّلك الله ، وأَخذْتَ خِصال المُشترِي (٩) إِلَّا مَا فَضَّلك الله به ، وجمعتَ خِلال الدُّرِّ إِلَّا مَا خُصِصتَ به دونه . فلك من كلِّ

 <sup>(</sup>١) البدوات : جمع بداة ، كما يقال قطاة وقطوات . والبدوات : الآراء تظهر للمرء فيختار بعضاً ويسقط بعضاً . ط فقط : « البدار » . مج ، ش : « لا تمكنه » بالتاء .

<sup>(</sup>٢) ما عدا مج ، ش : « وليس في قوله » ، تحريف . وفي ط أيضاً : « فضل للتعرف » .

<sup>(</sup>٣) أى يستعيره جميع الحلق ، لا ضياء لهم إلا منه .

<sup>(</sup>٤) ب ، م : « يعيّر »، ط : « يعيره ٰ»، وفيها جميعاً : « الهوى » ، والوجه ما أثبت . والذي في مج ، ش : « فلا زالت الأرض بك مشرقة ، والدنيا معمورة ، ومجالس الحير مأهولة ونسيم الهواء طيباً ، و تراب الأرض عبقاً » .

<sup>(</sup>ه) ما عدا مج ، ش : « إن هبت » ، وفي ط فقط أيضاً : « فللرشاقة » .

<sup>(</sup>۲) ما عدا مج ، ش : «وإن تمكنت » .

<sup>(</sup>٧) ب : «يَتحلَل » ط : «يتخلخل » ، صوابه في سائر النسخ . يتحلحل : يتحرك ويبرح مكانه . وهو ناظر إلى قول الفرزدق في ديوانه ٧١٧ :

فادفع بكفك إن أردت بناءنا مهلان ذا الهضبات ، هل يتحلحل

<sup>(</sup>۸) یعنی طبعك ، انظر ما سبق فی حواشی ص ۹۱ .

<sup>(</sup>٩) يسميه المنجمون السعد الأكبر ، لأنه فوق الزهرة فى السعادة . وأضافوا إليه الحبرات الكثيرة والسعادة العظيمة . عجائب المخلوقات ٢٥ .

شيء (١) صَفوتُه وشَرَفُه ، ولُبابُه وبهاؤه . وهل يَضِيرُ القَمرَ (٢) نُباحُ الكاب (٣) ، وهل يُزعزِعُ النَّخلةَ سُقوطُ البعوضة ؟ !

فأمًّا القول في المِزاح فقد بنَّيَ أَكثرُه ومَضَى أَقلُّه .

وقد ذهَبَ النَّاسُ في المِزاح في مذاهبَ متضادَّة ، وسَلَكوا منه في طرقٍ مختلفة ، فزعَم بعضُهم أَنَّ جميع المزاح خيرٌ من جميع الجِدِّ ، وزَعم آخرون أَنَّ الخير والشَّرَّ عليهما مقسومانِ ، وأَنَّ الحمدَ والذمَّ بينهما نِصفان (٤) .

وسنأْتِي على جُملِ هذه الأَقاويل، ثم نذكر جملة ما نقول إِنْ شاءَ الله .

فأُمًّا المُحامِي عن الهَزْل والمفضِّلُ للْمَزْحِ فَإِنَّه قال :

أوّل ما أذكرُ من خِصال الهَزْل ، ومن فضائل المَزْح ، أنّه دليلٌ على حُسنِ الحالِ وفراغ البال ، وأنّ الجِدّ لا يكون إلّا من فضل الحاجة ، والمَزْحَ لا يكون إلّا من فضل الخنى ، وأنّ الجِدّ نَصَب (٥) ، والْمَزحَ جَمَام (٦) ، والجدّ مَبْغَضَةُ والْمَزْحَ محبّة . وصاحبُ الجدّ في بلاءٍ ما كان فيه ، وصاحب المزح في رخاءٍ إلى أنْ يَخرُجَ منه .

<sup>(</sup>۱) ب فقت : « في كل شيء » .

<sup>(</sup>۲) ب : « يغير القمر » م : « يغير القهر » ط : « يغير الفهد » صوابه في مج ، شوالحيو ان ١: ١٣ .

<sup>(</sup>٣) مج ، ش و الحيوان : « نباح الكلاب » .

<sup>(</sup>٤) م فقط: « نصفا ».

<sup>(</sup>ه) ب : « وأن الغضب جد » م ، ط : « وأن النصب جد » ، صوابهما في مج ، ش.

<sup>(</sup>٦) الجمام ، كسحاب : الراحة .

<sup>(</sup>٧) ب، م: «صاحب الجد»، بدون و او .

والجِدُّ مؤْلم وربَّما عرَّضك لأَشدَّ منه ، والمَرْح مُلدُّ<sup>(1)</sup> وربَّما عرَّضك لأَلدُّ منه . فقد شاركه في التَّعريض للخير والشَّرِّ ، وبايَنه بتعجيل الخَيْر دون الشَّرِّ .

وإنما تشاغَلَ الناس ليَفرُغوا (٢٠) ، وجَدُّوا لَيَهْزِلوا ، كما تذَلَّلوا ليعزُّوا ، وكذُّوا ليستريحوا ، وإنْ كان المِزاح إِنَّما صار معيباً ، والهزلُ منموماً ، لأَنَّ صاحبَه لا يكون إلَّا معرَّضاً لمجاوزة الحدَّ ، ومُخاطراً عودة الصَّديق .

فالجدُّ داعيةٌ إلى الإفراط ، كما أَنَّ المزاح داعيةٌ إلى مجاوزة القدر والتجاوز للجدُّ على الفريقين في جميع النوعين .

فقد ساواه المزح فيا هو له (٥) وباينَه فيا ليس له . وإن كان المزْح إنَّما صار قبيحاً لأَنَّ الذي يكون بعده جدّ ا ولم يَصِر الجدُّ قبيحاً لأَنَ الذي يكون بعده مَزْح (٢) الجدُّ في هذا الوزن أقبح ، الذي يكون بعده مَزْح (٦) ، وكان (لأنَّ ما جعل الشيءَ قبيحاً أقبحُ من الشَّيءِ ، كما أَنَّ ما جعل الشيءَ حسناً أَحْسَنُ من الشيءِ .

فأمًّا الذي عَدَل بينهما فإنَّه زعم أنَّ المِزاحَ في موضعه ، كالجدِّ في موضعه ، كالجدِّ في موضعه ، كما أنَّ المنْع في حقِّهِ كالبذْل في حقِّه .

<sup>(</sup>١) ط فقط : « مله » .

<sup>(</sup>٢) ط فقط : « ليفزعوا »

<sup>(</sup>٣) ب ، م : « والتجاوز والحبد » ط : « والتجاوز للجد »، صوابهما في مج ، ش .

<sup>(</sup>٤) ما عدا مج ، ش : « قالع » .

<sup>(</sup>٥) ب فقط : « فيما له » .

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقفين ساقط من ب . وفي مج ، ش : « لأن الذي بعده المزح » .

<sup>(</sup>٧) ب ، م ، ط : « كان » بدون و او .

<sup>(</sup>A) ما عدا مج ، ش : « وكان الوزن » ، تحريف .

قال (١) : ولكلِّ شيءٍ موضعٌ ، وليس شيءٌ يصلُح في كلِّ موضع . وقد قَسَم الله تعالى الخِيرة (٢) على المعدَّلة ، وأجرى جميع الأُمور إلى غاية المصلَحة ، وقسَّط أجزاء المثُوبة على العزيمة والرَّخصة (٢) ، وعلى الإعلانِ والتَّقيَّة ، وأَمَر بالمداراة كما أمر بالمباداة (٤) ، وجوَّز المعاريض كما أمر بالإفصاح ، وسوَّغ المُباحَ كما شدَّد أمرَ المفروض (٥) ، وجعل المُباحَ جَماماً للقلوب (١) ، وراحةً للأَبدان ، وعَوناً على معاودة الأَعمال، فصار الإطلاق كالحَظْر ، والصَّبْرُ كالشُّكر .

فليس للإنسان من الخِيرَة في الذِّكر شيءٌ إِلَّا وله في النِّسيان مثلُه، ولا في السَّرَّاءِ إِلَّا وله في الفَصْرَاءِ مثلُه. الفَصَّرَّاءِ مثلُه .

ولو لم يرزُق الله تعالى العبادَ إِلَّا بالصَّوابِ مَحْضاً ، وبالصِّدق بَحْثاً ، وبالصِّدق بَحْثاً ، وبمُرِّ الحقِّ صفحاً (١٠) ، لهلَكت العوامُّ ، ولانتقض (١٠) أَمْرُ الخاصِّ .

<sup>(</sup>١) مج فقط : « فقال » .

<sup>(</sup>٢) مج فقط : « الحير » . و الحيرة : الاختيار . ``

<sup>(</sup>٣) ط فقط : « وعلى الرخصة » .

<sup>(</sup>٤) المباداة : المجاهرة . ط فقط : « بالمبادأة » بالهمزة ، تحريث .

<sup>(</sup>ه) مج ، ش : « فى المفروض » .

<sup>(</sup>٦) ما عدا مج ،ش : « و جعل الحام »، تحريف . و الجام ، كسحاب : الراحة . ب: « حماماً » م : « حمام » ، صوابه في سائر النسخ .

<sup>(</sup>٧) مج ، ش : « و بالصدق صر فا » .

<sup>(</sup>٨) الصفح: البسط.

<sup>(</sup>٩) انتقض : انتكث . ب،م : « ولا ينقض » ط : « ولم ينقض »، ووجههما ما أثبت . وفي مج ، ش : « وانتقض » .

ولو ذكر الإِنسانُ كلَّ ما أُنسِيَه (١) لشَقِيَ ، ولَوْ جَدَّ في كلِّ شيءٍ لانتكث (٢)

وقد يكون الذِّكر إلى الهَلكة سُلَّما كما يكون النِّسْيانُ للسَّلامة سبباً . وسبيلُ المزاح والجِدِّ كسبيل المنْع والبذل . وعلى ذلك يجرى جميعُ القَبْض والبسط .

فهذا وما قبله جُمَلُ أَقاويلِ القوم .

ونحنُ نعوذ بالله أن نجعل المزاح في الجملة كالجدِّ في الجملة ، الجملة ، الجملة ، بل نزعُم أَنَّ بعض الْمَزحِ خيرٌ مِن بعضِ الجِدِّ ، وعامَّة الجِدِّ خيرٌ من عامَّة الهزل . والحقُّ أَن يُنضَح (٣) عن بعض المزْح ، ويُحتج لجمهور الجِدِّ . وكيف لنا بذمِّ (٥) جميع المزْح مع ما نحن ذاكرون .

وقد مَزَح رسولُ الله صلى الله عليه وسلم (٢٠) . ولا يقال : كان فيه مُزاج ، ولا يقال مَزَّاح (٢٠) . وكذا الأَئمَّة ومن تبذَّل (٨) في بعض الحالات من أَهِل الحِلْم والوقار .

وِقال عمر رضوان الله تعالى عليه : « إِنَّا إِذَا خَلَوْنَا كُنَّا كَأَحَدِكُم » .

وقد كان عُمرُ عبوساً قطوباً .

 <sup>(</sup>١) ط فقط : « أتيته » ، تحريف .

<sup>(</sup>٢) ما عدا مج ، ش : « مما لا تنكث » ، تحريف .

<sup>(</sup>٣) النضح : الدفاع والذب بالحجة . م : « ينضج » ط : « ينصح » ، محرفتان .

<sup>( ۽ )</sup> ط : « و يجنح » .

<sup>(</sup>ه) ط : « وكيفَ يتم لنا بذم » م : « وكيف لنا بنم » ، صوابهما في سائر النسخ .

<sup>(</sup>٦) بعده في ب ، ط : « وعلى آله » .

 <sup>(</sup>٧) ط فقط : « مزح » ، تحریف .

 $<sup>(\</sup>Lambda)$  ب ، م : « ومَن تَبدل لى  $(\Lambda)$  ، صوابه فى  $(\Lambda)$  . وفى مج ،  $(\Lambda)$  : « ومَن هزل  $(\Lambda)$ 

وكان زيادٌ مع كُلوحِهِ وقُطوبِهِ (١) ، يمازِح أَهلَه في الخَلَا كما يَجِدُّ في المَلَا .

وكان الحجَّاج مع عُتوِّه وطُغيانه ، وتمرُّدِه وشدَّة سلطانه ، يُمازِح أَزواجَه ويرقِّص صِبيانِه . وقال له قائل (٢٦) : أيمازح الأَميرُ أَهلَه ؟ قال : «والله إِنْ تَرَوْنَى (٣) إِلَّا شيطاناً ؟ والله لربَّما رأَيتُنِي وإِنِّي لأُقبِّل رِجْلَ إِحداهنَّ ! ».

فقد ذكرنا خَير العالَمين، وجِلَّةً من خيار المسلمين، وجبّاراً عَنيداً، وكافراً لعيناً.

وبعدُ فمن حرَّم المِزاحَ وهو شُعبةٌ من شعب السُّهولة ، وفَرْعُ من فروع الطَّلاقة . وقد أَتانا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بالحنيفيَّة السَّمْحة ، ولم يَأْتنا بالانقباضِ والقَسْوة ، وأَمرنا بإفشاءِ السلام ، والبِشْرِ عند الملاقاة ، وأَمَرَنَا بالتوادُدِ (٢) والتَّصافح والتَّهادي .

## ۷ ــ فصــــل

قد اعتذرنا (<sup>()</sup> فى مَعصيتك والخلافِ على محبَّتك مرَّةً بالمزاح ، ومرَّة بالأنسيان ، ومرَّةً بالاتكال على عَفْوِك وعلى ما هو أُولَى بك .

<sup>(</sup>۱) الكلوح : التكشر وبدو الأسنان في العبوس . والقطوب : تزوى ما بين العينين عند العبوس . ب ، م : « وكان زياد معه كلوحة وقطوبة » ، ط : « وكان معه زيادة كلوحة وقطوبة » ، صوابهما في مج ، ش .

 <sup>(</sup>۲) ب: « قاید » م ، ط: « قائد » ، صوابهما فی مج ، ش . و القائل هذا هو عنیسة
 ابن سعید ، کما سیأتی فی الفصل الرابع من کتاب النساء .

<sup>(</sup>٣) كذا في حميع النسخ بحدث إحدى النونين ، وهو جائز في العربية . وفي المغنى في باب النون : « ونحو تأمرونني يجوز فيه الفك ، والإدغام ، والنطق بنون واحدة . وقد قرىء بهن في السبعة . وعلى الأخيرة قيل النون الباقية نون الرفع ، وقيل نون الوقاية . وهو الصحيح » .

<sup>(</sup>٤) كذا بالفك في حميع النسخ ، و في مج فقط : « بالتزاور » .

<sup>(</sup>ه) ما عدا مج ، ش : « قد اعتدنا » .

والجملةُ (١) أنَّا لو تعمدنا ثم أَصْرَرْنا ثم أَنكَرْنَا ، لكان في فَضْلك ما يتغمَّدنا (٢٦) ، وفي كَرَمك ما يُوجِب التَّغافُلَ عنَّا (٣٦) . فكيف وإنَّما سَهَوْنا ثم تذكَّرنا ، واعتذرنا ثم أَطنبنا .

فإِنْ تقبل (1) ، فحظَّكَ أَصبْتَ ، ولنفسك نَظَرت . وإِنْ لَم تَقبلْ فَاجِهَدْ جَهْدَك (0) ، ولا أَبقَى اللهُ عليك إِنْ أَبقيتَ ، ولا عفا عنك إِنْ عفوت . وأقول كما قال أخو بني مِنْقر (٢) :

فما بُقْيًا على تركتُمانى ولكن خِفْتُما صَرَدَ النِّبالرِ (٧)

واللهِ لَيْن رميتَى ببَجِيلةَ لأَرمينَّك بكِنانة ، ولئنْ نهضْتَ بصالح بن على لأَنهضنَّ بإساعيل بن على (٢٩) ، ولئن صُلْتَ على بسليان بن وهب لأَنهضنَّ بإساعيل بن وهب، ولئن تِهْتَ (٢٠)على عنادمة جعفر الخياط (٢٠)

- (١) مج ، ش : « وفي الجملة » .
- (٢) ما عدا مج ، ش : « ما يتغمده » .
- (٣) ما عدا مج ش : « التغافل عنه » .
- (٤) ب ، م : « فلم تقبل » ، صوابه في سائر النسخ . ﴿ ﴿ ﴿
  - (٥) مج ، ش : « فاجهد جهدك ثم اجهد جهدك » .
- (٦) هو اللعين المنقرى . الحيوان ١ : ٢٥٦ و اللسان ( صرد ٢٣٦ ، بني ٨٦ ) . .
- (٧) البيت من أبيات يخاطب بها جريراً والفرزدق . والصرد : الإصابة ، والحطأ ، فهو من الأضداد . فعلى الأول يراد : خفتا أن تصيب نبالى ، وعلى الثانى يراد : خفتا أن تخطىء نبالكا . والبقيا : الاسم من قولهم : أبقيت على فلان ، : إذا أرعيت عليه ورحمته .
- (۱) مج ، ش : « بأحمد بن خلف وبإسماعيل بن على . وإسماعيل هو أبن على بن عبد الله ابن العباس . وهو عم السفاح والمنصور . ولى لأبى جعفر فارس والبصرة . المعارف ١٦٣ والطبرى ١٠٠٨.
  - 🌏 ( ٩ ) ابن و هب ساقطة من ب .
  - (۱۰) ب ، م : « بهت » ، صوابه فی سائر النسخ ..
- (۱۱) هوجعفر بن دينار الحياط ، أحد قواد المأمون والمعتصم والمستعين والواثق والمتوكل. وجهه المأمون سنة ٢٢٧ إلى صاحب حصن سنان في حرب الروم . كما وجهه المعتصم سنة ٢٢٢ إلى الأفشين مدداً له . الطبرى ٨ : ٣٠٣ و ٩ : ٢٩ .

لأُتيهن (١) عليك بحِسْبة (٢) وهب اللَّالال (٣)

وأَنا أَرى لك أَنْ تقبل العافية ، وترغب إِلى الله تعالى فى السّلامة . واحذَر البّغْيَ فإِنَّ مصرَعَه وخيمٌ ، واتَّقِ الظُّلم فإنَّ مَرعاهُ وبيل .

وإِياكِ أَنْ تَتَعَرَّضَ لَجَرِيرٍ إِذَا هَجَا، ولَلْفَرَزَدَقِ إِذَا فَخَر ، وَلَمْ ثَمَةَ اللهِ وَإِياكِ أَنْ تَتَعَرَّضَ لَجَرِيرٍ إِذَا مَكَر (٥) ، وللأَغلب إِذَا كر (٦) ، وللأَغلب إِذَا كر (٦) ومَن عَرَفَ قَدْرَه عَرَفَ قَدْرَ خَصِمِه ، ومن جَهِلَ وَلَطَاهِرٍ إِذَا صَالَ (٢) . ومَن عَرَفَ قَدْرَه عَرَفَ قَدَرَ خَصِمِه ، ومن جَهِلَ نَفْسَهُ لَم يَعَرِفُ قَدْرَ غَيْره .

ر وعليك بالجادَّة ودع البُنَيَّات (٨) فإنَّ ذلك أَمثلُ لك .

- (٢) ب : « بحبسة » . تحريف ما أثبت من م ، ط . والحسبة : الاكتفاء ، والمراد بكفايته لى . وفي مج مع تصحيح : « بمجالسة » ، وفي ش : « بجسة » .
  - (٣) في البيان ۽ : ١٣ من يدعي وهبا المحتسب .
- (٤) هرثمة بن أعين : قائد عباسى ، ولاه الرشيد مصر ثم أفريقيّة ، ثم عقد له على خراسان ثم قاد الجيوش المأمون أيام الفتنة ، تم حبسه حتى مات سنة ٢٠٠ . النجوم الزاهرة والطبرى في حوادث سنة ٢٠٠ .
- (٥) قيس بن زهير سيد بني عبس ، وكان يقال فيه « أدهى من قيس بن زهير » . جمهرة العسكرى ١ : ٧٤٥ والميداني ١ : ٢٥٠ والمستقصى ١ : ١٢١ ·
- (٦) الأغلب بن جشم بن سعد بن عجل بن لجيم ، العجلى ، وهو أحد المعمرين ، عمر في الجاهلية عمراً طويلا ، وأدرك الإسلام فأسلم وحسن إسلامه وهاجر ، ثم كان فيمن توجه إلى الكوفة مع سعد بن أبى وقاص ، فنزلها واستشهد في وقعة بنهاوند ، فقبره هناك في قبور الشهداء . وانظر أخباره في الأغافي ١٨١ ١٦٧٩ والشعراء ٥٩٥ .
- (٧) طاهر بن الحسين بن مصعب بن زريق بن حمزة الرستمى ، من ولد رسم بن دستان وهم موالى خزاعة فى الإسلام وإليهم ينتمون، وقد ندبه المأمون القاء على بن عيسى بن ماهان قائد الأمين ، فهزم جيشه وفض جموعه سنة ١٩٥ فحينئذ سلم على المأمون بإمرة المؤمنين ، وسمى طاهر ذا اليمينين ، لأن المأمون كتب إليه لما فرغ من أمر المخلوع : يا أبا الطيب ، يمينك يمين أمير المؤمنين ، وشمالك يمين فبايع بيمينك يمين أمير المؤمنين . التنبيه والإشراف ٣٠٠ ٣٠١
- (٨) البنيات : حمع بنية ، تصغير ابنة . وبنيات الطريق ، هى الصعاب والمعاسف . يقال
   للرجُلُ في الوعظ : الزم الجادة و دع بنيات الطريق . وقال محمود الوراق :

تنكب بنيات الطريق وجورها فإنك في الدنيـا غريب مسافر ثمار القلوب ٢٧٨ . وفي اللسان ( بني ٩٨ ) أن بنيات الطريق هي الطرق الصغار تتشعب

ثمار القلوب ٢٧٨ . وفي اللسان ( بني ٩٨ ) أن بنيات الظريق هي الطرق الصعار تنشعب من الجادة ، وتسمى أيضاً الترهات .

<sup>(</sup>١) ما عدا مج ، ش : « لأبهتن » .

وأنت - والله يا أخى - تَعلمُ عِلم الاضطرار وعلم الاختيار وعلم الأخبار، أنّى () أظهرُ منك حرباً، وألطف كيداً، وأكثر علماً، وأوْزَن حِلماً، وأخفُ روحاً، وأكرمُ عيناً، وأقلُّ غَثَّا<sup>(٢)</sup> وأحسَنُ قدًّا وأبعدُ غَورا، وأجملُ وجهاً، وأنصع ظرفاً (). وأكثر مِلْحاً ()، وأنطَقُ لساناً وأحسَنُ بياناً، وأجهر جَهارةً، وأحسن شارة ()

وأنت رجلٌ تشدو من العلم، وتَنتِف من الأَخبار (٢٠)، وتموَّه نفسك (٢٠)، وتُعوِّه نفسك (٢٠)، وتُعوِّ مِن قَدْرِك ، وتتهيَّأ بالثِّياب ، وتتنبَّل بالمراكب ، وتتحبَّب بحُسْن اللقاء (٨) ، ليس عندك إلَّا ذاك . فليمَ تُزاحِمُ البحرَ بالجداول (٩)، والأَجسامَ بالأَعراض ، وما لا يتناهى بالجزء الذي لا يتجزَّأ .

فأمّا البادُّ والقامة (۱۰)، فمن يَعدِلُ بين القَناةِ والكُرَة ، ومن عَيل بين القَناةِ والكُرَة ، ومن عَيل بينَ النخلة والدَّقَل (۱۱) ، وبين رَحَى الطحّان وبين سيفٍ عان . وإنما يكون التّمييل (۱۲) بين أتم الخيرين وأنقَصِ الشَّرين ، وبين المتقاربين

<sup>(</sup>١) ب ، م : « أى » ، صوابه في سائر النسخ .

<sup>(</sup>۲) الغث : الردىء من كل شيء . ب : «غشا » ش : «عيبا » ، و أثبت ما في سائر النسخ .

<sup>(</sup>٣) الناصع : الخالص الواضح . ط فقط : « طرفا » .

<sup>(</sup>٤) الملح ، بالكسر : الحسن . يقال ملح بملح ملوحة وملاحة وملحاً ، أي حسن .

<sup>(</sup>ه) الشَّارَة : الحسن والهيئة واللباس . طُ ، مَج ، ش : « إشَّارِة » .

<sup>(</sup>٦) النتف : الانتزاع . ويقال رجل نتفة، بضم ففتح ، ينتف من العلم شيئاً ولا يستقصيه .

<sup>· (</sup>٧) أصل التمويه الطلاء بالذهب أو بالفضة .

<sup>(</sup>A) ما عدا مج ، ش : « لحسن اللقا » .

<sup>(</sup>٩) ما عدا مج : « البحر بالجداول » . والجدول يفتح الجيم وكسرها : النهر الصغير ،

<sup>(</sup>١٠) الباد : أصل الفخذ . ب ، م : « فامك الباد والعامة » ط : « فإنك الباد والعامة » صوابهما في مج ، ش .

<sup>(</sup>۱۱) ماعدا ب: « يمثل » . والتمثيل بين الشيئين: الموازنة بينهما . وانظر الحيوان ۹۸:۲ ، ه ، ۱ و ۱ و اللسان ( ميل ١٦٠ ) . ب ، م : « النحلة » ، صوابه في سائر النسخ . والدقل : ضرب من النخل ردى والتمر . ب ، م : « والدكل » ط : « والدكل » ، صوابهما في مج ، ش . (۱۲) في جميع النسخ : « التمثيل » ، والوجه ما أثبت .

دونَ المتفاوِتين . فأمّا الخَلُّ والعَسَل ، والحَصاةُ والجَبَل ، والسَّمُّ والغِدَاءُ ، والسَّمُّ والغِذاءُ ، والفقرُ والغني (٢) ، فهذا مما لا يَخْطأُ فيه الدِّهن (٢) ولا يَكذِب فيه الحِس .

والخطأُ ثلاث : خطأُ الحِسّ ، وخطأُ الوَهْم ، وخطأُ الرأى . كل ذلك سبيله التنبيه والتذكير (٢) . والتقويم والتأنيب (١) .

والعَمْد نوعٌ واحد ، وسبيلُه القَمْعُ والحَظْر ، والضَّرب والقتل . وأُوَّلُ ذلك أَنْ بهجره صاحبُ الحكمة (٥) ، ولا يُطمعه في وعظٍ ولامجالسة .

وقد رأيت من يعاند الحقّ إذا كانت المعرفة عياناً. وأنت لا ترضى بحجد العيان (٢) حتّى تدعو إليه ، ولا ترضى بالدُّعاء إليه حتّى تعادى فيه ، ولا ترضى بالدُّعاء الدياسة (٢) فيه ، ولا ترضى بالعداوة حتّى يكون لك في ذلك الرياسة (لا ترضى بالرِّياسة دون السَّابقة (٨) ، ولا بالطَّارف دون التَّالد ، ولا بالتَّالد دون الأَعراقِ التي تسرى ، والمواليد التي تَنْمِي . ولا ترضى بأن يكون أوَّلا حتى تكون آخِراً (٩) ، ولا بالمداراة دون المباداة (١٠) ،

<sup>(</sup>١) ب فقط : «والغنا».

 <sup>(</sup>٢) هذا ما في ب . يقال خطئ يخطأ خطأ ، من باب فرح . م ، ط : « يخطى » مسمل أخطأ يخطئ . و في مج ، ش : « يخطئ » .

<sup>(</sup>٣) م فقط : « التثنية » ، تحريف .

<sup>(</sup>٤) ب ، م : « والثأنيث » ، صوابه في سائر النسخ .

<sup>(</sup>ه) ش فقط: «أن يبهرجه صاحب الحكمة ».

<sup>(</sup>٢) ما عدا مج ، ش : « بحجة العيان » .

<sup>(</sup>٧) مج ، ش : « لك فيه الرياسة » ، و أثبت ما في م ، ب . و في ط : « لك الرسالة » وهذه محرفة .

 <sup>(</sup>A) كلمة « دون » ساقطة من ط . والسابقة : السبق والتقدم .

<sup>(</sup>٩) ب : « ولا يرضى بأن يكون أولا حتى يكون آخراً ». ومثله في م مع البدء يقوله : « ولا يرضى ». مج، ش،ط: « ولا ترضى بأن تكون أولا حتى تكون آخراً » . ولعل الوجه ما أثبت .

<sup>(</sup>١٠) المباداة : المجاهرة كما سبق في

ولا بالجِدال دون القتال. وحتَّى ترى أَنَّ التقيَّة حرامُ (١) وأَنَّ التقصير كُفر.

وحتَّى لو كنت إمامَ الرافضة لقُتِلتَ في طرفة (٢) ولو قُتلتَ في طرفة (٣) لل عقبَ لك. والإمامةُ (٤) لا تصلح طرفة (٣) للكت الأُمّة، لأنّك رجل لا عقبَ لك. والإمامةُ (٤) لا تصلح اليوم (٥) في الإخوة، ولو صلحت في الإخوة (٢) كانت تصلُح في ابن العمّ، ثمّ دنت من الأرحام شيئاً (١) فصارت لا تصلُح إلّا في الولد. وفي هذا القياسِ أنّها بعد أعوام لا تصلح (١) إلّا ببقاءِ الإمام نفسه إلى آخر الأبد. وهذا هو علّة أصحاب التناسخ (٩). وأنت رافضيُّ ولم يكن هذا عندك.

فأهد إلى الآن من خالص التُّوتيا (١٠٠ كما أهديت إليك باب التناسُخ.

وأنت ترى القَتْل في حقِّ المعاندة شهادةً ، وترى أنَّ مُباينةً

<sup>(</sup>١) التقية : أنْ يظهر أمراً وباطنه بخلاف الظاهر ، يفعل ذلك اتقاء ..

<sup>(</sup>۲) ب : « لو قلت فی طرفة »، م : « لو قلت فی طرفة »، ط : « وکنت فی طرف »، و الصواب من مج ، ش . و للمراد طرفة عین .

<sup>(</sup>٣) التكلة من مج ، ش .

<sup>(</sup>t) ب : « والإماة » م : « والإماءة » ، والصواب في سائر النسخ .

<sup>(</sup>٥) التكملة من مج ، ش .

<sup>(</sup>٦) مج ، ش : «ثم إنها دنت من الأرحام بعد ذلك » .

<sup>. «</sup> لا يصلح » ، تحريف . « لا يصلح » ، تحريف .

<sup>(</sup>۸) مج ، ش : « المناسخة » .

<sup>(</sup>٩) ب ، م : « فاهد الأن الأن من خالبن التوتيا » ط : « فاهد الآن من لبن التوتيا » صوابهما في مج ، ش . وفي اللسان : « التوتياء "معروف حجر يكتحل به». وهو باللاتينية : ( Tuty ) . وقد عرفها الطبيب محمد شرف بأنها أوكسيد الزنك غير النتي » . قال داود : « وأصل التوتيا إما معدني يوجد فوق الأقليميا ... وإما مصنوع من الأقليميا المسحوقة » .

المنصفين في تعظيم العُنود سعادة ( أن الرياسة في دَفع الحقائق مَرْتبة ، وأَنَّ الشَّهرة (٣) بالمغالبة مِرْتبة ، وأَنَّ الشَّهرة (٣) بالمغالبة رِفعة .

أَظهرُ القوم عندك حجّةً أَرفَعُهم صوتاً، [ وأَخلقُهُم (٤) ] للتّوبة أصلبُهم وجهاً، وأحسنهم تقيّةً أقلُهم تَحَرُّجاً (٥) ، وأحسنهم إنصافاً أشدُّهم شَغَباً.

تَعشَق المتهوِّر (٢) ، وتكْلَفُ بالجَموح ، وتُصافى الوَقَاح . والأَديبُ عندك مَن يعيبُ أَحاديثَ الجلساء ، واعترض (٢) على نوادر الإخوان ، وغَمزَ في قفا النَّديم (٨) ، ونَصَبَ للعالِم ، وأَبغَضَ العاقل (٩) ، واستثقل الظَّريف ، وحَسَدَ على كلِّ نعمة ، وأَنكر كلَّ حقيقة .

جُعِلتُ فداك . إِنَّمَا أُخرِجُكُ من شيءٍ إِلَى شيءٍ أَل وأُورِدُ عليك البابَ بعد الباب ، [لأَنَّ (١١)] من شأْن النَّاس مَلالةَ الكثير ، واستثقالَ الطَّويل وإِنْ كثُرَتْ محاسنُه وجَمَّت فوائده . وإنَّمَا أُردتُ أَن يكون استطرافك للآتي (١٢) قبلَ أَن ينقضِيَ استطرافك للآتي (١٢) قبلَ أَن ينقضِيَ استطرافك للماضي ؛ ولأَنَّك متى

<sup>(</sup>١) العنود ، بالضم : الميل والجور عن القصد . ما عدا مج ، ش : « العمود » .

<sup>(</sup>٢) ماعدا مج ، ش : « بما يظهر العيون » وفي م أيضاً : « صفة » ، تحريف .

<sup>(</sup>٣) ما عدا مج ، ش : « الشهوة » ، تحريف .

<sup>(؛)</sup> التكملة من مج ، ش .

<sup>(</sup>ه) ما عدا مج ، ش : « و أحسنهم بغية أقلهم خرجا » ، تحريف .

<sup>(</sup>٦) مج : «المتهود»، تحريف.

<sup>(</sup>٧) ب، م: « وأعرض » ، صوابه في سائر النسخ .

<sup>(</sup>٨) كناية عن الغيبة . و الغمز : العيب .

<sup>(</sup>٩) ب ، م : « للعاقل » ، صوابه في سائر النسخ .

<sup>(</sup>١٠) م ، ط : « من موسى إلى شيء » ، تحريف .

<sup>(</sup>١١) التكملة من مج ، ش.

<sup>(</sup>۱۲) مج ، ش : « للتالى » .

كنت للشيء متوقّعاً ، وله منتظراً ( ) كان أحظى (٢٠ لما يَرِدُ عليك ، وأَشْهَى لما يُهدَى إليك . وكلُّ منتظرٍ معظّم ، وكلُّ مأمولٍ مكرّم .

كلَّ ذلك (٣٦ رغبة في الفائدة ، وصَبابة بالعلم ، وكَلَفا بالاقتباس، وشُحَّا على نصيبي منك ، وضَنَّا بما أُوَّمِّلُه عندك ، ومداراة لطِباعِك ، واستزادة من نشاطك . ولانَّك على كلِّ حالٍ بَشَر ، ولأنَّك مُتناهى القوّة مدير .

## ۸ ــ فصـــل

والعقلُ حفظك الله ح أطولُ رقدة من العين ، وأحوج إلى الشَّحد من السَّيف ، وأحوج إلى التغيَّر ، الشَّحد من السَّيف ، وأَفْقَر إلى التَّعاهُد ، وأَسرعُ إلى التغيَّر ، وأَدواؤهُ أَقْتَل ، وأَطبَّاؤه أَقلٌ . فمن تداركه قبل التَّفاقُم أدرك أكثر حاجتِه ، ومن رامَه بعد التَّفاقُم لم يدرك (٢) شيئاً من حاجته .

ومن أكبر أسباب العلم كثرة الخواطر، ثم معرفة وجوه المطالب. [ثم المرام المعلم المعلم كثرة الخواطر الغث والسّمين، والفاسد والصّحيح، والمسرع البيك والبطىء عنك، والدّقيق الذي لا يكاد يُفهَم، والجليل الذي لا يكلق الفهم. ثم هي على طبقاتها في التقديم والتأخير، وعلى منازلها في التّبايُن [والتّمييز (٨)].

<sup>(</sup>١) مج ، ش : «منتظراً و له متوقعاً » .

 <sup>(</sup>٢) م فقط: « أخطأ » ، محر ف .

<sup>(</sup>٣) ط : «وذلك » .

<sup>(</sup>٤) بُ فقط: « رفدة من العين » .

<sup>(</sup>ه) ما عدا مج ، ش : « من الشيب » ، تحريف .

<sup>(</sup>٦) ب ، م : «ولم يدرك» . والواو مقحمة .

<sup>(</sup>٧) التكملة من مج ، ش .

<sup>(</sup>٨) التكملة من مج ، ش .

وللمَطَالِب طُرق ، ولدَرْك الحقائق أبواب ، فمَنْ أخطأها وانتَظَر (۱) كان أسوأ حالًا مَّن لم يخطئها ولم يَنتظِر (۲) . وعلى قَدْر صحّة العقل يصحُّ الخاطر ، وعلى قدر التفرُّغ يكون التنبُّه .

هذا (<sup>(۲)</sup> جِماعُ هذا الكتابِ وجمهرتُه ، وأقسامُه وجملته .

ثُمَّ مِن أَنفع أَسبابه الحِفْظُ لما قد حُصِّل ، وَالتقييد لما وَرَد ، والانتظار لما لم يرد (٤) ، وأن لا تُخْلِي نفسك من الفِكرة إلَّا بقَدْر جَمَام الطَّبيعة ، وأنْ تعلم أنَّ مكان الدَّرس من الحِفْظ كمكان الحِفْظ من العلم ، وأنْ تعرف فصل (٥) ما بين طلب العلم للمنافسة والشهرة (٢) وبين طلبه للرَّغبة والرَّهبة ، وتَعلَمَ أنَّ العلم لا يجود بمكنونه ، ولا يسمع بسرِّه ومخزونه ، إلَّا لمن رغب فيه لكرم عُنصُره ، وفَضَّله لحقيقة بوهره ، ورَفَعه عن التحسِّب ، وصانَهُ عن التبذُّل . وأنَّه لا يُعطيك خالص الحبّة . كان يُقال : « مَنْ شاب خالص الحبّة . كان يُقال : « مَنْ شاب شيب له (٢) » .

وخَصْلةٌ ينبغي أَن تعرفَها وتقفَ عندها (٨٠) ، وهو أَن تبدأ من العلم

<sup>(</sup>١) ما عدا مج ، ش : «ونظر».

<sup>(</sup>۲) ما عدا مج ، ش : « و لم ينظر » .

<sup>(</sup>٣) مج ، ش : « هذه » . وجماع كل شيء : مجتمع أصله ، والجامع للأشياء الشامل ما فيها

<sup>(</sup>٤) ب : « وانتظار كما لم يرد » ، صوابه في م ، ط . وفي مج ، ش : « والانتظار ، « . « والانتظار » . « .

<sup>(</sup>ه) الفصل : الفرق . ما عدا مج ، ش : « فضل » .

<sup>(</sup>٢) ما عدا مج ، ش : « للمناسبة والشهوة » . وفى مج ، ش : « للمنافسة والشهوة » والوجه ما أثبت .

<sup>(</sup>٧) الشوب : الخلط .

 <sup>(</sup>٨) م : « وخصلة ينبغى أن يعرفها ويقف عندها وهو أن يبدأ من العلم بالمهم ومحتار »
 .. إلخ ، تحريف . و في مج ، ش : « وخصلة ينبغى أن تعرفها وتصطنعها وتتذكرها وتقف عندها » .

بَالْهُمِّ ، وَتَخْتَارَ مِن صَنُوفُهُ مَا أَنْتَ أَنْشَطُ لَهُ (١) ، والطَّبِيعَةُ بِهِ أَعْنَى ؛ وَاللَّبِيعَةُ بِهِ أَعْنَى ؛ وَاللَّهِ النَّبُولُ (٢) على قَدْر النَّشَاط، والبلوغُ فيه على قدر العناية .

ثُم من أفضل أسبابه تخليص أخلاقه (٢) ، وتمييزُ أجناسه ، والمعرفة بأقداره ، حتَّى تُعطى كل معى حقَّه من التقريب والرِّفعة ، وقسطه من الإبعاد والضَّعة ، حتَّى لا تتشاغل (٥) إلَّا بالسَّمين الشمين الشمين ، وبالخطير النَّقيس ، ولا تُلقى إلَّا العَتُ الخسيس ، والحقير السخيف . فإنَّك منى كُنتَ كذلك لم تعتبر فَضل (٢) ما بين النَّظرين ، ولا صَرْف ما بين النَّعْفين (٧) .

الكيس كلُّ الكيس ، والجِذْقُ كلُّ الحَدْق : أَنْ لاَ تَعْجَلَ ولا تبطئ ، وَأَنْ تَعْلَمَ أَنَّ السُّرعة غير العَجَلة ، وَأَنَّ الأَّنَاةَ خِلاف الإبطاء . وأَنْ تكون على يقين من دَرْك الحقِّ إذا وَقَيته شرطه (٨) ، وعلى ثقة من ثواب النَّظر إذا أعطيتَه حقَّه .

هذا (٩٦ جملةُ ما للعُذر في هذه المسأّلة، وجملةُ الحُجَّة فيما قدَّمنا من الافتنان والإطالة. فإنْ كُنّا أُصبْنا فالصَّوابَ أَردنا، وإنْ كنّا أُخطأنا فما ذاك عن فسادٍ من الضمير، ولا قِلّة احتفالِ بالتقصير. ولعل طبيعةً

 <sup>(</sup>۲) ما عدا مج ، ش : « فإن القول » ، تحريف .

<sup>(</sup>٣) ما عدا مج ، ش : « تلخيص » . والتلخيص : التبيين والشرح .

<sup>. . . . (</sup>٤) ما عدا مج ، ش : « حتى يعطى كل معنى حقه من التقرب و الرفعة 🛪 .

<sup>(</sup>ه) ما عدا مج ، ش : « حتى لا يتشاغل » .

<sup>(</sup>٦) ش : « لم تميز فصل » ، مج : « لم تميز فضل » .

<sup>· (</sup>٧) ط ، مج ، ش : ﴿ وَلا فَرَقَ مَا بَيْنَ النَّعْتَيْنَ ﴾ . والصرف : الزيادة والفضل...

<sup>(</sup>۸) ب فقط : «أرفيته »

<sup>(</sup>٩) مج ، ش : «هذه » .

خانت ، أو لعل عادة جذبت (١) ، أو لعل سهوا اعترض ، أو لعل شهوا اعترض ، أو لعل شُعلًا منع .

خفِّض عليك أَيُّها السَّامَع ، فإنَّ الخطأ كثير عامٌ (٢) ، وغالبُ مُسْتَوْلٍ ، والصَّوابَ قليلُ خاصّ ، ومقموع مُسْتخفٍ .

فوجِّهِ اللائمةَ إلى أهلها، وأَلْزِمْها مَنْ هُو أَحَقَّ بها، فإنَّهم كثير ومكانهم مشهور (٣)

اعجب من الصَّواب لا تعجَب من الخطأ . اعجب من أنَّ العجب من أنَّ العجب من أنَّ العجب من أنَّ العجب من قد ذهب . اعجب من تعجَّب وفيه العجَّب أعجب : وكيف التعجَّب والأُمور كلُها عَجَب (٤) ؟!

كنت ( ) أَتعجَّبُ من كلِّ فعل خرج من العادة ، فلمَّا الله خرجت الأَفعالُ بأَسرها من العادة صارت ( ) بأَسرها عجباً ، فبدخولِ كلِّها في باب العَجَب خرجَتْ بأَجملها من باب العَجَب .

وقد ذكر (٨) الله تعالى ذكره التعبيب في كتابه جلَّ جلاله . وقد تعجَّب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آلِه في زمانِه ، وفي الناس

<sup>(</sup>١) مبح ، ش : « أو لعل علة حدثث » .

<sup>(4)</sup> هذه الفقرة كلها ليست في مج ، ش . وهي نص ما في م ، ط . لكن في ب : ﴿ أُعجِبِ الصواب لا تعجِب وفيه العجِب أُعجِب . وكيف التعجِب والأمور كلها عجِب ﴾ . . .

ر (ه) ما عدا مج ، ش : « كيف ».

<sup>(</sup>٦) ما عدا مج ، ش : «كما » .

<sup>(</sup>٧) من العادة ، ساقطة من ط . و في ب ، م : « سازت » ، ، و في ط : . « وسارت » ، تحريف .

<sup>(</sup>٨) ماعدا مج ، ش : «أُوقد أَذَكُونَا » ، تحريف . ﴿ وَمَدَا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللّ

يومئذ النَّاقِصُ والوافر ، والمشُوب والخَالَص ، والمستقيم والمعوَجُّ . وقال الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم : ﴿ وَإِنْ تَعْجَبُ فَعَجَبُ قَوْلُهُم (١) ﴾ ، وقال له (٢) ﴿ بَلْ عَجِبْتَ وِيَسْخَرُون (٢) ﴾ .

واعلم أنَّه لم يبق من المتعجِّب الفاتك (٤) إلَّا نصيبُ اللَّسان ، ولا من المستمِع الفاتك (٥) إلَّا حِصَّة السَّمع . فأمَّا القلوب فخاوية قاسية ، وراكدة خامدة ، لا تَسمع داعياً ولا تُجيب سائلًا ، قد أغفلها سوءُ العادة (٢) ، واستولَى عليها سُلطان السُّكرة (٢)

فدغ عنكَ ما لست مِثلَه (<sup>(۸)</sup> ، فإنَّ فيا أُورده عليك شغلًا شاغلًا <sup>(۹)</sup>، وهمًّا داخلًا .

اعلم أنَّ الله تعالى قد مسخ الدنيا بحدافيرها، وسَلَخَهَا من جميع معانيها. ولو مَسَخها كما مسخ بعض المشركين قِرَدةً، أو كما مسخ بعض الأُمَم خنازير ، لكان قد بقَّى بعض أُمورها ، وحبس عليها بعض أعراضها، كبقيَّة ما مع القرد في ظاهِرِه (١٠) من شَبَه الآدمَّى ، وبقيَّة ما مع الخنزير

<sup>(</sup>١) الآية ه من سورة الرعد .

<sup>(</sup>٢) له ، ساقطة من مج ، ش ، ط .

<sup>(</sup>٣) ِ الآية ١٢ من سورة الصافات .

<sup>(</sup>ه) ما عدا مج ، ش : « القائل » .

<sup>(</sup>٦) أغفلها : جعلها غافلة .

 <sup>(</sup>٧) السكرة : حالة بين العقل وعدمه ، وغلبة اللذة على الشباب ، ما عدا مج ، ش
 « السكر » .

<sup>(</sup>A) مج ، ش : يو ما لست مبه » .

 <sup>(</sup>٩) ما عدا مج ، ، ش : « وعليك شغلا شاغلا » ، تحريف .

<sup>(</sup>۱۰) ب، م: «في ظاهرة »، تحريف.

فى باطنِه من شبه البشرى (١) . لكنَّه جل ذكره مسخَ الدُّنيا مسخاً متبَّعاً ، ومُستقصَّى مستفرَعاً ، فَبَيْنَ حَالَيْها (٢) جميعُ التضادُ ، وبين مَعنَيَيْها (٣) غايةُ الخلاف .

فالصوابُ اليومَ غريب ، وصاحبُه مجهول . والعجب ممن في يصيب وهو مغمور ، ويقول وهو ممنوع ، فإنْ صرتَ عليه عوناً مع الزَّمان قتلتَه ، وإن أمسكت عنه فقد وفَرته (٥٠) .

ولسنا نُريد منك النُّصرة ولا المعونة ، ولا التأنيسَ ولا التعزية (٢٠) . وكيف أَطلب منك ما قد انقطع سبَبُه ، واجتُثَّ أَصلُه . وقد كان يقال : ( مَنْ طلب عيباً وجدَه » .

هذا فى الدهر الصَّالح دون الفاسد . فإنْ أَنصفْتَ فقد أَغْرَبت ، وإنْ جُرتَ فلم تَعْدُ ما عليه الزَّمان .

وَهَبَ الله لنا ولك الإنصاف، وأعاذنا وإيّاك من الظُّلم. والحمد لله كما هو أهلُه، ولا حولَ ولا قوة إلّا بالله العلى العظيم (٢٧).

وصلى الله على سيدنا محمد خاصة ، وعلى أنبيائه عامة، وسَلَّمَ.

<sup>(</sup>۱)م، ط: «البشري.

<sup>(</sup>۲) ما عداً مج ، ش : « حالهما » .

<sup>(</sup>٣) ما عدا مج ، ش : « معنيهما » .

<sup>(</sup>٤) ما عدا مج ، ش : « من » .

<sup>(</sup>ه) مج ، ش : «رفدته » .

<sup>(</sup>٦) م : « و لا التأنيث و لا التغرية <sub>»</sub> ، تحريف .

 <sup>(</sup>٧) العلى العظيم ، من ب فقط . وبدل هذا في كل من مج ، ش : « وهو حسبنا ونم الوكيل و المعين » ، كما أن عبارة الصلاة و التسليم التالية ليست فيهما .

and promise the second 

All the first of the second

我们的一个人的人的,也是一个女人

من رسّالهٔ فی مُدّح النّبيذوضِفَه أَصِّحاً به إلى الحسن بن وهب



## فصـــــل من صدر رسالته إلى الحسن بن وهب<sup>(۱)</sup> فى مـدح النبيذ وصفة أصحــابه

أَنا \_ أَبقاك الله \_ الطالبُ المشغول ، والقائل المعدور ، فإنْ رأيت خطأً فلا تنكر فإنِّى بصدده وبعَرضٍ منه ، بل فى الحال التى تُوجبه (٢٠) والسَّب الذى يؤدِّى إليه . وإنْ سمعت تسديداً فهو الغريب الذى لا نجده (٣٠) . اللهم إلَّا أَن يكون من بركة مكاتبتك ، ويُمن مطالبتك . ولأنَّ ذكرك يَشْحَذ الدِّهن ، ويصوِّرك فى الوهم ، ويَجلُو العقل ؛ وتأميلك ينفى الشُّغل .

ولا يُعجبني ما رأيتُ من قلّة إطنابك في هذا النّبيذ، وقلّة تلهّيك بهذا الشراب وأنت تجد من فَضْل القول وحُسْن الوصف مالا يُصاب عند خطيب، ولا يُوجَدُ عند بليغ. وأنت ولو مَشَيتَ الخُيلاء، وحُقَرت العظماء، وأرغَبْتَ الشعراء، وأعطيتَ الخطباء، ليكونَ القولُ منهم موصولًا غير مقطوع، ومبسوطاً غير مقصور، لكنت بعدُ مقصّراً في أمره، مفرّطاً في واجب حقّه. فلا تأديب اللهِ قبِلت، ولا قولَ الناصح سَمِعت.

<sup>(</sup>۱) الحسن بن وهب بن سعيد بن عمرو بن حصين، كاتب شاعر، كان معاصراً لأبي تمام والبحترى ,ومحمد بن عبد الملك الزيات . وقد رثاه البحترى بعد وفاته ، فوات الوفيات ١ : ٢٦٧–٢٦٩ . وفي سنة ٢٢٩ يذكر الطبرى أن الخليفة الواثق ألزمه فيمن ألزمهم من الكتاب أن يؤدى أربعة عشر ألف دينار، كما ألزم أخاه سليهان بن وهب كاتب إيتاخ أن يؤدى أربعائة ألف دينار.

<sup>(</sup>۲) ب : « يوجبه » ، صوابه في م ، ط .

<sup>(</sup>٣) ط: « لا تجده » بالتاء.

<sup>(</sup>٤) الإطناب : المبالغة في المدح أو الذم . والمطنب : المداح لكل أحد . ب : « أظائلُك » تحريف ، وفيها أيضاً : « ولم يعجبي » .

قال الله تبارك وتعالى (١٠ ﴿ وأَمَّا بِنِعْمَةِ ربِّكَ فَحَدَّث (٢٠) ﴾. وقال الله تبارك وتعالى (١٠ ﴿ وأمَّا بِنِعْمَةِ ربِّكَ فَحَدَّث (٢٠) ﴾. وقال الأَوَّل : " استدِم النِّعمة بإظهارها ، واستَزِدْ الواهبَ بإدامة شكره (٣٠) ».

بل كيف أنيست بالجلساء (٤) ، وأرسلت إلى الأَطبَّاء ولم يكن في قربك [منه (٥)] ما يغنيك ، وفي النظر إليه ما يشفيك ؟ ولم ملكت نفسك دون أن تهذي (٢) ، ولم رأيت الوقار مُروءة قبل أن تستخف ولم كان الهذيان هو الهذيان ، والسُّخف هو المروءة ، والتَّناقض هو الصِّحة وإلَّا بأَى شيء خُصصت (٨) ، وبأَى معنَّى أُتيت ، (٩) ولم تخرج فيه عَنْ كل مقدار (١٠).

وأَى شيءٍ أَجْرَبَ جِلدَك وأَماتَ حالك ، وأَضعف مَسرَّتك (١١) ، وأَضعف مَسرَّتك وأُوحش منك رفيقَك ، إلَّا العقوبةُ المَحْضة ، وإلَّا الغضبُ والعقاب ، وحرمك الثَّوابَ إلَّا التهاونُ في أَمره ، وقلَّةُ الرِّعاية لحقِّه .

وكيف صارت أمراضى أمراضَ الأَغنياءِ وأمراضُ أمراضَ الفقراءِ إلَّا لمعرفتى بفضله ، واستخفافِكَ بقَدْره . أَلا تَرَى أَنِّى مُنقرَسُ مفلوج ، وأنت أَجْرَتُ مَسْهِ (١٢).

<sup>(</sup> ۱ ) بدله في ط : « سمعت قول الله تبارك وتعالى » بتكر ار «سمعت» .

<sup>(</sup> ٢ ) الآية ١١ منسورة الضحى.

<sup>(</sup> ٣ ) ط : «المواهب بإدامة شكرها» .

<sup>( ؛ )</sup> ب ، م : «أيست بالجلساء» ، تحريف .

<sup>(</sup> ه ) التكملة من م .

<sup>(</sup> ٦ ) ب ، م : « أَنْ تَهدى » بالدال المهملة .

<sup>(</sup> ۷ ) ب : « تستخنی <sub>» .</sub>

<sup>(</sup> ۸ ) ب ، م : « خصصته » .

<sup>(</sup> ٩ ) ب ، م : «أتيته ».

<sup>(</sup>۱۰) ب ، م : « من كل مقدار » .

<sup>(</sup>۱۱) ب ، م : «وضعف مسرتك » .

<sup>(</sup>١٢) المبسور : من به البواسير . والباسور : علة تحدث فى المقعدة . وفي جميع النسخ : «مستور » ، ولا وجه له .

فإِنْ تُبْتَ فما أَقرب الفَرَج ، وأَسرعَ الإِجابة . وسنفرُغ لك إِنْ شاءَ الله قريباً ، وتفلح سريعاً .

وإِنْ أَصررْتَ وتتايعت وتماديت () أَتاك والله من سَفِلة الأَدواء، وزُوِى عنك من عِلْية الأَمراض، ما يضعُك موضعاً لا ارتفاعَ معه، ويُلزِق بعَقِيِك عاراً لا زوالَ له. ثم تُتبِعُ أَشياخك السُّبَة، وتُتبِعُهم المذَّمة.

عَلْمَ اللهُ أَنَّه استظْرَفَك واستملحك ، واستَحْسَن قَدَّك ، واسترجح عَقْلَك ، وأحسَنَ بك ظنَّا ، ورآك (٢٠ لنفسِهِ أَهْلًا ، ولاتِّخاذه موضعاً ، وللأُنس به مكاناً ، وأنت لاه عنه زارٍ عليه ، متهاونٌ به ، قد أقبَلْتَ على ديوانك تُشغَل بملازمته ، وتَدعُ ما يجب عليك من صِفاته ، والدَّعاء إلى تعظيمه . بل هل كنتَ من شِيعته والذابِّين عن دَوْلته ، والمعروفين بالانقطاع إليه ، والانبتات في حبله (٣٠ )، إلّا أن يكون عندك التقصيرُ لحقّه ، والتَّهاونُ بأمرهِ اللازِم ، ونَهْيُ الناس عنه .

ولو خرجتَ إلى هذا لخرجتَ من جميع الأخلاق المحمودة ، والأَفعال المرضية . وأَحسَب أنَّك لا تعظِّمه ولا ترقُّ له . ولو لم تتعصَّب إلَّا لجماله وحسنه ، ولو لم تُحافظ على نقائه وعِتْقه لكان ذلك واجباً ، وأمراً معروفاً . فكيف مع المناسبة التي بينكما ، والشَّكل الذي يجمعكما . فإنْ كان بعضُك لا يصون بعضاً وأنت لا تعظِّم شقيقاً ، فأنت والله من حفظ العشيرة أَبْعَدُ ، ولمعرفة الصَّديق أَنكر .

ولقد نعيت إِلَى لُبِّك ، وأَتْكَلْتَني حِفاظَك (٢٤) ، وأَفسدت عندى كلَّ

<sup>(</sup>١) التتايع : التهافت في الشر ، والوقوع فيه . ب ، م : « تتابعت » ، صوابه في ط .

<sup>(</sup>٢) ب ، م : «وزادك» ، صوابه في ط .

<sup>(</sup>٣) الانبتات : الانقطاع . والمراد به الملازمة وتوثق الصلة .

<sup>(؛)</sup> أثكله الأمر : جعله يفقده ، يقال أثكلها الله ولدها ، وأثكله الله أمه ، إذا أصابهما بفقدهما . ب : « أتكلتني » صوابه في ط ، م .

صحيح . وقد كان يقال : « لا يزال النَّاس بخيرٍ ما تعجَّبُوا من العَجَب». قال الشاعر (٢٠ :

وهُلك الفتى أَنْ لا يَرَاحَ إِلَى النَّدَى وأَن لا يرى شيئاً عجيباً فيَعْجَبا قال الفتى أَنْ لا يرى شيئاً عجيباً فيَعْجَبا قال بكر بن عبد الله المُزَنَّى (٢) : «كنا نتعجَّب من دهر لا يتعجَّب من دهر لا يتعجَّب أَهْله الحَسَن . ومَن أَهْله من العجب فقد صرنا في دهر لا يَستحسِنُ أَهْله الحَسَن . ومَن لا يستحسِن الحَسَن لم يستقبح القبيع » .

وقال بعضهم : « العَجِب تَركُ التعجُّب من العَجَب » .

ولم أَقُلْ ذلك إِلَّا لأَن تكون به ضنيناً (٣٠) ، وبما يجب له عارفاً . ولكنَّك لم توفِّر حقَّه ولم توفِ نصيبه (٢٠) .

فإن قلت: ومَنْ يقضى واجبَ حقّه، ويَنتهض بجميع شكره؟ قلنا: فهل أَعنَرْتَ في الاجتهاد حتّى لا يُذمَّ إِلَّا تعجُّبُك، وهل استغرقْتَ الاعتذارَ حتَّى لا تعابَ إِلَّا بما زاد على قوّتك. ولولا أنك عين الجَوَاد من لم نطلبه منك. ولولا ظَنَّك لم نَحْمَدْك عليه. ولولا معرفتُك

(۱) هو حارثة بن بدر الغدانى ، كما فى الحيوان ٣ : ٨٠ والبيان ٣ : ٢١٩ والأغانى ٢١ : ٣١ وأمالى المرتضى ١ : ٣٨٨ ويقال إن حارثة قد تمثل به . ونسب فى معجم البلدان ٢ : ٢٠٤ إلى عمرو بن النعان البياضى . وانظر أمالى الزجاجى ٣٠٠ .

<sup>(</sup>۲) بكر بن عبد الله المزنى : نسبة إلى مزينة ، أبو عبد الله البصرى ، ثقة ثبت . مات سنة ست ومائة . تقريب التهذيب وصفة الصفوة ٣ : ١٧١ . وفي جميع النسخ : « المرى» ، صوابه ما أثبت . وانظر الحيوان ٢ : ١٠٠ - ٢٠٢ ، ٢٠٤ . ولبكر هذا أقوال مأثورة في مواضع كثيرة من البيان والتبيين . وكان من النساك والزهاد من أهل البيان .

<sup>(</sup>٣) ب : «ظنينا » ، صوابه فى م ، ط .

<sup>(</sup>٤) ط : « و لم تعرف نصيبه » .

<sup>(</sup>٠) عين الجواد ، أى نفسه ، والمراد الجواد الكامل ، الجامع لأسباب السخاء ، وفى الحاسة ١٦٩١ بشرح المرزوق , قول عبد العزيز بن زرارة الكلابي :

فإلا أكن عين الجواد فإننى على الزاد فى الظلماء غير شتيم وإلا أكن عين الشجساع فإننى أرد سنان الرمح غير سليم

ب : « عين الجوار » ط : « عين الجود » . والفسير في « لم نطلبه » عائد إلى النبيد المفهوم من الكلام .

<sup>(</sup>٦) م : « ضنك » .

بفَضْله لم نعجب من تقصيرك فى حقّه ، ولولا أنَّ الخطأَ فيك أقبح ، والقبيحَ منك أسمج ، وهو فيك أَبْيَنُ والنَّاسُ به أكلف ، والعيونُ إليه أسرع - لكان كتاب مُطالبة ، ولم يكن كتاب معاتبة ، ولشغلنا الحِلمُ لك عن الحلم عليك ، والقولُ لك عن القول فيك .

وقد كنتُ أهابك بفضلِ هيبتى لك، وأجترئُ عليك بفَضْلَ بَسْطِك لى، فمنعنى حِرصُ المنوع، وخوفُ المشْفق، وأَمْن الواثق، وقناعة الراضى.

وبعد فمن طَلب ما لا يُجاد به ، وسَأَل ما لا يُوهَب مثلُه مَّن يجود بكلِّ ثمين ، ويَهَبُ كلَّ خطير ، فواجبُ أَن يكون من الردِّ مشفِقاً ، وبالنَّجح مُوقِناً .

وإِن كَانَ ، أَبِقَاكَ اللهُ (٢) ، أَهلًا لأَن يُمنَع ، وكنتَ حفظك الله أَهلًا أَن تَبِذُل ، وجب أَن تكون (٣) باذلًا مانعاً ، وساكناً مطمئناً ، إِلَّا أَن تَبِذُل ، وجب سِلماً سِجالًا ، والحالاتُ دُولًا .

ولهذه الخصالِ ما وقع الطَّلَب، وشاع الطمع .

فإنْ منعتَ فعذرك مبسوطٌ عندَ من عرف قدره (٤) ، وإنْ بذَلتَ فلم تَعْدُ الذي أَنت أَهلُه عند من عرف قَدْرَك ، إِلَّا أَنَّه لا يجودُ بمثله إِلَّا غَنيٌ عند جميع الناس ، أو عاقلٌ فوق جميع الناس .

وكيف لا أَطلُبُ طلبَ الجرىءِ المتهوِّر ، وأُمسك إمساكَ الهائب

<sup>(</sup>١) م، ط: « فيه أكلف ».

<sup>(</sup>٢) في حميع النسخ : « أبقاه الله » ، والوجه ما أثبت .

<sup>(</sup>٣) ب ، ط : «يكون » .

<sup>(</sup>٤) ط : « قدرك » . و المراد قدر النبيذ .

الموقِّر. وليس في الأَّرض خَلْقُ يُغتَفَر (١) في وصفه المحالُ ولا يُستحسَنُ الهَنَيانُ سواه ؟!

على أنَّ مِن الهذيان ما يكون مفهوماً، ومن المحال ما يكون مسموعاً (٢).

فمن جهِلَ ذلك ولم يعرفْه ، وقصَّر ولم يبلغْه (٣) ، فلْيسمعْ كلامَ اللَّهْفانَ والتَّكلان ، والغَضْبانِ والغَيْران، ومرقِّصةِ الصِّبيان ، والمُنْعِظِ (٤) إذا دنا منه الحَلَقى .

حتَّى إِذَا استوهَبَكُ لَم تَهِ لَه منه (٥) حتَّى تقفَ وقفة ، وتُطرِقَ ساعة (٢) ، ثم تستحسن وتستشير ، ثم تشفِّع (٧) على مُستوهِبه ، وتُعجِّب من شاربِه ، ثم تُطيلَ الكتاب بالامتنان ، وتُسطِّر فيه بتعظيم الإنعام مع ذكر مناقبه ، ونَشْر محاسنه (٨) بقدر الطاقة. وإِنْ لَم تبلغ الغاية فاعرِفْ وزْنَه ، واشهد بطيبه ، وأرَّخ ساعته (١٠) ، واشهر في النَّاس يومَه (١٠)

وما ظنُّك بشيء لا تقدر أن تشرد في ذكره (١١) وتفرِّطَ في مدحه ،

<sup>(</sup>۱) ب ، م : «يفتقر» .

<sup>(</sup>۲) ما یکون، ساقطة من ب، م

<sup>(</sup> ٣ ) ب فقط : «فلم يبلغه» .

<sup>( ؛ )</sup> ب : « المنفظُ » م : « والمنفط » ط : « والمتعظ » صوابهما ما أثبت . والحلق : الذى فسد عضوه فانعكس ميل شهوته . وهو من ألفاظ المولدين . وانظر شفاء الغليل ص ٧٠ والحيوان ١ : ٢٠٥ – ٣ : ١٦٦ . وفى جميع النسخ : « والحلق » ، والواو مقحمة .

<sup>(</sup> ه ) ب ، م : «و حتى و اتاك أن يهب لى منه  $_{\rm N}$  و ليس له و جه . و أثبت ما فى ط .

<sup>(</sup>٦) ط: «و تطرقه ساعة».

<sup>(</sup> v ) في جميع النسخ : «تشفع» .

<sup>(</sup> ۸ ) ب ، م : «و بشر محاسنه» .

<sup>(</sup> ٩ ) في جميع النسخ : «وأرح» بالحاء المهملة .

<sup>(</sup>١٠) فى جميع النسخ : «وأشهد » بالدال .

<sup>(</sup>١١) الشرود : الذهاب والهرب . م ، ط : « تسرد في ذكره » .

وتقصيركواضح فى لونه (١) ،مكتوب فى طعمه (٢) ، موجودٌ فى رائحته (٣) ، إِذْ كَانَ كُلُّ مُمَدُوح يقصُر عن مدحه وقدره ، ويَصغُر فى جنبه .

ولو لم يُستدَل على سعادة جَدِّك ، وإقبالِ أمرك ، وأنَّ لك زىَّ صِدْقٍ فِي المعلوم ، وحَظًا (٥) في الرِّزق المقسوم ، وأنَّك ممن تبقى نِعمُه ، ويدومُ شكره، ويفهم النِّعمة ويَرُبُّها (٢) ، ويدْرأُ عنها ويستديمُها (٧) ، إلَّا أنَّه وقع في قَسْمك ، وكان في نصيبك \_ لكان ذلك أعظمَ البرهان ، وأوضحَ الدلالة .

بل لا نقول: إِنَّه وقع اتفاقاً وغَرْساً نادراً ، حتَّى يكون التَّوفيق هو الذي دلَّ عليه .

ولو لم تملك غيره لكنت غنيًّا ، ولو ملكت كلَّ شيء سواهُ لكنت فقيراً . وكيف لا يكون كذلك وهو مُستراحُ قلبك ، ومَجالُ عَقلك ، ومرتعُ عينك ، وموضعُ أُنسك ، ومُستنبَط لذَّتك ، وينبوعُ سرورك، ومِصباحُك في الظَّلام ، وشِعارك من جميع الأَقسام .

وكيف وقد جمع أُهبة الجَلال ، ورشاقة الخِلال ، ووقار البَهاء ،

<sup>(</sup>١) فى الأصول : « فى كونه » .

<sup>(</sup>۲) ب : « مكتور فى طمعه » م : « مكثوب فى طمعه » ط : « مكتوباً فى طعمه » ، ولعل الوجه ما أثبت .

<sup>(</sup>٣) ط فقط : « موجوداً » بالنصب .

<sup>(</sup>٤) ب ، م : « ذى صدق » ، تحريف . والزى : اللباس والهيئة والمنظر ، وأصله زوى ، تقول منه زيبته ، والقياس زويته .

<sup>(</sup>٥) ب : « وخطا » م : « وخطأ » ، صوابهما في ط .

<sup>(</sup>٦) رب النعمة : حفظها ورعاها . وفي الحديث : « لك نعمة تربها » . ط فقط : « تربيها »

<sup>(</sup>٧) ب ، م : «ويذرعنها » ، صوابه في ط .

 <sup>(</sup>٨) يرتع : يلهو ويلعب وينعم . وفي الأصول : « ومربع عينك » ، والوجه ما أثبت.
 ومنه قول المتنبي :

حشـای علی جمر ذکی من الهوی وعینای فی روض من الحسن ترتع

وشَرف الخير (<sup>(۱)</sup> ، وعزّ المجاهَرَة <sup>(۲)</sup> ولذَّة الاختلاس ، وحلاوةَ الدَّبيبِ (۳) .

وسأصف لك شَرَف (٤) النبيذِ في نفسه ،وفضيلته على غيره ، ثم أَصِفُ فَضْل شرابك على سائر الأشربة ، كما أَصِفُ فضلَ النَّبيذ على سائر الأَنبذة ، لأَنَّ النبيذ إذا تمشَّى في عظامك ، والتبسَ بأَجزائك ، ودبّ في جَنَانك ، مَنَحكَ صِدقَ الحسِّ ، وفَراغَ النفس ، وجعلك رخي البال ، خلى النَّرع (٥) ، قليل الشَّواغل ، قريرَ العين ، واسعَ الصَّدر ، فسيح الحِم (٢) حسنَ الظنّ . ثم سدَّ عليك أَبوابَ التَّهم ، وحسن دونك الظنّ وخواطر الفهم (٧) ، وكفاك مَتُونة الحِراسة ، وأَلمَ الشَّفقة ، وخوف الحَدثان ، وذُل الطمع وكذَّ الطلب (٨) ، وكلَّ ما اعترضَ على السُّرور وأفسدَ اللَّذَة ، وقاسَمَ الشهوة ، وأخلَ بالنعمة (٩) .

وهو الذي يردُّ الشَّيوخ في طبائع الشُّبّان ، ويَرُدُّ الشُّبّانَ في نَشاط الصِّبيان ، وليس يخاف شاربُه (١٠٠ إِلَّا مجاوزةَ السُّرور إِلَى الأَشر ، ومجاوزةَ الأَشَر إلى البطر .

<sup>(</sup>١) م فقط: « الخيل » ، تحريف .

<sup>(</sup>٢) ط فقط : « المحاهدة » ، والوجه في ب ، م .

<sup>(</sup>٣) أصل الدبيب المشى على هينة ، واستعمل مع الاختلاس فى معانى التوصل إلى المعشوق في خفية . وفي حميع الأصول : « الزبيب » .

<sup>(</sup> ع ) ب : « شرب » ، تحریف .

<sup>(</sup>ه) الذرع: الطاقة والوسع م: « على الذراع » تحريف ، وفي ب: «خالى الذرع» ، وأثبت ما في ط.

<sup>(</sup>٦) ب، م: «الحم».

<sup>(</sup>٧) ب ، م : « الظن خواطر الفقه » .

<sup>(</sup>٨) م: « وكمد الطلب » .

<sup>(</sup>٩) ب ، م : « واختل بالنعمة » .

<sup>(</sup>۱۰) ب : « نجاة شاربه » م : « نجات شاربه » ، صوابهما فی ط .

ولو لم يكن من أياديه ومِننِهِ ، ومن جميل آلائه ونِعَمِه (١) ، إلاّ أنّك ما دُمتَ تمزُجه بُروحك ، وتُزاوِج بينه وبين دَمِكَ فقد أعفاك من الجد ونصبِه ، وحبّب إليك المزاح والفكاهة ، وبغّض إليك الاستقصاء والمحاولة ، وأزال عنك تعقّد الجِشْمة وكدّ المروءة ، وصار يومُه جمالاً لأيّام الفكرة ، وتسهيلاً لمعاودة الرّويّة (٢) ، لكان في ذلك ما يوجب الشّكر ، ويُطيب الذكر (٣) . مع أنّ جميع ما وصفناه وأخبرنا به عنه يقوم بأيسر الجرم (٤) ، وأقل الشمن .

ثم يعطيك فى السَّفَر ما يُعطيك فى الحضَر ، وسواءٌ عليك البساتينُ والجِنَان (٥٠) . ويَصلحُ بالليل كما يصلُح بالنهار ، ويَطيب فى الصَّحو كما يطيب فى الدَّجْن ، وَيَلَذَّ فى الصيف كما يَلَذُّ فى الشتاء ، ويجرى مع كلِّ حالٍ . وكلُّ شيءٍ سواهُ فإنَّما يصلُح فى بعض الأَحوال .

ويدفع مَضَرّة الخُمار ، كما يَجلب منفعةَ السُّرور .

إِن كَنْتَ جَذَلًا [كان (٦٠] بارًّا بك ، وإِن كَنْتَ ذَا هُمٍّ نَفَاهُ عَنْكَ .

وما الغيثُ في الحرث بأَنفَعَ منه في البَدَن ، وما الرِّيش السُّخَامِ (٧) . بأَدفأ منه للمقرور (٨) .

<sup>(</sup>۱) ب ، م : « بلائه و نعمه » .

<sup>(</sup>٢) الروية : التفكر في مهل . ب ، م : « الرؤية » .

<sup>(</sup>٣) م ، ط : « ويطنب الذكر » . والإطناب : الإطالة .

<sup>(؛)</sup> ألجرم ، بالفتح : الكسب .

<sup>(</sup>٥) البستان : جنينة فيها نخيل متفرقة ، معرب . والجنة : الحديقة ذات النخل والشجر.

<sup>(</sup>٦) التكملة من ط . و الجذل : الفرح .

 <sup>(</sup>٧) السخام ، كغراب : اللين آلحسن ، أو ماكان ليناً تحت الريش الأعلى . وفي حميع الأصول : « السجام » ، صوابه ما أثبت .

<sup>(</sup>۸) المقرور : الذي أصابه البرد. م : « بأذنى منه » تحريف .

ويُستمراً به الغِذاءُ (١) ويدفع به ثِقَل الماء، ويُعالَج به الأَدواء، ويُعالَج به الأَدواء، ويحمرُ به الوجنتان، ويُعدَل به قضاءُ الدَّين.

إِن انفردتَ به أَلهاك ، وإِن نادمت به سوّاك .

ثم هو أصنع للسُّرور من زلزل (۲۲) ، وأَشدُّ إطراباً من مُخارِق (۳٪) وقدر احتياجهما إليه كقدر استغنائه عنهما ؛ لأَنَّه أَصل اللذات وهي فرعُه ، وأوّل السرور ونتاجُه .

ولله درُّ أَوَّلِ من عمِله وصنعَه (٤) ، وسَقيًا لمن استنبطه وأظهره . ماذا دبَّر ؟ وعلى أَى شيءٍ دَل ؟ وبأَى معنَّى أَنعم ؟ وأَىَّ دفينٍ أَثار ؟ وأَىّ كنز استخرج .

ومِن استغناء النَّبيذ بنفسه ، وقلَّة احتياجه إلى غيره ، أَنَّ جميع ما سواه من الشراب يُصلحه الثَّلج ، ولا يَطيبُ إِلَّا به .

وأوّلُ ما يُثْنَى عليه به ، ويُذكر منه (٥) ، أنّه كريم الجوهر ، شريفُ النّفس ، رفيع القدر ، بعيد الهَمّ . وكذلك طبيعته المعروفة وسجيّته الموصوفة . وأنّه (٧) يسرُّ النفوس ويحبِّب إليها الجُود ، ويزيِّنُ لها الإحسان ، ويرغّبُها في التوسُّع ، ويُورِثُها الغني ، ويَنفِي عنها الفقر ،

<sup>(</sup>۱) م : « ويستمرى » بالتسهيل .

<sup>(</sup>٢) زلزل ، بفتح الزاءين : منن ضارب بالعود يضرب به المثل ، وإليه تضاف بركة زلزل ببغداد ، تعلم على إبراهيم الموصلي ، وله أخبار مع هارون الرشيد مذكورة في الأغاني .

 <sup>(</sup>٣) مخارق : أحد كبار المغنين في الدولة العباسية ، غنى لهارون و المأمون و الأمين و المعتصم و الواثق . و أخباره مسهبة في الأغاني .

<sup>(؛)</sup> ب : « أول من صنعه » ، فقط .

<sup>(</sup>٥) م ، ط : « مانثنى عليه به » و في ط أيضاً : « و نذكر منه » .

<sup>(</sup>٦) طبيعته ، ساقطة من ب ، م .

<sup>(</sup>٧) ب ، م : «وأن <sub>» ,</sub>

ويملؤها عزَّا، وَيَعِدُها خيراً، ويحسِّنُ المسارَّة (١) ، ويصيرَ به النَّبتُ خِصْباً والجنابُ مَرِيعاً (٢) ، ومأْهولًا مُعْشباً .

وليس شيء من المأكول والمشروب أَجمعَ للظُّرفاء ، ولا أَشدَّ تأَلُّفاً للأُدباء ، ولا أَجلبَ للمؤْنِسين ، ولا أَدعى إلى خلافِ المُمْتعِينَ (٣) ، ولا أَجدرَ أَن يُستدام به حديثُهم ويُخرجَ مكنونهم ، ويطول به مجلسُهم ، مِنْه .

وإِنَّ كلَّ شراب وإِن كان حلا ورَقَ (٤) ، وصفا ودَقَ ، وطابَ وعذُب ، وبرد ونقخ (٥) ، فإِنَّ استطابتك لأوّلِ جُرعةٍ منه أكثر (٢) ، ويكون من طبائعك أوقع . ثم لا يزال في نقصانٍ إلى أن يعود مكروها وبليّة (٧) ، إلا النبيذ ، فإِنَّ القدحَ الثاني أسهلُ من الأوّل ، والثالث أيسر (٨) ، والرابع ألذُّ ، والخامس أسلس ، والسادس أطرب ، إلى أن يُسلِمك (٩) إلى النّوم الذي هو حياتك ، أو أحد أقواتك (٠٠). ولا خير فيه إذا كان إسكاره تغلُّباً ، وأخذُه بالرأس تعسُّفاً ، حتَّى يُميت الحسَّ

<sup>(</sup>١) م فقط: « السارة ».

ب ، م : « مربعان ، صوابه فی ط .

<sup>(</sup>٣) في الأصول : « الممتنعين » ، ولا وجه له .

<sup>(</sup>٤) ط ، م : «وإن حلا ورق » .

<sup>(</sup>ه) النقاخ : الماء العذب البارد الذي ينقخ العطش ، أي يكسره ببرده . وفي جميع الأصول : « ونفح » ، والوجه ما أثبت .

<sup>(</sup>٦) م : « الأول جرعه منها » . وفى ب ، م . « كثر » ، وفى ط : « لأول جرعة منها كثير » . والوجه ما أثبت .

<sup>(</sup> ٧ ) ب فقط : « و برية » ، تحريف .

<sup>(</sup> ٨ ) ب فقط : « أسر » .

<sup>(</sup> ٩ ) فى جميع الأصول : « يسلسك » ، ولا وجه له .

<sup>(</sup>١٠) ب : « وأحد أقواتك » .

بحدَّته ، ويَصْرَعَ الشارب بسَوْرته (۱) ، ويورث البُهْرَ بكِظَّته ، ولا يَسرِى فى العُروق لغِلَظه (۲) ، ولا يجرى فى البدن لرُكوده ، ولا يدخل فى العُمْق ولا يدخُل الصَّميم .

ولا والله حتَّى يغازل العقلَ ويعارضَه ، ويدغدغه ويُخَادعَه ، فيسرَّه ثمّ يهزَّه (٤) ، فإذا امتلاً سروراً وعاد مَلِكاً محبوراً ، خاتله السُّكر وراوَغَه ، وداراه وما كَرَه ، وهازلَه وغانَجَه . وليس كما يغتصب السَّكر (٥) ، ويعتسف الداذي (٦) ، ويفترس الزَّبيب ؛ ولكن بالتفتير والغَمْز ، والحيلة والخَتْل (٧) ، وتحبيب النوم ، وتزيين الصَّمت .

وهذه صفةُ شرابك إِلَّا مالا نُحِيط به (^) ، ونعوته تتبدَّلُ (٩) إِلَّا ما يقبح منها الجهل به .

وخيرُ الأشربة ما جمع المحمودَ من خصالها وخصالِ غيرها . وشرابك هذا قد أُخذ من الخمر دبيبها في المفاصل (١٠٠) ، وتمشّيها في العظام ولونها الغريب ؛ وأُخذَ بَرْدَ الماءِ ورقّة الهواءَ ، وحركة النار ، وحُمرة

<sup>(</sup>۱) ب ، م : « ويسرع » بالسين ، تحريف . وسورة الشراب : تناوله للرأس ووثوبه فيه .

<sup>(</sup>٢) ط : « لغلظته » .

<sup>(</sup>٣) الدغدغة : حركة في نحو الإبط أو البطن أو الأخمس يحدث عنه انفعال .

<sup>(</sup>٤) م : « ويسره ثم يهمزه » .

<sup>(</sup>٥) السكر ، بالتحريك : الخمر نفسها .

<sup>(</sup>٦) الدادى : شراب يتخذ من نبت له عنقود مستطيل ، وحبه كحب الشعير ، طيب الرائحة جيد الإسكار. قال :

شربنا من الداذي حتى كأننا ملسوك لنسا بر العراقين والبحر

<sup>(</sup> ٧ ) فى حميع النسخ : «والحيل» ، والوجه ما أثبت .

<sup>(</sup> ٨ ) ب ، م : « إلا مالا يحيط به » .

<sup>(</sup> ٩ ) ب ، م : « و بعث بتبدل » ، ط : « و نعوته بتبدل » ، و الوجه ما أثبت .

<sup>(</sup>١٠) م ، ط : « زينتها في المفاصل » ، صوابه في ب . وفي ب أيضاً : « فقد أخذ » .

خدِّك إذا خَجِلت ، وصفرة لونِك إذا فَزِعْتَ ، وبياض عارضَيْك إذا ضحِكت (١).

وحسى بصفاتك عوضاً من كلِّ حَسَن ، وخلفاً من كلِّ صالح . ولا تعجب أَنْ كانت نهاية الهمية وغاية الممنية ؛ فإنَّ حُسْنَ الوجوهِ إذا وافق حُسْنَ القوام وشدَّة العقل ، وجودة الرأى ، وكثرة الفضل (٢) وسعَة الخُلُق ، والمغرس الطيّب والنصاب الكريم ، والظّرف الناصع (٣) ، واللّسان الفَخْم والمخرج السّهل والحديث المونِق ، مع الإشارة الحسنة والنّبل في الجلسة ، والحركة الرّشيقة واللّهجة الفصيحة ، والمحسنة والنّبل في الجلسة ، والحركة الرّشيقة واللّهجة الفصيحة ، والتمهنل في المحاورة (٥) والهزّ عند المناقلة (١) ، والبَديه البديع والفكر الصحيح ، والمعنى الشريف ، واللهظ المحذوف ، والإيجاز يَوْم الإيجاز والإطناب يَوْم الإطناب " ، يَفُلُّ الحَرِّ (٨) ويُصيب المفصِل ، ويبلغ بالعفو والحمد لله .

وإِنَّ التاج بهي (٩) وهو في رأْسِ الملوك أَبهي ، والياقوتَ الكريم حَسَنُ وهو في جِيد المرأَةِ الحسناء أحسن ، والشَّعْر الفاخر حسَنُ وهو من في

<sup>(</sup>١) العارض : جانب الوجه ، وصفحة الخد ؛ وهما عارضان . ط : « وبياض عارضك » لإفراد .

<sup>(</sup>٢) فى جميع الأصول : « الفعل » .

<sup>(</sup>٣) م ، طَ : « والطرف الناصع » صوابه فى ب . و انظر ما سبق فى ص ١٠٠٠ .

<sup>(</sup>٤) ط فقط : « المعجم » .

<sup>(</sup>ه) فى جميع النسخ : ﴿ الحجاوزة ﴾ والوجه ما أثبت .

 <sup>(</sup>٦) المناقلة : مراجعة الكلام في صخب وتنازع . والهذ : سرعة في الكلام والقراءة .
 وفي جميع الأصول : « والهز » بالزاى ، تحريف .

<sup>(</sup>v) المراد باليوم هنا الوقت . ب : « يؤم » بالهمز في هذا الموضع وسابقه ، تحريف .

<sup>(</sup>٨) يفل : يكسر ويضرب . ب ، م : « يقل » بالقاف ، تحريف .

<sup>(</sup>٩) ب ، م : « التاج بهي » .

الأَعرابِّي أَحسن . فإِنْ كان من قولِ المنشد وقريضِه ، ومن نَحْتِه وتحبيره، فقد بلغَ الغاية وأقام النهاية .

وهذا الشرابُ حسَنُ وهو عندك أحسَن ، والهديَّة منه شريفةٌ وهي منك أشرف .

وإن كنت قدَّرت أنِّي إِنَّما طلبته منك لأَشربَه أو لأَسقيَه ، أو لأَهبَه ، أو لأَنها و أولاً هبَه ، أو لأَتحسَّاه في المخلا ، أو أُديرَهُ في الملا (١) أو لأَنافس فيه الأَكْفاء ، واجترَّ زيادة الخُلطاء (٢) ، أو لأَبتذِلَه لعيون النُّدَماء ، أو أعرِّضه لنوائب الأَصدقاء فقد أَسأَت بي الظنَّ ، وذهبت من الإساءة بي في كلِّ في وضيرت به فهو أَشدُّ عليك ، ووضعْت منه (٤) فهوأضرُّ بك .

وإِنْ ظننت أَنِّى إِنمَا أُريده لأُطرف به معشوقة (٥) ، أَو لأَستميل به هَوَى ملِك ، أَو لأَغسل به أَوضار الأَفئدة (٢) ، أَو أَداوِى (٧) به خطايا الأَشربة ، أَو لأَجلو به الأَبصار العليلة ، وأُصلح به الأَبدان الفاسدة، أَو لأَتطوّع به على شاعر مُفْلق (٨) أَو خطيب مِصْقَع ، أَو أَديب مُدقِع ، ليَفْتِق لهم المعانى (٩) ، وليخرج المذاهب ، ولِمَا في جانبهم من

<sup>(</sup>١) ب فقط : « أو أدير في الملا » . والملا : المتسع من الأرض .

 <sup>(</sup>۲) الاجترار : الاجتذاب والاجتلاب . ب ، م : « واختر » ط : « وأختبر »
 والوجه ما أثبت . وانظر الحيوان ٦ : ١٠٦ ورسائل الجاحظ ١ : ١٠٢ . والخلطاء : جمع خليط،
 وهو الصاحب ، والجار المصافى . ب ، م : « الخطا » ط : « الخطأ » ، والصواب ما أثبت .

<sup>(</sup>٣) ب ، م : « غن » ، صوابه فی ط .

<sup>(</sup>٤) ب ، م : « ووصفت منه » .

<sup>(</sup>٥) الإطراف : الإتحاف ، أطرفه بالشيء : أتحفه به . ب ، م : « لأظرف » صوابه بالطاء المهملة كما في ط .

 <sup>(</sup>٦) الوضر : الدرن والوسخ ، جمعه أوضار . ط : « وضر الأفئدة » .

<sup>(</sup>٧) م ، ط : « أو أو دى » ، صوابه في ب .

 <sup>(</sup>A) المفلق : الذي يأتى بما يعجب من الشعر . م : « مغلق » ، تحريف .

<sup>(</sup>٩) في جميع الأصول : « ليفيق » ، والوجه ما أثبت .

الأَجْر ، وفي أعناقهم من الشكر (١) ، ولينفُضوا (٢) ما قالت الشعراءُ في الحمد ، وليرتجعوا ما شاع لهم من الذِّكر (٣) ؛ فإنِّي أُريد أَنْ أَضعَ من قَدْرِهَا ، وأَن أكسر من بالها(٤) ، فقد تاهت وتِيه ما . أو لأن أتفاءل برؤْيته (٥) وأَتبرُّك مكانه ، وآنسَ بقُربه ، أَو لأَشْنَى به الظماء (٦) ، أَو أَجعله إكسير أَصحابِ الكيمياءِ (٧) ، أَو لأَنْ أَذْكُرك كلُّما رأَيتُه ، وأُداعبك كلَّما قابلته (٨) أَو لأَجتلب به اليُسْرَ (٩) وأَنْفِيَ العسر . ولأَنَّه والفَقْرَ لا يجتمعان في دار ، ولا يُقيان في رَبْع . وَلاَّتعرَّف ١٠٠ به حُسْنَ اختيارك ، وأَتذكَّر به جَودة اجتبائك . أَو لأَن أستدلَّ به على خالص خُبِّك ، وعلى معرفتك بفضلي ، وقيامِك بواجب حقِّي \_ فقد أُحسنتَ بِيَ الظنِّ ، وذكرت من الإحسان في كلِّ فن . بل هو الذي أَصُونُهُ صِيانَةُ الأَعْرَاضِ، وأَغارَ عليه (١٢) غَيْرُهُ الأَزُواجِ.

<sup>(</sup>١) فى جميع الأصول : « وفى أعنائهم من الشكر » ، والصواب ما أثبت .

<sup>(</sup>٢) النفض : الاستقصاء . ب : « ولينغضوا » ط : « ولينقضوا » ، صوابهما في م.

<sup>(</sup>٣) ط: « وليرتجفوا مما شاع لهم من الذكر » ، تحريف .

<sup>(</sup>٤) البال : القلب ، والنفس ، والخاطر ، والأمل .

<sup>(</sup>a) ب ، م : « إلى رؤيته » .

 <sup>(</sup>٦) الظاء : مصدر ظمىء يظمأ ظمأ وظاء وظاءة . ب : « الظمأ » ط : « الظمآن » .

<sup>(</sup>٧) الإكسير : مادة مركبة كان القدماء يزعمون أنها تحول المعدن الرخيص إلى ذهب ، وشراب في زعمهم يطيل الحياة ، معرب . ويسمى أيضاً حجر الفلاسفة . انظر استينجاس ٨٩ .

<sup>(</sup> ٨ ) ب ، م : « وأعبك كلم قابلته » ، صوابه في ط .

<sup>(</sup> ٩ ) ب : « أو لأحتلب » بالحاء المهملة . و في م : « البشرى » موضع « اليسر » .

<sup>(</sup>١٠) ب فقط : « أو لأتعرف » .

<sup>(</sup>١١) الاجتباء ، بالجيم : الاختيار والاصطفاء . وفي الكتاب العزيز : « هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج » ، « شاكراً لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم » ، « و لكن الله يحتبي من رسله من يشاء » . وفي حميع الأصول : « احتبائك » بالحاء المهملة ، تحريف . (١٢) غار يغار غيرة : ثارت نفسه لإبدائها زينتها ومجاسمًا لغيره ، أو لانصر افها عنه إلى

آخر . م فقط : « وأغير » ، تحريف .

واعلمْ أَنَّكَ إِن أَكثرت لى منه خرجتُ إِلَى الفساد ، وإِن أَقللتَ أقسمت على الاقتصاد،

وأنا رجلٌ من بني كنانة ، وللخلافة قرابة ،ولى فيها شُفعة () ، وهم بَعْدُ (؟ جنسُ وعَصَبة ، فأقلُّ ما أصنعُ إِنْ أكثرت لى منه أَن أَطلُب المُلْك ، وأقلُّ ما يصنعون بي أَن أُنْفَى من الأَرض . فإِنْ أقللتَ فإِنَّك الولدُ الناصح ، وإِنْ أكثرت فإِنَّك الغاشُ الكاشح . والسلام .

<sup>(</sup>۱) ب : « وفيها شفعة » .

<sup>(</sup>٢) ب : « أبعد » ، تحريف .

# فصـــل من صدر كتابه في طبقات المغنين

ثم إِنَّا وجَدْنَا الفلاسفةَ المتقدِّمين في الحكمة ، المحيطين بالأُمور معرفةً ، ذكروا أَنَّ أُصولَ الآدابِ التي منها يتفرَّعُ العلمُ لذوي الأَلباب أُربعة :

فمنها النُّجومُ وبروجُها، وحسابُها الذي يعرف به الأَّوقاتُ والأَّزمنة، وعليها مِزاجِ الطَّبائع ِ وأَيَّامِ السَّنَة.

ومنها الهندسةُ وما اتَّصل بها من المساحة والوزن والتقدير ، وما أَشبه ذلك .

ومنها الكِيمياءُ والطِّبُّ اللَّذان بهما صلاحُ المعاش وقِوامُ الأَبدان ، وعِلاجُ الأَسقام ، وما يتشعَّب من ذلك .

ومنها اللَّحونُ ومعرفة أَجزائها وقَسْمها،ومَقاطعها ومخارجها ووزنها، حتَّى يستوى على الإِيقاع ويدخلَ في الوتر وغير ذلك مَّا اقتصرنا من ذكره على أَسهائه وجُمَله، اجتناباً للتَّطويل، وتوخِّياً للاختصار. وقَصْدنا للأَمر الذي إليه انتهينا، وإيَّاه أَردنا. والله الموفق وهو المستعان.

ولم يزَلُ أَهلُ كلِّ علم في خلا من الأَزمنة يركبون مِنهاجَه، ويسلكون طريقَه، ويَعرِفون عامضَه، ويسهِّلون سبيلَ المعرفة بدلائله، خلا الغِناء، فإنَّهم لم يكونوا عَرَفُوا عِلله وأسبابَه ووزنَه وتصاريفه، وكان علمُهم به على الهاجس وعلى ما يسمعون من الفارسيَّة والهندية (٢)

<sup>(</sup>۱) ب ، م : « بها » ، صوابه فی ط .

<sup>(</sup>٢) ب فقط : « و الفهلندية » .

إلى أن نظر الخليل البَصرى في الشّعر ووزنِه ، ومخارج ألفاظه ، وميّز ما قالت العرب منه ، وجمعه وألّفه ، ووضع فيه الكتاب الذي سيّاه العَروض ، وذلك أنّه عرض جميع ما رُوى من الشّعر وما كان به عالما ، على الأُصول التي رسّمَها ، والعِلَل التي بيّنها ، فلم يجد أحداً من العرب خرجَ مِنها ، ولا قصّر دُونَها . فلمّا أحكم وبلغ منه ما بلغ ، أخذ في تفسير النّغم واللّحون ، فاستدرك منه شيئاً ، ورَسَم له رسمًا احتذى عليه من خنى به (۱) .

وكان إسحاقُ بن إبراهيم الموصليُّ أُوّل مَن حذا حَنْوَه ، وامتثل هَدْيه ، واجتمعت له في ذلك آلاتٌ لم تجتمعْ للخليل بن أحمد قبله (٢) منها معرفتُه بالغناء ، وكثرةُ استاعه إيّاه وعلمُه بحسنِه من قبيحه ، وصحيحِه مِن سقيمه .

ومنها حِذقُه بالضَّرب والإِيقاع ، وعلمُه بوزنها . وألَّف في ذلك كُتباً مُعجِبة ، وسهُلَ له فيها ما كان مُستصعِباً على غيره ، فصنع الغناء بعِلم فاضل ، وحِذْق راجح ، ووَزْنِ صحيح ، وعلى أَصل مستحكم له دلائلُ صحيحة واضحة ، وشواهدُ عادلة (٣) . ولم نر أَحداً وَجَد سبيلًا إلى الطَّعن عليه والعيب له .

وصنع كثيرٌ من أهل زمانه أغاني كثيرة بهاجس طبْعِهم والاتِّباع للن سَبقَهم ، فبعضٌ أصاب وجْهَ صَوابِه (٥٠ ، وبعضُ أخطأً ، وبعضٌ قصَّر في بعضٍ وأحسَنَ في بعض .

<sup>(</sup>۱) ط : « و استمد من عنی به » .

<sup>(</sup>۲) ب، م: «قبلها» صوابه فی ط.

<sup>(</sup>٣) ب ، م : « وشواهده عادلة » .

<sup>(</sup>٤) ب فقط : « بها حبس طبعهم » .

<sup>(</sup>ه) ب ، م : « وجهل صوابه » .

ووجدنا لكلِّ دهر دُولةً للمغنِّين يَحملون الغناء عنهم ، ويُطارِحون به فِتيانَ زمانهم ، وجوارى عصرِهم . وكان يكون في كلِّ وقتٍ من الأَوقات قومٌ يتنادمون ، ويستحسنون الغناء ، ويميّزون رديّه من جيِّده ، وصوابَه من خطائه (۱) ، ويجمعون إلى ذلك محاسن كثيرةً في آدابهم وأخلاقهم ، ورُوائهم وهيئاتهم (۲) ، فلم نجدُ هذه الطبقة ذُكِرُوا . ووَجَدُنا ذكر الغناء وأهلِه باقياً .

وخُصصنا في أيَّامنا وزماننا بِفتْيةٍ أشراف " ، وخُلَّانٍ نِظاف ، انتظم لم من آلات الفُتوَّة وأسباب المروءة ما كان محجوباً عن غيرهم ، معدوماً مِن سواهم ، فحملني الكَلُفُ والمودّة لهم (٤) والسُّرور بتخليد فخرهم وتشييد ذكرهم والحرصُ على تقويم أود ذي الأود منهم حتى يلحق بأهل الكمال في صناعته ، والفضل في معرفته ، على تمييز طبقة طبقة منهم ، وتسمية أهل كلِّ طبقة بأوصافهم ، وآلاتهم وأدواتهم ،والمذاهب التي نسبوا إليها أنفسهم ، واحتملهم إخوانهم عليها . وخلطنا جدًّا بهزُل ، ومزجنا تقريعاً بتعريض (٢) ، ولم نُرد بأحدٍ مَّن سمَّينا سُوءًا ، ولا تعمدنا نقداً .

ولو استعملنا غير الصِّدق لفضَّلنا قوماً وحابَيْنا آخُرين. ولم نفعَلْ

<sup>(</sup>١) الحطاء ، كسحاب : الحطأ . ط : « خطئه » . والجاحظ يميل إلى استمال الممدود .

<sup>(</sup>۲) م : « ورواتهم » ب : « ومروءاتهم » ، والوجه ما أثبت من ط . والرواء : المنظر ، والمنظر الحسن .

<sup>(</sup>٣) م : « بقتنة » .

<sup>(</sup>٤) لهم ، ساقطة من ب .

<sup>(</sup>٥) م ، ب : « بتجلية فخرهم » .

<sup>(</sup>٦) التقريع : التأنيب والتعنيف . ب : « تفريعاً » بالفاء، م ، ط « تعريفاً » ، صوابهها ماأثبت . والتعريض : الذم الذي لا يصرح به .

<sup>(</sup>٧) ب ، م : « صحا »

ذلك؛ تجنّباً للحيف ()، وقصداً للإنصاف (). وقد نعلم أنَّ كثيراً منهم سيُبالغ في الذمّ، ويحتفل في الشم ()، ويذهب في ذلك غير مذهبنا.

وما أَيسرَ ذلك فيما يجبُ من حُقوق الفِتيان وتفكيههم ، والله حسيبُ من ظلم ، عليه نتوكل وبه نستعين ، وهو ربُّ العرش العظيم .

ولم نَقصِدْ في وصف مَنْ وصفْنا من الطبقات التي صنَّفنا منهم ، إِذْ مَن خرج إِلَّا لمن أَهل زماننا مَّن حصل بمدينة السلام ، إِذْ مَن خرج عنها ونزع إِلى الفتوّة بعد التَّوبة ، وإلى أخلاق الحَدَاثة بعد الْحُنْكة (٤) وذلك في سنة خمس عشرة ومائتين (٥) . فرحم الله امرأً أحسن في ذلك أمرنا (٦) ، وحذا فيه حَذُونا ، ولم يَعجَل إلى ذمِّنا ، ودعا بالمغفرة والرحمة لنا .

وقد تركّنا في كلِّ باب من الأَبواب التي صنَّفنا في كتابنا، في رَجاً (٢) لزيادةٍ إِن زادت، ولاحقةٍ إِنْ لحقت، أَوْ نابتةٍ إِن نبتتْ. ومَنْ عسَى أَن ينتقل به الحِدْقُ من مرتبته إلى ما هو أعلى منها، أو يعجزُ به القصور عَمَّا هو عليه منها إلى ما هو دونَها، إلى مكانه الذي إليه نَقلَهُ ارتفاعُ درجةٍ أَو انحطاطُها، ومَنْ لعلَّنا نصير إلى ذكره ممن

<sup>(</sup>١) م ، ط : «تحبيا».

<sup>(</sup>٢) ط: « بل قصداً للإنصاف ».

<sup>(</sup>٣) ط: « و يحتمل في الشتم » .

<sup>(</sup>٤) الحنكة والحنك ، بضم الحاء فيهما : التجربة والبصر بالأمور .

<sup>(</sup>٥) هذا تسجيل السنة التي تم فيها أو بعدها تأليف هذه الرسالة .

 <sup>(</sup>٦) ب : « من أحسن فى ذلك أمرنا » .

 <sup>(</sup>٧) الفرج: جمع فرجة ، والمراد الفراغ الذي يكتب فيه. ب فقط: « فرحاً »
 بالحاء المهملة ، تحريف .

<sup>(</sup>٨) إلى ، ساقطة من ب .

عَزَب عنَّا ذِكره ، وأُنسِينا اسمَه ، ولم يُحِطْ علمُنا به ، فنصيِّره في موضعه ، ونُلحِقُه بأصحابه .

وليس لأَحدٍ أن يثبت شيئاً من هذه الأَصناف إلَّا بعلمنا (١) ، ولَعرِّفه (٣) ولا يستبدَّ بأَمرٍ فيه دوننا . ويُوردُ ذلك علينا فنمتحنُه (٢) ، ونُعرِّفه (٣) عا عنده ، ويصير إلى ترتيبه في المرتبة التي يستحقُّها ، والطَّبقة التي يحتملها .

فلما استتب لنا الفراغ مما أردنا من ذلك خَطَر ببالنا كثرة العيّابين من الجُهّال برب العالمين، فلم نأمن أن يُسرعوا (٤) بسفه رأيهم وخِفّة أحلامهم إلى نقْضِ كتابنا وتبديله ، وتحريفه عن مواضعه ، وإزالته عن أماكنه التي عليها رسَمْنا ، وأن يقول كل امري منهم في ذلك على حاله ، وبقدر هواه (٥) ورأيه ، وموافقته ومخالفته ، والميل في ذلك إلى بعض ، والذم لطبقة والحمد لأخرى ، فيهجّنوا كتابنا ، ويُلحقوا بنا ما ليس من شأننا .

وأحببنا أن نأخذ في ذلك بالحزم ، وأن نحتاط فيه لأنفسنا ومَن ضمّه كتابُنا ، ونُبادر إلى تفريق نسخ (٦) منها وتصييرها في أيدى الثّقات والمستبصرين ، الذين (٧) كانوا في هذا الشأن ، ثم ختموا ذلك

<sup>(</sup>۱) ط: « بعلتها » ، تحریف .

<sup>(</sup>٢) في جميع الأصول : « فيمتحنه » ، والوجه ما أثبت .

<sup>(</sup>٣) في جميع الأصول : « ويعرفه » بالياء .

<sup>(</sup>٤) ب فقط : « فلم نأمن من أن يسرع » ، صوابه في سائر النسخ .

<sup>(</sup>ه) في جميع النسخ : « و لقدر هواه » .

<sup>(</sup>٢) في جميع النسخ : « نسخة » .

<sup>(</sup>٧) الذين ، ساقطة من ب ، م .

بالعُزْلة والتَّوبة منه ، كصالح بن أبي صالح ، وكأَحمد بن سلَّام ، وصالح مولى رشيدة (١) .

ففعلنا ذلك وصيّرناه أمانة فى أعناقهم ، ونسخةً باقية فى أيديهم ، ووثِقْنا بهم أُمناء ومُستوْدَعين (٢) وحَفظةً غيرَ مضيّعين ولا متّهمين . وعلمنا أنّهم لا يَدعُون صيانة ما استُودِعوا ، وحِفْظ ما عليه ائتُمِنوا.

فإن شِيبَ (٣) به شوبٌ يُخالفه ، وأُضيف إليه (١) مالا يلائمه ، رجعنا (١) إلى النَّسخة المنصوبة ، والأُصول المخلَّدة عند ذوى الأَمانة والثِّقة ، والتَّصورْنا عليها ، واستعلينا بها على المبطلين ، ودفعنا بها المحرِّفين ، وتحريف المحرِّفين ، وتزيَّد المتزيِّدين ، إن شاء الله .

ولا قوة إِلَّا بالله العلى العظيم .

<sup>(</sup>١) لم أجد ترجمة لأحد هؤلاء الثلاثة ، ولم يرد لهم ذكر فيها سبق من مكتبة الجاحظ .

 <sup>(</sup>۲) ب ، م : « وأمنا و مستودعين » ، صوابه في ط .

<sup>(</sup>٣) ط : « إذا شيب » م : « فإن شئت » ، صوابهما في ب .

<sup>(</sup>٤) إليه ، ساقطة من ب ، م .

<sup>(</sup>ه) في جميع النسخ : « وجعلنا » .

<sup>(</sup>٦) ب ، م : « به على المبطلين » .

<sup>(</sup>٧) ب ، م : « به » .

.



# 

إِنَّا لمَّا ذَكُرِنَا فِي كَتَابِنَا هَذَا الْحَبِّ الذِي هُو أَصِلُ الْهُوى ، والْهُوى الذِي يَتِمُ لَهُ الْإِنسَانُ عَلَى وَجَهُهُ أَو الذِي يَتَمُرَّعُ مِنهُ الْعِشْقَ، والعِشْقَ الذي يَهِمُ لَهُ الْإِنسَانُ عَلَى وَجَهُهُ أَو عَمِوتُ كَمَدًا عَلَى فِراشَهُ . وأوّل ذلك إدخالُ الضَّيمُ على مروءَتُهُ ، واستشعارُ الذَّلَةُ لَمْنَ أَطَافَ بَعَشْيَقَتُهُ .

ولم نُطنِب مع ذلك في ذكر ما يتشعّب من أصل الحبّ من الرّحمة والرّقّة، [وحبّ الأموال النّفيسة والمراتب الرفيعة أن وحبّ الرعبّة للأئمة، وحبّ المُصطنع لصاحب الصّنيعة ، مع اختلاف مواقع ذلك من النفوس ، ومع تفاوُت طبقاته في العواقب ، احتجنا إلى الاعتذار من ذكر العِشق المعروف بالصّبابة ، والمخالفة على قوّة العزيمة ، لنجْعل (٢٠) ذلك القدر جُنَّة دون من حاول (٣) الطّعن على هذا الكتاب ، وسَخَّف الرأى الذي دعا إلى تأليفه ، والإشادة بذكره (٤) . إذا كانت الدُّنيا لا تنفكُ من حاسدٍ باغ ، ومن قائل متكلف ، ومن سامع طاعن ، ومن منافس مقصّر . كما أنَّها لا تنفكُ من ذي سلامةٍ متسلمٌ ، ومن عالم متعلمٌ ، ومن عظيم الخطر حسن المحضر ، شديدِ المحاماة على حقوق الأُدباء ، قليل التسرَّع إلى أعراض العلماء .

وإنما العشقُ اسمٌ لِمَا فَضَل عن المقدار الذي اسمُه حبُّ . وليس

<sup>(</sup>١) التكملة من م ، ط .

<sup>(</sup>٢) ب ، م : « ليجعل » .

<sup>(</sup>٣) ب ، م : « ما حاول » .

<sup>(</sup>٤) ب ، م : « و الإشارة بذكره » ، صوابه فی ط .

كلُّ حبٍّ يسمَّى عشقاً ، وإنما العشق اسمُ للفاضل عن ذلك المقدار ، كما أنَّ السَّرف اسمُ لما زاد على المقدار الذي يُسمَّى جُوداً ، والبُخلَ اسمُ لما نقص عن المقدار الذي يسمَّى اقتصاداً ، والجبنَ اسمُ لما قَصَّر عن المقدار الذي يسمَّى شجاعة .

وهذا القول ظاهرٌ على أَلسنة الأُدباء، مُستعمَلٌ في بيان الحكماء. وقد قال عُروة بن الزبير: (١) « والله إنى لأَعشَق الشَّرف كما تُعْشق المرأةُ الحسناءُ ».

وذكر بعضُ الناس رجلًا كان مُدقِعاً محروماً ، ومنحوس الحظِّمنوعاً ، فقال : ما رأيت أحداً عَشِق الرِّزق عِشْقَه ، ولا أبغضَه الرزقُ بُغضَه !

فذكر الأُوّلُ عِشقَ الشَّرف ، وليس الشَّرف بامرأة ، وذكر الآخر عشق الرزق والرزق اسمُ جامعٌ لجميع الحاجات .

وقد يستعمل الناس الكناية (٢) ، وربَّما وضعوا الكلمة بدل الكلمة ، يريدون أن يَظهرَ المعنى (٣) بألين اللفظ ، إما تَنْوِماً وإمَّا تفضيلًا ، كما سمَّوا المعزول عن ولايته مَصروفاً ، والمنهزم عن عدوِّه مُنْحازاً . نَعَمْ ، حتَّى سمَّى بعضُهم البخيل مقتصداً ومصلحاً (٥) ، وسمِّى عامل الخراج المتعدِّى بحقِّ السلطان مستَقْصياً (٢) .

 <sup>(</sup>١) م : « وقال عروة » فقط .

<sup>(</sup>٢) ط: « الكتابة » ، صوابه في سائر النسخ .

 <sup>(</sup>٣) م فقط : « يظهروا المعنى » .

<sup>(</sup>٤) فى جميع الأصول : « إما تنوها وإما تفصلا » ، والوجه ما أثبت . والتنويه : الإظهار والإشادة والتعريف .

<sup>(</sup>o) م : « أو مصلحاً » .

<sup>(</sup>٦) فى جميع الأصول : « مستعصياً » بالعين ، والوجه ما أثبت . والاستقصاء : بلوغ الغاية القصوى .

ولما رأينا الحُبَّ من أكبر أسباب جِماع الخير، ورأينا البُغض من أكبر أسباب السبب الجالب [للخير، أكبر أسباب الشب الجالب [للخير، ليفرق بينه وبين أبواب السبب الجالب (٢٠) اللشر حتَّى نذكر أصولهما وعللَهما الداعية إليهما، والموجِبة لكونهما.

فتأمَّلْنا شأن الدنيا فوجدنا أكبرنَعِيمِها وأكملَ لذَّاتها، ظفر المحبّ بحبيبه، والعاشقِ بطِلْبَتِه (٣)، ووجدنا شِقوة الطالب المُكْدِى وغَمَّه، في وزن سعادةِ الطالب المُنْجِح وسروره، ووجَدْنا العشق كلَّماكان أرسخ، وصاحبُه به أكلف، فإنَّ موقع لذَّة الظفر منه أرسخ، وسُروره بذلك أبج.

فإِنْ زعم زاعمُ أَنَّ موقعَ لذَّة الظَّفر بعلوِّه المُرصِد أَحسنُ من موقع لذَّة الظَّفر من العاشق الهائم بعشيقته .

قلنا: إنَّا قد رأينا الكرام والحلماء، وأهل السُّودد والعظماء، ربَّما (٥) جادوا بفضلهم من لذَّة شفاء الغَيْظ، ويعدُّون ذلك زيادةً في نُبُل النفس، وبُعد الهمّة والْقدْر. ويُجودون بالنَّفيس من الصامت والناطق، وبالتَّمين من العُروض (٦) وربَّما خرجَ من جميع ماله، وآثَرَ طِيبَ الذِّكر على الغني واليُسْر. ولم نر نفس العاشق تسخُو بمعشوقه، ويجود بشقيقة نفسه (٧) لوالد بارًّ، ولا لذي نعمة سابغة (٨) يخاف سلُبها، وصَرْف إحسانِه عنه بسببها.

<sup>(</sup>۱) ط: « اجتنبنا » ، صوابه فی ب ، م .

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقفين ساقط من ب .

 <sup>(</sup>٣) الطلب و الطلبة ، بكسر الطاء فيهما : ما يطلبه العاشق ويهواه ، الأخيرة عن اللحيان .
 و في جميع النسخ : « بطليبه » .

<sup>(</sup>٤) ب : « لعشيقته » ، صوابه في م ، ط .

<sup>(</sup>ه) ب : «وربما » ، صوابه فی م ، ط .

<sup>(</sup>٦) العروض : الأمتعة ، سوى الدراهم والدنانير فإنها عين، واحدها عرض ، بالفتح.

<sup>(</sup>٧) ب : « لشقيقة نفسه » ، تحريف ب : « بعشيقة نفسه » ، وأثبت ما في ط . َ

<sup>(</sup>A) السابغة : الكاملة الوافية . ب فقط : « السابعة » بالعين المهملة ، تحريف .

ولم نر الرِّجال يَهَبُون للرِّجال إِلَّا مالا بالَ به (١) ، في جَنْب ما يببون للنِّساء . حتَّى كأنَّ العِطر والصِّبغ (٢) ، والخِضاب والكحل ، والنَّتف والقص ، والتحديف والحلق ، وتجويدَ الثيّاب وتنظيفها ، والقيامَ عليها وتعهُّدها ، مِمَّا لم (٣) يتكلَّفوه إِلَّا لهنّ ، ولم يتقدَّموا فيه إلَّا من أجلهنّ ، وحتَّى كأنَّ الحِيطانَ الرَّفيعة ، والأَبوابَ الوثيقة ، والسُّتور الكثيفة (١) والخِصْيان والظُّؤورة ، والحُشوة والحواضِنَ لم تُتَّخذُ (٥) إِلَّا للصَّون لهنّ ، والاحتفاظ عا يجب من حفظ النِّعمة فيهنّ .

### ٢ \_ فعــل منــه

وبابُ آخر: وهو أنّا لم نجدْ أحداً مِن الناس (٢) عشِق والدّيهِ ولا وَلده ، ولا من عَشِق مراكبَه ومنزِله ،كما رأيناهم يموتون من عِشق النّساء الحرام. قال الله تعالى: ﴿ زُيِّنَ للنّاسِ حُبُّ الشّهَواتِ من النّساءِ والبَنِينَ والقناطِيرِ المُمّوّمَةِ والأَنْعَامِ والْحَرْث (٢) ﴾. المُمّقَنْظَرَةِ مِنَ الدَّهَبِ والفِضَّة والْخَيْلِ المُسوَّمَةِ والأَنْعَامِ والْحَرْث (٢) ﴾. فقد ذكر (٨) تبارك وتعالى جملة أصنافِ ما خوهم من كرامته ، ومَن عليهم من نعمته ، ولم نر النّاس (٩) وجَدُوا بشيءٍ من هذه الأصناف عليهم من نعمته ، ولم نر النّاس (٩) وجَدُوا بشيءٍ من هذه الأصناف قلومهم .

<sup>(</sup>١) ب ، م : « يتهبون » فى هذا الموضع وتاليه ، صوابه فى ط : والاتهاب : قبول الهبة ، ولا وجه له هنا . وفى ب ، م أيضاً : « إلا بما لا بال له » ، صوابه فى ط .

<sup>(</sup>۲) ب : « والصبع » ، صوابه فی م ، ط .

<sup>(</sup>٣) ب ، م : « ما لم » ، صوابه في ط ..

<sup>(</sup>٤) الستور : جمع ستر ، بالكسر . ب فقط : « والسطور » ، تحريف .

<sup>(</sup>ه) ب ، م : « لم يتخذ » ، ط : « لم يتخذن » ، والوجه ما أثبت .

<sup>(</sup>٦) كلمة « الناس » ساقطة من ب ، م ثابتة في ط .

<sup>(</sup>٧) الآية ١٤ من سورة آل عمران .

<sup>(</sup>A) ب : « فقد دل » ، صوابه فی م ، ط .

<sup>(</sup>٩) ب : « ولم ير الناس » ، وأثبت ما فى م ، ط .

فإن قال قائل: فقد نجدُ الرجلَ الحليم ، والشَّيخَ الرِّكينَ، يسمع الصَّوت المُطرِبَ من المغنِّى المصيب، فينقلُه ذلك إلى طَبْع الصِّبيان، وإلى أَفعال المجانينِ ، فيشقُّ جيبَه ، وينقُض حُبْوَتَه ، ويفدِّى غيرَه (١) ، ويرقُص كما يرقُص الحدَثُ الغرير ، والشابُ السَّفيه . ولم نجد أَحداً فعلَ ذلك عند رؤية معشوقِه .

قلنا: أمَّا واحدةً فإِنَّه لم يكن ليدعَ التَّشاغُلَ بشمِّها وبرَشْفِها، واحتضانِها، وتقبيلِ قدمَيْها، والمواضع التي وطِئَتْ عليها الحُبْوة، ويتشاغلَ بالرَّقص المباين لها، والصُّراخِ الشاغلِ عنها. فأمّا حلُّ الحُبْوة، والشَّدُّ حُضْراً عند رؤية الحبيبة (٢) فإنَّ هذا مما لا يحتاج إلى ذكره، لوجودِه وكثرة استعمالهم له، فكيف وهو إن خلا بمعشوقه لا يظنّ (٥) أنَّ لذَّة الغِناءَ تشغله (٦) بمقدار العُشْر من لذته، بل ربَّما لم يخطر له ذلك الغناءُ على بال.

وعلى أَنَّ ذلك الطرب مجتازٌ غير لابث (٢٧ ، وظاعنٌ غير مقيم ؛ ولذَّة المتعاشَقين راكدة أُبداً (٨) مقيمة غير ظاعنة .

وعلى أَنَّ الغِناءَ الحسَنَ من الوَجْهِ الحسن والبَدَنِ الحسن ، أحسن ،

<sup>(</sup>۱) ب : « ویغذی » م : « ویقدی » ، صوابهما فی ط .

<sup>(</sup>٢) في جميع النسخ : « عليه » تحريف .

 <sup>(</sup>٣) الحضر ، بالضم : أصله عدو الفرس . ب : « والشد خسراً » م : « والشد خصراً » .
 وفي ط : « والصراخ عند رؤية الحبيبة » ، صوابه ما أثبت .

<sup>(</sup>٤) ب ، م : « مالا يحتاج إلى ذكره » .

<sup>(</sup>ه) ب ، م : « فكيف و إن هو خلا بمعشوقه فظن » ، صوابه في ط .

<sup>(</sup>٦) ب : « يشغل » م : « تشغل » ، والوجه ما أثبت من ط .

<sup>(</sup>٧) ب : « ثابت » .

<sup>(</sup>۸) ب ، م : « راکدة لا بد » .

والغناء (١) الشهى من الوجه الشَّهيِّ والبدنِ الشهيِّ أشهى . وكذلك الصوت النَّاعمِ الرِّحيمِ من الجارية النَّاعمة الرَّحيمة .

وكم بين أَن يُفَدَّى إِذَا شَاعَ فَيكَ الطَّرِبُ مُلُوكُكُ ، وبين أَن يفدَّى أَمَتُكُ (٢٠) ؟

وكم بينَ أَن يُسمَعُ الغناءُ من فم تشتهى أَن تُقبِّله (٢) ، وبين فم تشتهى أَنْ تصرِفَ وجهَك عنه .

وعلى أَنَّ الرجالَ دخلاءُ على النِّساءِ في الغناءِ، كما رأينا رجالًا ينوحون، فصارُوا دخلاءَ على النوائح.

وبعدُ، فأَيُّما أَحسنُ وأَملَحُ ، وأشهى وأغنج ، أَنْ يغنِّيك فحلٌ ملتفُّ اللِّحية ، كَثُّ العارضَينِ ، أو شيخٌ منخلع الأَسنان ، مغضَّن اللِّحية ، كَثُّ العارضَينِ ، أو شيخٌ منخلع الأَسنان ، مغضَّن الوجه ، ثم يغنيِّك إذا هو تغنَّى بشعر ورقاء بن زُهيرٍ :

رأَيتُ زهيراً تحتَ كلكل ِخالدٍ فأَقبلتُ أَسعَى كالعَجُول أُبادِرُ (٥٠)

أَم تغنِّيك جاريةٌ كأَنَّها طاقةُ نَرْجِس ، أَو كأَنَّها ياسَمِينةٌ ، أَو كأَنَّها خُرِطت من ياقوتةٍ ، أَو من فِضّةٍ مجلوَّة (٢٦) ، بشِعرِ عُكَّاشة بن مِحْصَن (٢٧).

<sup>(</sup>۱) ب : والغني » تحريف ما في م ، ط .

<sup>(</sup>۲) كذا وردت « يفدى » بالياء فى جميع النسخ ، ولها وجهها .

<sup>(</sup>٣) ب ، م : « يشتهى أن بقبله » صوابه فى ط .

<sup>(</sup>٤) ب ، م : « و بعد فإنما » ، صوابه فی ط .

<sup>(</sup>٦) انظر نحو هذا الكلام لثمامة بن أشرس مع المأمون في زهر الآداب ٩٠٩

<sup>(</sup>٧) كذا . وعكاشة بن محصن صحابى لم يؤثر عنه شعر . انظر الإصابة ٢٦٦ . و إنما الشعر لعكاشة بن عبد الصمد العمى البصرى ، وهو شاعر مقل من شعراء الدولة الهاشمية . وأخوه أبو العذافر العمى شاعر أيضاً . وبنو العم : قوم نزلوا ببنى تميم بالبصرة أيام عمر بن الحطاب فأسلموا وغزوا مع المسلمين وحسن بلاؤهم ، فقال لهم الناس : أنتم وإن لم تكونوا من العرب ، إخواننا وبنو العم ، فعرفوا بذلك فصاروا في حلة العرب .

من كفِّ جاريةٍ كأَنَّ بَناتَهـا مِنْ فضَّة قد طُرِّفَت عُنَّابا (١) وكأَنَّ يُمناها إِذا نطقت بــه أَلقَتْ على يَدِها الشِّمالِ حسابا (٢)

#### ٣ - فصل منه

فأَمَّ الغِناءُ المُطرِب في الشِّعر الغزِل فإِنَّما ذلك من حقوق النِّساءِ. وإِنَّما ينبغي أَن تغنِّي (٢) بأشعار الغزل والتشبيب ، والعِشق ، والصَّبابة بالنساء اللواتي فيهن تطقت تلك الأَشعار ، وبهن شبَّب الرِّجال ، ومن أَجلهن تكلَّفوا القول في النَّسيب (٥) .

وبعدُ، فكلُّ شيءٍ وطِبْقُه، وشِكْله ولِفْقُه، حتَّى تخرج الأُمورُ موزونة معدَّلةً، ومتساوية مُخْلصَة (٦٠.

وفى النقائض ٣٦٠ أن بنى العم ، هم مرة بن مالك بن حنظلة . والبيتان بدون نسبة فى الأمالى
 ١ : ٣٢٠ وحماسة ابن الشجرى ٢٦٠ ونسبا فى الأغانى ٣ : ٧٧ وسمط اللآلىء ٢٥٠، وزهر الآداب ٢٠٩ ونهاية الأرب ٥ : ١١٤ إلى عكاشة العمى . ونسبا فى العقد ٢ : ٧٤ إلى عكاشة بن الحصين خطأ . وقبلهما فى سمط اللآلى :

والدهر يذهب بالنعيم ذهابا

هبوا فقد عذب النسيم وطابا حثواعلى حسنالصبوحفقد نضا

حثواعلى حسنالصبوح فقد نضا نور الصباح من الدجى جلبابا وقبلهما فى الأغانى ثلاثة أبيات هى والبيتان خسة ، فى صوت من المائة المختارة :

ياليلة حمت لنا الأحبابا لوشئت دام لناالنعيم وطابا بتنا نسقاها شمولا قرقفا تدع الصحيح بعقله مرتابا حمراء مثل دم الغزال وتارة عند المزاج تخالها زريابا

(١) يقال طرفت الجارية بنانها ، إذا خضبت أطراف أصابعها بالحناء . وهذا البيت ساقط

(۲) فى الأمالى و ابن الشجرى : « نطقت بها » . وفى نهاية الأرب : : « نطقت به » كما هنا . وفى العقد و الزهر : « إذا ضربت بها » . وفى ب ، م : « على يده الثهال » صوابه فى ط وحماسة ابن الشجرى . وفى جميع النسخ : « حبابا » وصوابه فى جميع المراجع . وفى الأمالى و العقد و نهاية الأرب : « تلقى على يدها الشهال » ، وفى زهر الآداب : « تلقى على الكف الشهال» .

- (٣) ب فقط : « نغني » .
- (٤) ب ، م : « والشبيب » ، صوابه في ط .
  - (ه) ط: «في التشبيب».
  - (٦) ب : « متساوية مخلصة » .

(١٠ – رسائل الجاحظ)

ولو أنَّ رجلًا من أدمثِ الناس وأَشدِّهم تلخيصاً لكلامه ، ومحاسبة لنفسه (۱) ، ثم جَلس مع امرأة لا تُزنُّ بمنطق (۲) ، ولا تعرف بحسن حدیث (۲) ، ثم كان یعشقها ، لتناتج بینهما من الأَحادیث ، ولتلاقَح بینهما من المعانی والأَلفاظ ، ما كان لا یجری بین دَغْفَل ابن حنظلة (۱) ، وبین ابن لسان الحُمرَّة (۱) . وإنَّما هذا علی قدر (۷) تمكُّن الغَزَل فی الرَّجُل .

#### ع \_ فصل منه

والمرأة أيضاً أرفعُ حالًا من الرَّجل فى أُمور. منها: أَنَّها التى تُخْطَب وتُراد ، وتُعشق وتُطلب ، وهى التى تُفدَّى وتُحْمَى . قال عَنْبسة بن سعيد (٨) للحجَّاج بن يوسف: أَيفدِّى الأَميرُ أَهلَه ؟ . . قال : والله إن تعدُّوننى إلَّا شيطاناً ، والله لربَّما رأيتُنى أُقبِّل رِجْلَ إحداهن !

<sup>(</sup>١) م : « لكلامه ومحاسنه » فقط . وفى جميع النسخ : « محاسنه » بالنون ، والوجه ما أثبت .

<sup>(</sup>٢) زنه بالحير أو بالمال ، أو بالعلم زنا ، وأزنه إزنانا : ظنه به . ب ، م : « لا يزن بمنطق » .

<sup>(</sup>٣) ب ، م : « و لا يعرف بحسن حديث » .

<sup>(؛)</sup> ب : « والتلاقح بينهما » . والذي فى ط : « ما كان الناتج بينهما من الأحاديث والمتلاقح بينهما من المعانى والألفاظ إلا ما كان يجرى بين دغفل بن حنظلة » .

<sup>(</sup>ه) ودغفلهذاهودغفل بن-نظلة بنزيد الشيبانى الذهلى النسابة الخطيب.أدرك الرسول السكريم ولم يسمع منه غرق فى يوم دولاب فى قتال الخوارجسنة ٧٠٠ .الإصابة ٢٣٥٥ و ابن النديم ١٣١٦ والمعارف ٢٣٧ . وانظر أخباره وأقواله فى البيان والتبيين .

<sup>(</sup>٦) فى خميع النسخ: «وبين بشار بن الحمرة»، والوجه ما أثبت. وابن لسان الحمرة هذا هو عبيد الله بن الحصين، أو ورقاء بن الأشعر، كما فى القاموس والمعارف ٢٣٣. وهو أعرابي من بنى تيم الله بن ثعلبة، وكان من علماء زمانه، قال ابن قتيبة: «وكان أنسب العرب وأعظمهم بصراً». دخل الكوفة وعليها المغيرة بن شعبة، فسأله المغيرة عن طبائع قبائل من العرب، وعن خلق النساء، فأجاب أجوبة ممتعة، سردها أبو الفرج فى الأغانى ١٤: ١٣٨. (٧) ب: «على قدر»، صوابه فى م، ط.

<sup>(</sup>۸) هو عنبسة بن سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن أمية ، كان من جلساء الحجاج، كما في الاشتقاق ۷۹ وجمهرة ابن حزم ۸۱

### ٥ ـ فصـل منـه

وإِنَّمَا يملك المولى مِن عبدِه بدنَه ، فأَمَّا قلبُه فليس له عليه سلطان . والسُّلطانُ نفسه وإن ملك رقابَ الأُمَّة (١) ، فالناس يختلفون في جهة الطَّاعة ، فمنهم من يطيع بالرَّغبة ، ومنهم من يُطيع بالرَّهبة ، ومنهم من يطيع بالدِّيانة .

وهذه الأَصناف ، وإن كان أَفضلَها طاعةُ الديانة فإنَّ تلك المحبَّة ما لم يمازجُها هوَّى لم تَقُوَ (٢) على صاحبها قوَّة العِشْق . وفي الأَثر المستفيض والمثل السائر : « إن الهَوَى يُعمِي ويُصم » ؛ فالعِشْق يَقتُل .

## ٦ - فصيل منيه

وممّا يُستدلُّ به على تعظيم شأن النِّساءِ أَنَّ الرجل يُستحلَفُ بالله الذي لا شيء أَعظمُ منه ، وبالمشي إلى بيتِ الله ، وبصَدقة ماله ، وعتق رقيقه . فيسهُل ذلك عليه (٢) ، ولا يأنفُ منه . فإن استُحْلِفَ بِطلاقِ امرأته تربّد وجهه (١) ، وطار الغضبُ في دِماغه ، ويمتنع (٥) ويَعصى ، ويغضَب ويأبي ، وإن كان المُحْلِف سلطاناً مَهيباً ، ولو لم يكن يحبُها (٢) ولا يستكثر منها ، وكانت نفسُها قبيحة المنظر ، دقيقة الحسب ، خفيفة الصّداق ، قليلة النَّسب .

ليس ذلك إِلَّا لما قد عظَّم الله من شأن الزُّوجات في صدور الأَزواج (٧).

<sup>(</sup>١) رقاب ، ساقطة من ب .

<sup>(</sup>٢) فى جميع الأصول : « لم يقو » ، ومرجع الضمير إلى المحبة .

<sup>(</sup>r) م : « فيسهل عليه ذلك » .

<sup>(</sup>٤) تربد : احمر حمرة فيها سواد عند الغضب . ب : « تزبد » م : « يزيد » ، صوابهما في ط .

<sup>(</sup>ه) في جميع الأصول : « ويمنع » .

<sup>(</sup>٦) ب : « ولم يكن محبها » .

<sup>(</sup>٧) ب : « الرجال » .

### ٧ ــ فصل منه في ذكر الولد

وبابٌ آخر : وهو أنَّا لو خَيَّرنا رجلًا بين الفَقْر (١) أَيَّامَ حياتِه ، وبابٌ آخر : وهو أنَّا لو خَيَّرنا رجلًا بين الفَقرَ الدَّائم مع التمتُّع وبين أَنْ يكون ممتَّعاً بالباهِ أَيَّام حياته ، لاختار الفقرَ الدَّائم مع التمتُّع الدائم.

وليس شيءٌ ممَّا يُحدث الله لعباده من أَصْنافِ نِعمِه وضرُوبِ فوائده، أَبقى ذكراً ، ولا أَجلَّ خطراً (٢) من أَن يكون للرجل ابن يكون ولى بناتِه، وساتِرَ عورةِ حُرَمه ، وقاضى دَيْنِه ، ومُحيى ذِكرِه ، مخلصاً في الدُّعاءِ له بعد موته ، وقائماً بعده في كلِّ ما خلَّفه مقامَ نفسه .

فمنْ أَقلُ أَسفاً على ما فارق ، ثَمَّن خلَّف كافياً مجرَّباً ، وحائطاً من وراء المال مُوفَّراً ، ومن وراء الحرم حامياً ، ولسلفه فى النَّاس مُحَبِّباً . وقال رجلُ لعبد الملك بن مروان ، وقد ذُكِرَ ولدُ له : « أَراك الله فى بنيك ما أَرك أبك فيك ما أَرك فيك ! » .

ونظر شيخٌ وهو عند المهلَّب إلى بنيه قد أَقبلوا فقال : « آنَس الله بكم لاحِقَكم ، فو الله إنْ لم تكونوا أَسباط نُبُوَّة (٤) إِنَّكم أَسباط مَلْحمة ».

وليست النُّعْمة في الولدَ المحيي (٥) ، والخلف الكافي ، بصغيرةٍ .

<sup>(</sup>١) ب : « الفقراء » ، تحريف .

<sup>(</sup>٢) ط: « و لا أجمل خطراً » .

<sup>(</sup>٣) ب: « ولسفه ذكر ولد له » بهذا النقص والتحريف . والإكمال والتصحيح من م م م م م م ع زيادتى لكلمة « وقد » . وفى البيان ٢ : ه ١٤٥ : « وقال مدينى لعبد الملك بن مروان و دخل عليه بنوه » . على أن الحبر قد روى فى مجالس ثعلب ٢٢٧ فى قصة دخول الوفود إلى الوليد بن يزيد حين بايع لابنيه الحكم وعبّان .

<sup>(</sup>٤) ب فقط : « بنوة » بتقديم الباء .

<sup>(</sup>ه) ب ، م : « المحوى » صوابه فى ط . والمراد المحيى لذكر والده .

#### ۸ ـ فصـل منـه

وباب آخر: وهو أنَّ الله تعالى خلق من المرأة ولداً من غير ذكر، ولم يخلُق من الرّجل ولداً من غير أُنثى . فخصَّ بالآية العجيبة والبرهان المنير المرأة دون الرّجُل، كما خلق المسيح في بطن مريم من غير ذكر.

# ٩ ــ فصل منه فى ذكر القرابات

وأمّّا أنا فإنّى أقول: إنّ تباغض الأقرباء عارضٌ دخيل، وتحابّهُم واطدٌ أصيل، والسّّامة من ذلك أعمّ ، والتّناصر أظهر، والتّصادق فى المودّة أكثر. فلذلك القبيلةُ تنزِلُ معاً وترحلُ معاً، وتُحارب من ناوأها معاً، إلّا الشاذّ النادر، كخروج غنى وباهلة من غطفان، وكنزول عبس فى بنى عامر، وما أشبه ذلك (١). وإلّا فإنّ القرابة يد واحدة على من ناوأهم نن وسيف واحد على من عاداهم (٢)، وما صلاحُ شأنِ العشائر إلّا بتقارب سادتهم فى القدر، وإنْ تفاوتوا فى الرّياسة والفضل، كما قال فى الأثر المستفيض: « لا يزال النّاسُ بخير ما تفاوتوا، فإذا تقاربُوا هلكوا».

وحالُ العامَّة في ذلك كحال الخاصَّة .

#### ۱۰ - فصل منه

وقضيَّةٌ واجبة : أَنَّ الناس لا يُصلحهم إِلَّا رئيسٌ واحد ، يجمع شَمْلُهم ، ويكفيهم ويحميهم مِن عدوّهم ، ويَمنع قويَّهم من ضعيفهم .

<sup>(</sup>١) ذلك ، من ط فقط .

<sup>(</sup>۲) م : « ناوی لهم » ، تحریف . . .

<sup>(</sup>٣) م : « من عادهم » ، تحريف .

<sup>(</sup>٤) م ، ب : « و إَن يتفاوتوا » .

<sup>(</sup>ه) كذا . والوجه « قيل » .

وقليلٌ له نظام ، أقوى من كثير نَشَو (١) لا نظام لهم ، ولا رئيسَ عليهم . إذْ قد علم الله (٢) أنَّ صلاحَ عامَّة البهائم في أن يجعل لكلِّ جنس (٢) منها فحلًا يُورِدها الماء ويُصدِرها ، وتتبعُه إلى الكلا ، كالعير في العانة (١) والفحل من الإبل في الهجمة (٥) ، وكذلك النَّحلُ العَسَّالة (٢) والكراكيّ ، وما يحمى الفرسُ الحِصانُ الحُجورَ في المُروج (٨) فجعل منها رءُوساً متبوعة ، وأذناباً تابعة .

ولو لم يُقِم الله للنَّاسِ الوزَعَة من السُّلطان ، والحُماة من المُلوكِ وأَهلِ الحِياطة عليهم من الأَدْمة لل لعادوا نَشَراً (١٦) لا نظام لهم ، ومُستكلِبينَ لا زاجر لهم ، ولكان مَن عَزَّ بَزِّ ، ومَنْ قدر قهر ، ولما زال اليُسر راكداً ، والهَرْج ظاهراً ، حتَّى يكون التغابُنُ والبَوَار (١١) ، وحتَّى تنظمسَ راكداً ، والهَرْج ظاهراً ، حتَّى يكون التغابُنُ والبَوَار (١١) ، وحتَّى تنظمسَ

<sup>(</sup>١) النشر ، بالتحريك : القوم المتفرقون لا يجمعهم رئيس . وهذه الكلمة ساقطة من ط .

<sup>(</sup>۲) ط: « الله سبحانه و تعالى » .

<sup>(</sup>٣) ب : « في كل جنس » .

<sup>(؛)</sup> العانة : القطيع من حمر الوحش . وانظر لعير العانة الحيوان ١ : ١١٠ ، ١٩٥ / ٢ : ١٤١ ، ١٩٥ / ٢ : ١٤١ ، ١٤١ . ٧

<sup>(</sup>ه) فى الأصول : « والفحل فى الإبل » . وفى ط أيضاً : « والهجمة » ، والوجه ما أثبت .

<sup>(</sup>٦) انظر الحيوان ١ : ١٩ / ٣ : ٣٢٩ / ٥ : ٤١٧ .

<sup>(</sup>٧) الحيوان ٣ : ٣٢٨ ، ٤٠٦ / ه : ١٩ .

 <sup>(</sup>٨) الحجور : جمع حجر ، بالكسر ، الفرس الأنثى . ويقال في جمع أحجار وحجورة أيضاً . وانظر الحيوان ٧ : ١٤١ .

<sup>(</sup> ٩ ) انظر للنشر ما سبق قريباً فيهذه الصفحة.ب: « نشزا » ط: « نثرا »، صوابهما في م .

<sup>(</sup>۱۰) ب: « من عزیز ل غیره » ، صوابه فی م ، ط. و انظر جمهرة العسکری ۲،۸۰: ۲۸۸ و الفاخر ۸۹ و المیدانی ۲ : ۲۸۸ و المستقصی ۲ : ۳۵۷ و اللسان ( بزز ) . و معناه من غلب سلب . قاله جابر بن رألان السنبسی لما أقرع النعان یوم بؤسه بینه و بین صاحبیه ، فقرعهما فخلی سبیله .

<sup>(</sup>١١) التغابن : أن يغبن القوم بعضهم بعضاً . ب : « التغانى » ، صوابه فى م ، ط .

منهم الآثار (۱) ؛ ولكانت الأنعام طعاماً للسِّباع ، وكانت عاجزة عن حماية أَنفُسها ، جاهلةً بكثير من مصالح شأنها .

فوصَلَ الله تعالى عجزَها بقوَّةِ مَن أَحوجَه إلى الاستمتاع بها ، ووَصَلَ جهلها بمعرفةِ مَنْ عرف كيف وجهُ الحيلة في صَوْنها والدِّفاعِ عنها .

وكذلك فرض على الأَئِمَّة أَنْ يحوطوا الدَّهْماءَ بالحِراسةِ لها، والدُّيادِ عنها (٢) ، وبِرَدِّ قويِّها عن ضعيفِها (٤) ، وجاهِلها عن عالمها ، وظالمِها عن مظلومها ، وسفِيهها عن حليمها .

فلولا السَّائس ضاع المَسُوس ، ولولا قُوَّةُ الراعي لهلكت الرَّعيَّة (٥٠). ١١ ــ فصل منه

وانفرادُ السيِّد بالسيادة كانفراد الإمام بالإمامة . وبالسَّلامة من تنازع الرؤساء تجتمع الكلمة ، وتكون الأُلفة ، ويصلُحُ شأْنُ الجماعة . وإذا كانت الجماعة انتهت الأَعداء ، وانقطعت الأَهواء (٦).

#### ۱۲ - فصل منه

ولسنا نقول ولا يقول أَحدُّ مِن يعقل : إِنَّ النِّساءَ فوق الرِّجال ، أو دونهم بطبقةٍ أو طبقتين ، أو بأكثر (٧) ، ولكنَّا رأينا ناساً يُزْرُون عليهنَّ أَشدَّ الزِّراية ، ويحتقرونهنَّ أَشدَّ الاحتقار ، ويَبْخسونهنَّ أَشدَّ الاحتقار ، ويَبْخسونهنَّ أَكثرَ حقوقهنَّ .

<sup>(</sup>۱) ب ، م : « ينطمس » ، وفى ب : « منه الآثار » ، صوابه فى م ، ط .

<sup>(</sup>٢) ب : « أَن يحيط الدهماء » ط : « أَن يحوطوها » م : « أَن يحوط الدهماء » ، والوجه ما أثبت .

<sup>(</sup>٣) فى الأصول : « والذيادة عنها » ، صوابه ما أثبت . والذياد والذود : الدفاع .

<sup>(</sup>٤) ب : « وترد » ، م ، ط : « ويرد » ، والوجه ما أثبت .

<sup>(</sup>ه) ب : « هلكت الرعية » .

<sup>(</sup>٢) ب ، م : « وانقطع الأهواء » .

 <sup>(</sup>٧) ب ، م : « إلا بأكثر » ، صوابه في ط .

وإِنَّ من العجز أَن يكون الرجل لا يستطيع توفير حقوق الاباء والأَعمام إِلَّا بأَن ينكر حقوق الأُمَّهات والأَخوال ، فلذلك ذكرنا جملة ما للنِّساء من المحاسن .

ولولا أنَّ ناساً يفخرون بالجَلد وقُوَّة المُنَّة ، وانصرافِ النَّفس عن حبِّ النِّساء ، حتَّى جَعَلُوا شدَّة حُبِّ الرَّجلِ لأَمْتِه ، وزَوجتِه وولدِه ، دليلًا على الضَّعف ، وباباً من الخور ، لما تكلَّفنا كثيراً مما شرطناه في هذا الكتاب .

#### ۱۳ - فصل منه

كما نحبُ أن يخرجَ هذا الكتابُ تامًّا، ويكونَ للأَّشكالِ الدَّاخلةِ فيه جامعً، وهو القول في اللَّذكور والإناث في عامَّة أَصناف الحيوان، وما أَمكن من ذلك، حتَّى يحصَّل ما لكلّ جنس منها (١) من الخِصال المحمودة والمذمومة. ثم يُجمعَ بين المحاسن منها والمساوى، حتَّى يستبينَ لقارى الكتاب نقصانُ المفضولِ من رجحان الفاضل، عا جَاءً في ذلك من الكتاب النَّاطق، والخبر الصَّادق، والشَّاهد العَدْل، والمثل السائر. حتَّى يكونَ الكتاب عربيًّا أعرابيًّا، وسُنيًّا جماعيًّا، وحتى يُجتَنبَ (٢) فيه العويصُ والطُّرُق المتوعِّرة، والأَلفاظُ المستنكرة، وتلزيقُ المتكلفين أن وتلفيق أصحاب الأَهواء من المتكلمين، حتَّى نظرنا ألله لن لا يعلمُ مقاديرَ ما استخرَانا اللهُ من المنافع، وغشًاها من البرهانات (٥)، وألزمَها من البرهانات (١)، وأنطقها به من الحُجَّة له.

<sup>(</sup>١) منها ، ساقطة من م ، ط .

<sup>(</sup>۲) ب : « وحتی یحبب » صوابه فی م ، ط.

<sup>(</sup>٣) في اللسان : « الملزق - بتشديد الزاي - : الشيء ليس بالحكم » .

<sup>(</sup>٤) ب ، م : « نظر » ، ط : « نظرا » ، والوجه ما أثبت .

<sup>(</sup>a) ط فقط : « البراهين » .

فمنع من ذلك فرْط الكَبْرَة ، وإفراط العِلَّة ، وضعفُ المُنَّة ، وانحلال القوَّة .

فلما (۲) وافق هذا الكتابُ منّا هذه الحال ، وأَلفى (۳) قلوبَنا على هذه الأَشغال ، اجتنبْنا أَن نقصِد من جميع ذلك إلى فرق ما بين الرجُل والمرأة .

فلمَّ اعتزمنا على ما ابتدأْنا به وجدناه قد اشتمل على أبواب يكثرُ على عددها ، وتبعُد غايتها ، فرأينا ، والله الموفِّقُ ، أَنْ نقتصرَ منه على ما لا يبلغُ بالمستمع إلى السّآمة ، وبالمأُلوف إلى مجاوزَة القدْر .

وليس ينبغى لكتُب الآداب والرِّياضَات أن يحمل أصحابُها على الجِدِّ الصَّرف ، وعلى العَقْل المحض ، وعلى الحقِّ المُرَّ ، وعلى المعانى الصَّعبة ، التي تَستكِدُ النُّفوسَ ، وتَستفرغُ المجهود .

وللصبر غايةٌ ، وللاحتمال نهاية .

ولا بأْسَ بأن يكون الكتاب موشَّحاً ببعض الهزل . وعلى أَنَّ الكتاب إذا كثُر هَزْله سَخُف، كما أَنَّه إذا كثر جدُّه ثَقُل .

ولا بدَّ للكتاب من أَن يكون فيه بعضُ ما ينشِّط القارئَ ، ويَنْفي النُّعاسَ عن المستمِع . فمن وجد في كتابنا هذا بعض ما ذكرنا ، فلْيعُلم أَنَّ قصدنا في ذلك إِنَّما كان على جهة الاستدعاء لقلبه ، والاستمالة لسمعِه وبصره . والله تعالى نسأَل التوفيق .

<sup>(</sup>١) في جميع الأصول : « الكبوة » ، وجهه ما أثبت .

<sup>(</sup>۲) ب، م: «فا».

<sup>(</sup>٣) في جميع الأصول : « وألتي » بالقاف .

<sup>(</sup>٤) ب : ﴿ أَن أَقتصرِ منه » .

### ١٤ - فصل منه في ذكر العشق

ورجلان من الناس لا يَعْشقانِ عِشْق الأَعراب:

أَحدهما الفقير الْمُدقِع، فإِنَّ قلبه يُشْغَلُ عن التوغُّل فيه وبلوغ أقصاه.

والملكُ الضَّخمُ الشَّأْن ، لأَنَّ فى الرِّياسة الكبرى ، وفى جوازِ الأَمر ونَفاذِ النَّهى ، وفى مِلْك رقابِ الأُمم ، ما يَشغَلُ شَطْرَ قُوى العقل عن التوغُّل فى الحب ، والاحتراقِ فى العشق .

#### ١٥ - فصل منه

كثيراً ما يعترى العُشَّاقَ والمحبِّينَ غير المُحْترقِينَ ، كالرِّجل تكون له (٢) جارية وقد حَلَّت من قلبه مَحلاً ، وتمكَّنتْ منه تمكُّناً ، ولا يجتثُ أَصلَ ذلك الحبِّ الغضْبة تعرض ، وكثرة التأذِّى بالخلافِ يكون منها ، فيَجدُ (٣) الفترة عنها [ في (٤) ] بعض هذه الحالات التي تعرض ، فيُظنُّ أنَّه قد سلا ، أو يُظنُّ أنَّه في عَزَائِهِ عنها (٥) على فقدها مُحتمِلًا ، فيبيعها (١) إن كانت أمة ، أو يطلِّقها (١) إن كانت زوجة ، فلا ينشب ذلك الغضبُ أنْ يزول ، وذلك الأذى أنْ يُنسَى ، فتتَحرَّكُ له الدفائن (٨) ، ويُثمِر ذلك الغرْس ، فيتبعُها قلبه ، فإمَّا أنْ يسترجع له الدفائن (٨) ، ويُثمِر ذلك الغرْس ، فيتبعُها قلبه ، فإمَّا أنْ يسترجع

<sup>(</sup>١) ب : « المحترفين » بالفاء .

<sup>(</sup>۲) ب ، م : « لا یجنب » ، صوابه فی ط .

<sup>(</sup>٣) ط فقط : « فيوجد » .

<sup>(؛)</sup> ليست في الأصول .

<sup>(</sup>٥) ط : « فتظن » و « أو تظن أنه »، صوابه فى ب ، م . والعزاء : الصبر . ب: « فى غراية عنما » م ، ط : « فى عزاية عنما » ، والوجه ما أثبت .

<sup>(</sup>٦) م ، ط : « مبيعها » ، صوابه في ب .

<sup>(</sup>٧) م ، ط : « أو طلاقها » .

<sup>(</sup>٨) ب : « فيتحرك له الدفائن » .

الأَمَةَ من مُبتاعها ، بأَضعافِ ثمنها ، أَو يسترجع الزوجة بعد أَن نُكِحَتْ . فإِنْ تَصبَّرُ وأَمكنه الصَّبر لم يزَلْ معلَّباً ، وإِنْ أَطاع هواه واحتمل المكروه فهذا هو العَقَابيل والنُّكْس (١) .

فليحذَر الحازمُ الفَتْرةَ في حبِّ حبيبه ، والغَضْبة التي تُنْسِيه عواقبَ أَمْرِه .

#### ١٦ - فصل منه

قال إبراهيم بن السِّنْدي (٢) : حدَّثني عبد الملك بن صالح (٣) قال : بينا عيسي بن موسي قد خَلا بنفسه (٥) ، وهو قد كان استكثر من النِّساءِ حتَّى انقطع ، إذ مَرَّت به جارية (٢) كأَنَّها جانٌ ، آ وكأَنَّها جَدْل عِنان (٢) ، وكأَنَّها جُمَّارة ، وكأَنَّها قَضِيبُ فِضَّة ، فتحرّ كَتْ نفسُه ، وخاف أَن تَخذُلَه قُوّته ، ثم طمِع في القوّةِ (٨) لطُول التَّرْك ، واجتماع الماء ، فلمّا صرعَها ، وجلس منها ذلك المجلس خطر على باله لو عَجَزَ كَيْف يكون حاله (٩) ؛ فلما فكّر فَتَر ، فأقبل كالمخاطب لنفسه فقال : إنَّكِ لتجلسيني هذا المجلس ، وتحمليني على هذا المركب ، ثم

<sup>(</sup>١) العقابيل : بقايا العلة والعشق والمرض ، الواحد عقبول وعقبولة . والنكس ، بالضم : عود المرض بعد النقه . وفي الأصول : « العقاقيل » ولا وجه له .

<sup>(</sup>۲) إبر اهيم بن السندى ، سبقت تر جمته فى ص ٦٠ . ب : « بن السدى » م ، ط : « بن السيدى » ، صوابهما ما أثبت .

<sup>(</sup>٣) انظر البيان والتبيين ١ : ٣٣٤ .

 <sup>(</sup>٤) هو عيسى بن موسى بن محمد بن عبد الله بن العباس ، أحد و لاة العباسيين وقوادهم .
 وأبوه موسى هو أخو السفاح والمنصور . انظر المعارف ١٦٥ .

<sup>(</sup>ه) ب ، م : « قد خلی بنفسه » تحریف .

<sup>(</sup>٦) ب : « إذ مرت جارية » .

<sup>(</sup>٧) أى عنان مجدول . وانظر الحيوان ٦ : ٢٦٢ ورسائل الجاحظ ٢ : ١٢١ .

<sup>(</sup>A) ط: « في لقوة ».

<sup>(</sup>٩) ب : « عن عجز كيف يكون حاله » ، تحريف .

# ١٧ - فصل منه

ولم أَسمعْ ولم أَقرأ في الأَحاديث المولَّدة ، في شأْن العُشَّاق ، وما صَنَع العشقُ في القلوب والأَكبادِ والأَحشاءِ ، والزَّفراتِ والحنين ، وفي التَّدلِيهِ والتَّوْلِيهِ ، مُتى تستعر الدَّمعَة (٨) ، ومتى يُورث العَيْنَ الجُمودُ (٩) .

<sup>(</sup>۱) ب ، م : « لتجلسي » و « وتحملني » ، و « تخذلني » ، والصواب في ط . واجناع نون الرفع مع نون الوقاية يجوز فيه حذف أحدهما أو إبقاؤهما معاً مع الفك ، ومع الإدغام ، كا في المغنى ٣٨٠ . قال : « ونحو تأمرونني يجوز فيه الفك ، والإدغام ، والنطق بنون واحدة » . (٢) ب ، م : « خبرة الحجل » بالحاء المعجمة ، تحريف .

<sup>(</sup>٣) البادانُ : باطنا الفخذين ، وما بين الرجلين ، ومنه قول الدهناء بنت مسحل : « إِنْ لاَرْحِين » بالحاء المهملة ، ط ، م : « لا ترحين » بالحاء المهملة ، ط ، م : « لا ترجين » ، والصواب ما أثبت . وفي ط أيضاً « بادئك » ، صوابه في ب ، م .

<sup>(</sup>٤) ب : « على ملكك » م : « على ملك » ، صوابهما في ط .

<sup>(</sup>٥) لو ، ساقطة من ب ، م .

 <sup>(</sup>٦) ب : « يبسط » م : « تنبسط » ، صوابهما في ط . و في ب أيضاً : « مع الثقل » .
 و في ط : « المتمتع » ، تحريفان .

 <sup>(</sup>٧) دلهه الحب تدليهاً : حيره وأدهشه ، فهو مدله . وكذا ولهه توليها : حيره وأذهب عقله . وفى م ، ط : « التدلية والتولية » ، صوابهما فى ب .

<sup>(</sup>٨) فى جميع الأصول : « ومتى » ، والوجه حذف الواو . وفى ب فقط : « الدمع » ، تحريف .

<sup>(</sup>٩) حمود العين : قلة دمعها . ب ، م : « متى يورب » ، والوجه ما أثبت . وفى ط : « ومتى يعترى » .

#### ۱۸ – فصل منه

ونحن وإِنْ رأينا أَنَّ فَضْلَ الرَّجلِ على المرأة ، في جملة القول في الرِّجال والنساء ، أكثرَ وأظهر ، فليس ينبغى لنا أَن نقصِّر في حقوق المرأة . وليس ينبغى لمن عظم حقوق الآباء أن يصغِّر حقوق الأُمَّهات ، وكذلك الإخوة والأُخوات ، والبَنُونَ والبنات . وأَنا وإِن كنتُ أَرى أَنَّ حتَّ هذا أَعظم فإِنَّ هذه أَرحم .

## ١٩ – فصل من احتجاجه للإماء(١)

قال بعضُ من احتج للعلة التي من أجلها صار أكثر الإماء أحظى عند الرِّجال من أكثر المهيرات (٢) : أنَّ الرجل قبل أن يَملِكَ الأَمَة قد تأمَّل كلَّ شيءِ منها وعَرفه ، ما خلا حُظْوة الخَلْوة ، فأقدم (٣) على ابتياعها بعد وقُوعها بالموافقة . والحُرَّةُ إِنَّما يُستشار في جَمَالها النِّسَاء ، والنِّسَاء لا يُبْصِرن من جمالِ النساء وحاجاتِ الرِّجال وموافَقَتِهن قليلاً ولا كثيراً . والرِّجالُ بالنِّساء أبصر . وإنَّما تعرف المرأة من المرأة طاهر الصِّفة ، وأمَّا الخصائص التي تقع بموافقة الرِّجال فإنَّها لا تعرف ذلك .

وقد تُحْسِن المرأةُ أَن تقول : كأنَّ أَنفَها السَّيف، وكأنَّ عَينَها عينُ عَنهُ عَينُ الْعَنْ عَينُ الْعَنْ عَن عَن عَن اللهُ عَنْ اللهُ عَن اللهُ عَنْ عَلْمُ عَلَا عَنْ عَلَا عَالِمُ عَلَيْ عَلَا عَنْ عَلَا عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَا عَلَا عَا عَلَا عَا عَلَا عَا عَلَا عَا عَلَا عَل

<sup>(</sup>١) م فقط: «في الإماء».

<sup>(</sup>٢) المهيرة : التي تعظى المهر من الحرائر .

<sup>(</sup>٣) ب فقط : « فأقبل » .

<sup>(</sup>٤) ب : « فأما » .

<sup>(</sup>ه) ب فقط : « وكأنها » . والجار : شحم النخل ، تشبه به الساق فى اللين والبياض . وفى الحديث : « كأنى أنظر إلى ساقه فى غرزه كأنها جمارة » .

العناقيد، وكان أَطرافَها المدارِي (١) ، وما أَشبه ذلك : وهناك (٢) أَسبابٌ أُخَرُ مها يكون الحبُّ والبغض .

## ۲۰ - فصل منه

وقد علم الشاعرُ وعَرَف الواصفُ ، أَنَّ الجارية الفائقة الحسنِ أَحسَنُ من الظَّبية ، وأَحسَنُ من الظَّبية ، وأحسَنُ من البقرة ، وأحسَنُ من كلِّ شيءٍ تشبَّه به ، ولكنَّهم إذا أرادوا القول شبَّهوها بأحسنِ ما يجدون .

ويقول بعضُهم: كأنّها الشمس ، وكأنّها القمر! والشَّمسُ وإن كانت بهيّةً فإِنَّما هي شيءٌ واحد ، وفي وجه الجارية الحسناء وخَلْقها ضروبٌ من الحسن الغريب والتركيب العجيب.

ومَنْ يشكُّ أَنَّ عينَ المرأةِ الحسناءِ أحسَنُ من عين البقرة ، وأَنَّ جِيدَها أَحسنُ من جيد الظبية ، والأَمر في بينَهما متفاوِت ، ولكنَّهم لو لم يفعلوا هذا وشِبْهَه لم تَظهر بلاغتُهم وفِطْنتُهم .

## ۲۱ - فصل منه

ورأيتُ أكثرَ النَّاس من البُصَراء بجواهرِ النساء (،) ، الذين هم جَهابذةُ هذا الأَمر ، يقدِّمون المجدُولة (، والمجدُولة من النساء تكون في منزلة بين السَّمينة والمشوقة .

ولا بدُّ من جَودة القَدُّ ، وحُسْنِ الخَرْط، واعتدالِ المَنكبين ،

<sup>(</sup>۱) أطرافها ، أى أطراف أصابعها . والمدارى بكسر الراء وفتحها : خمع مدرى ومدراة ، وهي شيء يعمل من حديد أو خشب على هيئة سن من أسنان المشط . تشبه به في الدقة .

<sup>(</sup>۲) ب : « هناك » بدون و او .

<sup>(</sup>٣) الواو ساقطة من ب .

<sup>(</sup>٤) ب : « لجواهر النساء » .

<sup>(</sup>ه) ب ، م : « الحجذولة » . في هذا الموضع وتاليه ، تصحيف .

واستواء الظُّهر ، ولا بدَّ من أن تكون كاسية العِظام ، بين الممتلئة والقَضِيفة .

وإِنَّمَا يريدون بقولهم : مجدُولة (١) ، جودةَ العَصَب ، وقِلَّة الاسترخاء، وأِنَّمَا يريدون بقولهم : والفُضول .

وكذلك قالوا: خُمصانة وسَيْفانة (٢) ، وكأنَّها جانٌّ ، وكأنَّها جَدْل عِنان (٣) ، وكأنَّها قضيبُ خَيزُران .

والتثنِّي في مَشْيها أَحسَنُ ما فيها ، ولا يمكن ذلك الضَّخمةَ والسَّمينةَ ، وذاتَ الفضول والزَّوائد .

على أَنَّ النَّحافة في المجدُولة (٢) أعم ، وهي بهذا المعنى أعرف ، تُحبَّبُ على السِّمان الضخام (٢) ، وعلى الممشوقات والقِضاف (٧) ، كما يحبَّب هذه الأَصناف على المجدُولات (٨) .

ووصفوا المجدُّولة بالكلام (٩) المنثور فقالوا: «أعلاها قَضيب، وأَسْفَلُها كَثيب ».

<sup>(</sup>۱) ب ، م : « مجذولة » ، تصحیف ما فی ط .

<sup>(</sup>٢) الخمصانة ، بفتح الحاء وضمها : الضامرة البطن والسيقانة : الطويلة الممشوقة الضبامرة . ب : « خصانه » ، صوابه في م ، ط . و في ط : « سيقانة » ، صوابه بالفاء كما في ب ، م .

<sup>(</sup>٣) انظر الحاشية ٧ من ص ١٥٥.

<sup>(</sup>٤) ب ، م : « المجذولة » في هذا الموضع وتاليه ، والصواب في ط .

<sup>(</sup>ه) بعدها في حميع النسخ : « ولم أر المجدولة أعم وهي بهذا المعنى أعرف » ، وهو تكرار لما سبق .

<sup>(</sup>٦) ب ، م : « تجيب على أصحاب السهان الضخام » ، و أثبت ما في ط .

<sup>(</sup>٧) القضيفة : الدقيقة النحيفة لا عن هزال . ب ، م : « أصحاب الممشوقات و القضاف » .

<sup>(</sup>٨) ب : « كما يجيب » ، وأثبت ما فى م ، ط . وفى ب ، م أيضاً : « أصناف المحذولات » ، صوابه فى ط .

<sup>(</sup>٩) ب : « المجزولة » م : « المجنولة » ، صوابه فی ط .

٧ من رست لذ في مناقب التُّك وعَامَة جُمند الْخِلافة



## فصل من صدر رسالته إلى الفتح بن خاقان (١) في مناقب الترك وعامة جند الخلافة (٢)

وفّقك الله لرُشدك (٣) ، وأعان على شكرك (١) ، وأصلحك وأصلح على يديك ، وجعلنا وإيّاك ممن يقول بالحقّ ويعمل به ، ويُوْثره ، ويحتمل ما فيه مما قد يصدُّ عنه (٥) ، ولا يكون حظُّه منه (٦) الوصفَ له ، والمعرفة به ، دون الحثِّ عليه ، والانقطاع إليه ، وكَشْفِ القناع فيه (٧) ، وإيصاله إلى أهله ، والصَّبر على المحافظة في أنْ لا يصلَ إلى غيرهم ، والتَّبُّتِ في تحقيقه لديهم ؛ فإنَّ الله تعالى لم يُعلِّم النَّاسَ ليكونوا عالمين دون أن يكونوا عالمين ، وإنَّما علَّمهم ليعملوا (١) ، وبيَّن لهم ليَتَقوا (١) التورُّطَ في وسَط الخَوْف ، والوقوع في المضارّ ، والتوسُّط في المهالك . فلذلك طلب الناس التبين (١) .

<sup>(</sup>۱) الفتح بن خاقان هذا هو وزير المتوكل العباسى . وكان أديباً شاعراً فصيحاً بارع الذكاء . وكانت له خزانة كتب حافلة ، وله مؤلفات مها : كتاب اختلاف الملوك ، وكتاب الصيد والجارح ، وكتاب الروضة والزهر . وقتل مع المتوكل سنة ۲٤٧ .

وهو غير الفتح بن محمد عبيد الله بن خاقان ، صاحب قلائد العقيان . انظر فهرست ابن النديم ١٦٩ – ١٧٠ وفوات الوفيات ٢ : ١٥٣ – ١٠٩ .

<sup>(</sup>۲) نشرت كاملة فى ليدن ١٩٠٣ م بعناية فان فلوتن ، كما نشرها الساسى فى مجموع رسائله سنة ١٣٢٤ هـ = ١٩٨٧ م كما نشرت فى رسائل الجاحظ بتحقيق سنة ١٣٨٤ هـ = ١٩٦٤ م . وقد رمزت للأولى هنا بالرمز ( ن ) والثانية بالرمز ( مج ) .

<sup>(</sup>٣) فى جميع الأصول : « وأرشدك » ، وأثبت ما فى مج والرسائل ١ : ٥ هارون .

<sup>(</sup>٤) ط ، م : « وأعانك على شكره » .

<sup>(</sup>٥) ب : «يصدر عنه » ، و أثبت ما في م ، ط . و في مج و الرسائل : «مما قد يصده عنه »

<sup>(</sup>٦) منه ، ساقطة من الأصول ، ثابتة في مج والرسائل .

<sup>(</sup>٧) مج فقط : «عنه» .

<sup>(</sup>۸)  $\psi$  ، d : « ليعلموا » ، صوابه في سائر النسخ .

<sup>(</sup>٩) ب : « ليتقنوا » صوابه فى م ، ط والرسائل . وبعد هذه الكلمة فى مج فقط : « ولخوف الوقوع فى المضار ، والتورط فى المهالك ، طلب الناس التبين » .

<sup>(</sup>١٠) م ، ط فقط : « التبيين » .

ولحبِّ السَّلامة من الهَلكة ، والرَّغبة في المنَفعة احتملوا (١) ثِقَل التعلم ، وتعجَّلُوا مكروه ثِقَل المعاناة (٢) .

ولقلَّة العاملين وكثرة الواصِفين قال الأُوَّلون : العارفون أكثر من الواصفين ، والواصفون أكثر من العاملين .

وإِنَّمَا كَثُرت الصِّفَاتُ وقلَّت الموصوفاتُ لأَنَّ ثواب العمل مؤجَّل، واحتمالَ ما فيه معجَّل.

وقد أعجبني ما رأيت من شعَفِك (٢) بطاعة إمامك ، واحتجاجك لتدبير خليفتك ، وإشفاقِك من كلّ خَللٍ يدخله وإنْ دق ، ونال سلطانه (٤) وإنْ صغر ، ومن كلّ أمْر خالَفَ هواه وإنْ ختى مكانه ، وجانب رضاه وإنْ قلَّ ضرره . ومن تخوُّفك (٥) أن يجد (٢) المتأوّل إليه متطرّقا ، والعدوُّ عليه متعلّقا ؛ فإن السُّلطان لا ينفكُ من متأوّل ناقم، ومن محكوم عليه ساخط ، ومن معزول (٢) عن الحكم زار ، ومن متعطّل ومن محكوم عليه ساخط ، ومن معزول (٢) عن الحكم زار ، ومن متعطّل متصفّح ، ومن مُعجب برأيه ، ذى خطل في بيانِه ، مُولع بتهجين الصَّواب ، وبالاعتراض على التَّدبير ، حتَّى كأنَّه رائدٌ لجميع الأُمة ، ووكيلُ لسكَّان جميع المملكة ؛ يضع نفسه في مواضع الرُّقباء ، وفي مواضع التصفي على التَّذبير ، عتم نفسه في مواضع الرُّقباء ، وفي مواضع التصفي على الخلفاء والوُزراء . لا يَعْذِرُ وإنْ كانَ مَجازُ العُذْر فوضع الرَّقباء ، ولا يقف فيا يكون للشَّكِّ محتمِلا ، ولا يصدِّق بأنَّ الشاهد ظاهراً ، ولا يقف فيا يكون للشَّكِّ محتمِلا ، ولا يصدِّق بأنَّ الشاهد

<sup>(</sup>۱) ب فقط : « احتمل » .

<sup>(</sup>۲) مج و الرسائل : « مكروه المعاناة » .

<sup>(</sup>٣) ب فقط : « شغلك » .

<sup>(ُ</sup>غُ) طَ فَقَطَ : « وَنُولُ سَلْطَانُه » ـ

<sup>(</sup>ه) ب ، م : « وإن تخونك » ، صوابه في سائر النسخ .

<sup>(</sup>٦) في جميع الأصول : « أن تجد » ، صوابه في مج والرسائل .

<sup>(</sup>٧) مج و الرسائل : « معدول » بالدال ، و له و جهه .

يرى ما لا يرى الغائب ، وأنَّه لا يَعرف مَصادر الرَّأْى من لم يَشْهَد موارِدَه ، ومُسْتَدْبَرَه من لم يَعرِفْ مُستقبله .

ومن محروم قد أَضْعَفه الحِرمان ، ومن لئيم قد أَفسَدُهُ الإحسان ، ومن مستبطى قد أَخَذَ أَضعاف حقّه ، وهو لجهله بقَدْره ، ولضيق ذَرْعِه ، وقلّة شُكره ، يظنُّ أَنَّ الذي بَقي له أكثر ، ولحقّه أَوْجَب .

ومن مستزيد لو ارتجع السُّلطانُ سالفَ أياديه البيضِ عنده ، ونعمتَه السَّالفة عليه ، لكان (١) لذلك أَهلًا ، وله مستحقًا . قد غرَّه الأَمل (٢) ، وأبطرُه دَوامُ الكِفاية ، وأفسده طولُ الفراغ .

ومِن صاحبِ فَتْنَة (٣) خامل في الجماعة ، رئيس في الفُرقة نَعَّاق في الهَرْج ، قد أَقصاه عِزُّ السَّلطان (٤) ، وأقام صَغُوه ثِقافُ الأَدب (٩) ، وأذلَّه الحُكُم بالحق (٢) ، فهو مَغِيظُ لا يجد غير التشنيع (١) ، ولا يتشفَّى بغير الإرجاف ، ولا يستريح إلَّا إلى الأَماني (٨) ، ولا يأنس إلَّا بكلِّ مُرجِف كَذَّاب ، ومُفتونٍ مُرْتاب ، وخارصٍ لا خير فيه ، وخالفٍ لا غَناءَ عنده ، يُريد أن يسوَّى بالكُفاة ، ويُرفَع فوق الحُماة ، لأَمْرٍ ما سَلفَ (٩) يُول يحفل ولإحسانٍ كانَ من غيره (١٠) ، وليس ممن يربُّ قديم مجد (١١) ، ولا يحفل ولإحسانٍ كانَ من غيره (١٠) ، وليس ممن يربُّ قديم مجد (١١) ، ولا يحفل

<sup>(</sup>١) ب ، م : « و لكان » ، صوابه في سائر النسخ .

<sup>(</sup>٢) ب ، مج ورسائل الجاحظ : « الإملاء » .

<sup>(</sup>٣) ط: « للفتنة » .

<sup>(</sup>t) وكذا في مج . وفي رسائل الجاحظ : « قد أقصاه السلطان » .

<sup>(</sup>ه) الصغو، بالكسر والفتح: الميل. وفي خميع النسخ : « صغره » ، صوابه في مج .

<sup>(</sup>٦) ب ، م : « الحلم بالحق » وفى ط « الجهل بالحق » ، صوابهما فى مج ورَسائل الحظ .

<sup>(</sup>٧) ب : « التشييع » ، صوابه فى م ، ط ، مج ورسائل الجاحظ .

<sup>(</sup>A) ب : « إلا بالأماني » .

<sup>(</sup>١٠) ط فقط : « وإحسان كان من غيره » .

<sup>(</sup>١١) ط : « يربه قديم مجد » . مج ورسائل الجاحظ : « يرب قديماً بحديث » .

بُدروس شرف (۱) ، ولا يَفْصِل بين ثواب [المحتسبين ، وبين الحفظ لأَبناء (۲) المُحْسنين .

وكيف يعرف فَرقَ ما بين حَقِّ اللِّمام (٣) وثَوابِ الكِفاية مَنْ لا يعرف طبقات الباطل (٤) في منازله .

ثم اعلم (٥) بعد ذلك أنَّك بنفسك بدأْتَ في تعظيم إمامك ، والحفظ للناقب أنْصار خليفتك (٦) ، وإيَّاها حُطْتَ بحياطتك لأَشياعِه ، واحتجاجك لأَوليائه ، ونعم العون أنت ، إن شاء الله ، على ملازمة الطَّاعة ، والمُوازرة على الخير (٨) ، والكفاية لأَهل الحقَّ .

وقد استدللْتُ بالذي أرى من شدة عِنايتك (٩) وفَرط اكتراثك، وقد استدللْتُ بالذي أرى من شدة عِنايتك (٩) وفَرط اكتراثك، وتفقُّدِك لأَجناس الأَعداء (١٠٠)، وبحثك عن مناقب الأَولياء على أَنَّ ما ظَهَر من نُصحِك أَمَمُ في جَنْب ما بَطَنَ من إخلاصك (١١٠). فأمتع

<sup>(</sup>١) ط : « ولا يحفل به رءوس شرفا » صوابه في سائر النسخ .

<sup>(</sup>٢) التكملة من مج والرسائل .

<sup>(</sup>٣) الذمام ، بكسر الذال : الحق والحرمة ، وكل حرمة تلزمك إذا ضيعتها المذمة . ب : « فوق ما بين حق الزمام » ، تحريف .

<sup>(</sup>٤) ب فقط : « المبطل » ، تحريف .

<sup>(</sup>ه) مج والرسائل : «ثم أعلمتني » .

<sup>(</sup>٦) ب : « والحفظ بمناقب أبصار لخليفتك » ، صوابه في سائر النسخ .

<sup>(</sup>v) في الأصول : « لحياطتك » ، وأثبت ما في مج والرسائل .

<sup>(</sup>۸) ب فقط : « والموازنة » ، تحريف .

<sup>(</sup>٩) من ، ساقطة من ب ، م . وكلمة « شدة » من مج والرسائل .

<sup>(</sup>١٠) في الأصول : « ولفقدك » ، صوابه في مج والرسائل . وفي مج والرسائل : « لأخابير الأعداء » . والأخابير : جمع حمع للخبر ، كما في اللسان .

<sup>(</sup>١١) الأمم : اليسير . وأنشد ياقوت في معجم البلدان :

تُسألني برامتين سلجمــــا يا هنـــد لو سألت شيئاً أمما جاء به الكرى أو تيما

الله بك خليفتَه ، ومَنَحنا وإِيَّاك محبَّتَه ، وأَعاذنا وإِيَّاك من قَول الزُّور ، والتقرُّب بالباطل ، إِنَّه حميدٌ مَجيد ، فعَّالُ لما يريد .

وذكرت أنّك جالست أخلاطاً من جُند الخلافة ، وجماعات من أبناء الدّعوة ، وشيوخاً من جِلّة الشّيعة (١) وكُهولاً من أبناء رجال الدولة ، المنسوبين إلى الطاعة والمُناصحة ، ومحبّة الدَّيْنُونة (٣) دون محبّة الرَّغبة والرهبة ، وأنَّ رجُلاً من عُرْض تلك الجماعة (٣) ارتجل الكلام ارتجال مستبدً ، وتفرّد به تفرّد مُعجب ، وأنّه تعسّف المعانى وتهجّم على الألفاظ (٤) فزعم أنّ جند الخلافة اليوم على خمسة المعانى وتهجّم على الألفاظ (٤) فزعم أنّ جند الخلافة اليوم على خمسة أقسام :خُراسانيٌ ، وتُركيٌ ، ومَولى ، وعربيّ ، وبَنَويّ (٥) ، وأنّه أكثر حمد الله وشكره على إحسانه ومِنته ، وعلى جميع أياديه ، وسبوغ نِعَمه (٢) وعلى شُمول عافيته ، وجزيل مواهبه ، حين ألّف على الطاعة هذه

<sup>(</sup>١) الجلة : جمع جليل ، وهو ذو الخطر والشأن . وفى الأصول : « من حملة الشيعة » ، وأثبت ما فى مج والرسائل .

<sup>(</sup>۲) الدينونة : الطاعة ، من الدين بالكسر . وهذا ما في م . وفي ب : « ومحبة الدنيوية » ، وفي ط والرسائل : « والمحبة الدينية » . وفي مج : « والمناصحة الدينية . والدينونة لم ترد في المعاجم المتداولة . وفي اللسان ( كون ) : « قال الفراء : العرب تقول في ذوات الياء مما يشبه زعت وسرت : طرت طيرورة ، وحدت حيدودة ، فيما لا يحصي من هذا الضرب .

فأما ذوات الواو مثل قلت ورضت فإنهم لا يقولون ذلك . وقد أتى عهم فى أربعة أحرف ، مها الكينونة من كنت ، والديمومة من دمت ، والهينوعة من الهواع ، والسيدودة من سدت » . (٣) ب ، م : « الجملة » ، وأثبت ما فى ط ومج والرسائل . وبعده فيهما : « ومن حاشية تلك الجلة » .

<sup>(</sup>٤) في جميع الأصول : « وتهكم » بالكاف ، صوابه في مج والرسائل .

<sup>(</sup>ه) البنوى: نسبة إلى واحد الأبناء . ويقال أيضاً « أبناوى » نسبة إلى الجمع ، وهم قوم أرسلهم كسرى مع سيف بن ذى يزن حين جاء يستنجده على الحبشة ، فنصروه وملكوا اليمن وتديروها ، وتزوجوا في العرب فقيل لأولادهم الأبناء ، وغلب عليهم هذا الاسم ، لأن أمهاتهم من غير جنس آبائهم . اللسان ( بنو ) والتنبيه والإشرف ٢٠١ . ويبدو أن حميع الذين اجتذبتهم الحروب من الفرس إلى جزيرة العرب كان العرب يسمونهم الأبناء . وفي جميع الأصول : « وبنوفى » ، صوابه في مج والرسائل .

<sup>(</sup>٦) مج والرسائل : « وسابغ نعمه » .

القاوب المختلفة ، والأجناس المتباينة ، والأهواء المتفرقة ، وأنَّك اعترضت على هذا المتكلِّف الذي قسَّم هذه على هذا المتكلِّف الذي قسَّم هذه الأَقسام ، وخالف بين هذه الأَركان ، وفضَّل بين أنسابهم . وأنَّك أنكرت ذلك عليه أشدَّ الإنكار ، وقدعته أشدَّ القذْع .

وزغُمت أَنَّهم لم يخرجوا من الاتِّفاق ، أَوْ مِن شيءٍ يَقرُب من الاتِّفاقِ ) أَوْ مِن شيءٍ يَقرُب من الاَتِّفاقِ ) ، وأَنَّك نَفَيْتَ (٢) التباعُدَ في النَّسَب ، والتَّبايُنَ في السَّبب.

وقلت: بل أَزْعُمُ أَنَّ الخراسانيُّ والتُّركيُّ أَخُوانِ ، وأَن الحيِّز واحد، وأَنَّ حُكْمَ ذلك الشَّقع (٤) متَّفِق غير مختلف، وَمتقاربٌ غيرُ متفاوت ، وأَنَّ الأَعراقَ في الأَصل إِن لا تكن (٥) كانت راسخة ، فقد كانت متشابهة ، وحُدود البلاد المشتملة عليهم إِن لا تكن (١) متساويةً فإنَّها متناسِبة ، وكلُّهم خُراسانيٌّ في الجملة ، وإِن تميَّزُوا ببعض الخصائص ، وافترقوا ببعض الوجُوه .

وزعمت أنَّ اختلاف التركيِّ والخُراسانِّي ليس كاختلاف ما بين الرُّومِّي والصَّقْلبيّ ، والزِّنجِّي والحبشيّ ، فضلًا على ما هو (٧) أَبعد جوهراً ، وأَشدُّ خلافاً ، بل كاختلاف ما بين المدريِّ والوَبَريِّ ، والبدويِّ والحضريّ ، والسُّهليِّ والجَبكيّ ، وكاختلاف ما بين مَن نزل البُطونَ وبين

<sup>(</sup>۱) أو من شيء يقرب من الاتفاق ، ساقط من م ، ط و إن كان قد ورد بهامش م بخط محالف .

<sup>(</sup>۲) مج والرسائل : « وأنك أنكرت » . -

<sup>(</sup>٣) ب فقط : « الشرف » بالفاء ، صوابه في سائر النسخ .

<sup>(</sup>٤) ط : « والقضاء » بدل « القضية » . وفي م : « ذلك الصنع » ، تحريف .

<sup>(</sup>ه) ط : « إذا لم تكن » مج : « إن لم تكن راسخة » .

<sup>(</sup>٦) مج : « إن لم تكن » .

<sup>(</sup>٧) مج والرسائل : فضلا عما هو .

من نزل النجود (١) ، وبين من نزل الأَغوار <sup>(٢)</sup> .

وزعمت أنَّ هوُّلاءِ وإِن اختلفوا في بعض اللَّغة ، وفارقَ بعضُهم بعضاً في بعض الصَّورة (٢) ، فقد نجد أنَّ عُلْيا تَميم (١) ، وسُفلَى قَيْس ، وعَجُز هَوازن (٥) ، وفصحاءِ الحجاز ، خلافُ لغةِ حُسْرَ (٦) وسكَّانِ مَخاليف اليمن ، وكذلك الصَّورة والصَّورة ، والشَّمائل والشَّمائل ، والأَخلاق . وكلُّهم مع ذلك عربيٌ خالصٌ غير مَشُوب، ولا مُعَلَهَج ولا مذرّع (٧) ولا مزلَّج (٨) . ولم يختلفوا كاختلاف ما بين

- (۱) النجود : جمع نجد ، وهو ما غلظ من الأرض وارتفع واستوى ، والجمع أنجد ، وأنجاد ، ونجاد ، ونجود ، ونجد . ب ، ط : « البحور » تحريف ، صوابه في م مع أثر تصحيح ، وكذا في مج والرسائل .
- (۲) الأغوار : جمع غور ، وهو ما انحفض من الأرض . ب : « الأهواز » م :
   « الأغوال » ، صوابهما في ط ، مج والرسائل .
- (٣) ب : « وقارب بعضهم بعضاً وبعض للصورة » ، صوابه فى م ، ط ، مج والرسائل ، لكن فى ط : « وبعض الصورة » تحريف .
- (\$) مج والرسائل: « فقد تخالفت عليا تميم ». وعليا تميم ، أوْ عالية تميم هم بنو عمرو بن تميم ، وهم بنو الصاحبي ٢٨ تميم ، وهم بنو الصاحبي ٢٨ الحسان ( علا ٣٢٦ ) . وفي الصاحبي ٢٨ والمنزهر ١ : ٢١١ : « أفصح العرب عليا هوازن وسفلي تميم » . وفي البرهان للزركشي : ٢٨٣ : « وأما سفلي تميم فبنو دارم » . وهم بنو دارم بن مالك بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة ابن تميم .
- (ه) فى الصاحبى ٢٨ والمزهر ١ : ٢١٠ : « العجز من هوازن ، وهم الذين يقال لهم عليا هوازن ، وهم خس قبائل أو أربع ، منها سعد بن بكر ، وجشم بن بكر ، ونصر بن معاوية ، وثقيف » . وفى اللسان : « عجز هوازن : بنو نصر بن معاوية ، وبنو جشم بن بكر ، كأنه آخرهم » . ويبدو أن الوصف بالعليا والسفلي راجع إلى الموقع الإقليمي . فعليا تميم : من يسكنون العالية ، وهي ما ولى الحجاز وتهامة . وسفلاهم : من يسكنون السافلة ، وهي ما ولى العجاز وتهامة .
  - (٦) مج والرسائل : « وهي في أكثر ها على خلاف لغة حمير » .
- (٧) المعلهج : الهجين ، وهو العربي المولود من أمة . والمذرع : الذي أمه عربية وأبوه عربي . وأنشد :

إذا باهلى عنده حنظلية لها ولد مته فذاك المذرع

وفى جميع النسخ : « ولا مربوع » ، صوابه فى مج والرسائل وهامش م ..

(٨) المزلج : الدعى ، والملزق بالقوم وليس مهم ، كأنهم يز لجونه عن أنسابهم لعدم أصالته . ب فقط : « مزنج » ، صوابه في م ، ط ومج والرسائل .

قَحَطَانَ وَعَدْنَانَ ، مِنْ قِبَلِ مَا طَبِعِ اللهُ عليه تلك التَّربةَ من خصائص الغرائز ، وما قَسَم لأَهلِ كلِّ جزيرةٍ من الشَّكل والصُّورة ، ومن الأَخلاق واللغة .

فإنْ قلت : وكيف صار أولادُهما جميعاً عَرَباً ، مع اختلاف الأُبوَّة ؟ قلنا : إِنَّ الجزيرة لمَّا كانت واحدةً فاستووْ (١) في التُّربة وفي اللَّغة ، وفي الشَّائل والهمّة ، وفي الأَنف والحميَّة ، وفي الأَخلاق [والسجيّة (٢)] ، فسبكوا سبكاً واحداً ، تشابهت الأَجزاءُ وتناسبت الأَخلاط (٣) ، حتى صار ذلك أشدَّ تشاباً في باب الأَعمِّ والأَخصّ ، وفي باب الوفاق والمباينة (١) من بعضِ الأَرحام ، وجرى عليهم حُكم الاتّفاق في الحسب (٥) وصارت هذه الأَسبابُ ولادةً أُخرى حتَّى تناكَحُوا عليها ، وتصاهروا من أَجْلها . وامتنعت عَدنانُ قاطبةً من مناكحة بني إسحاق ، وهو أخو إساعيل ، وجادُوا (٢) بذلك في جميع الدَّهر لبني قحطان (٢) .

فنى إِجماع الفريقين على التَّناكُح والتَّصاهُر، ومنعِهما ذلك جميعَ الأُمْمِ، ككسرى (٨) فمن دونه، دليل على أَنَّ النَّسبَ (٩) عندهم متَّفق، وأَنَّ هذه المعانى قد قامت عندهم مقامَ الولادةِ والأَرحامِ الماسَّة.

<sup>(</sup>۱) ط فقط : « استووا » بدون فاء .

<sup>(</sup>٢) التكملة من مج والرسائل .

<sup>(</sup>٣) ب ، م : « وتباينت الأخلاط » ، ط : « وتباينت الأخلاق » ، صوابهما في مع والرسائل .

<sup>(</sup>٤) في الأصول : « وفي باب الوفاق وفي البنية » ، صوابه في مج والرسائل .

<sup>(</sup>ه) فى الأصول : « وفى الحسب » ، والوجه حذف الواو كما فى مج والرسائل .

<sup>(</sup>٦) جادواً ، أى سمحواً . وفي الأصول : « وجازوا » ، صوابه في مج والرسائل .

<sup>(</sup>٧) فى الأصول : « وكبنى قحطان » ، وأثبت ما فى مج والرسائل .

<sup>(</sup>۸) ب فقط : « کسری » .

<sup>(</sup>٩) ب ، م : « دليل على النسب » ، تحريف .

وزعمت أنَّه أراد الفُرقة والتَّحْزِيب (١) ، وأَنك أردت الأُلفة والتَّعْزِيب (٢) .

ثم زعمت أيضاً أن البَنَوى (٣) خُراساني ، وأنَّ نسب الأبناء نسب الأبناء نسب آبائهم ، وأنَّ حُسْنَ صنيع الآباء ، وقليم فَعالِ الأَجداد ، هو حَسَبُ الأَبناء ، وأنَّ الموالى بالعرب أشبه ، وإليهم أقرب ، وبهم أمَسُ ؛ لأَن السُنَّة (٤) قد نقلت الموالى إلى العرب في كثير من المعانى ، لأَنهم عربُ في المدَّعَى ، وفي العاقِلة ، وفي الوراثة (٥) . وهذا تأويل قوله (١) : « مَولَى القوم منهم (٧) » . و « الولاءُ لُحمة كلُحْمة النَّسَب (٨) » .

ثم زعمت أنَّ الأَثراك قد شاركوا القوم فى هذا النَّسب ، وصاروا من العرب بهذا السَّب ، مع الذى بانُوا به من الخلال ، وحُبُوا به من شرَف الخصال .

على أَنَّ ولاءَ الأَّتراك للبابِ قريش، ولِمُصَاصَ عبدِ مناف، [وهم (٢٩)] في سرِّ هاشم، وهاشمٌ مَوضِعَ العِذار من خَدِّ الفرس، ومحلَّ العِقْد

<sup>(</sup>١) التحزيب : أن يجعلهم أحزاباً وفرقاً . ب : « والتخريب » م : « والتخويف » ط : « والتحزب » ، صوابه في مج والرسائل .

<sup>(</sup>٢) ط فقط : « والتقرب » .

<sup>(</sup>٣) فى الأصول : « البنونى » صوابه فى مج والرسائل . وانظر ما سبق فى صفحة ١٦٧ .

<sup>(</sup>٤) ب ، م : « الشبه » ط : « النسبة » صوابهما مج و الرسائل .

<sup>(</sup>ه) فى الأصول : « الراية » ، وأثبت ما فى مج والرسائل .

<sup>(7)</sup> مج : « قوله عليه الصلاة و السلام » .

<sup>(</sup>٧) ويروى : « من أنفسهم » . الجامع الصغير ١٢٢٤ . وأخرجه البخارى عن أنس .

 <sup>(</sup>٨) أخرجه الطبراني عن عبد الله بن أبى أو في ، والحاكم والبيهتي عن ابن عمر . الجامع الصغير ٩٦٨٧ .

<sup>(</sup>٩) التكملة من رسائل الجاحظ .

من لَبَّة الكَعَابِ<sup>(۱)</sup>. وهو<sup>(۲)</sup> الجوهر المكنونُ ، والذَّهَبِ المصفَّى ، وموضع المُحَّة من البيضة (<sup>(3)</sup> ، والعَين في الرأس <sup>(3)</sup> ، والرُّوح من البدن . وهُم الأَنفُ المقدَّم ، والسَّنام الأَكْوَم ، والطِّينة البيضاء ، والدُّرَّة الزهراءُ ، والرَّوضة الخضراء ، والذَّهبُ الأَحمر .

فقد شاركوا العرَب في أنسابهم ، وفَضَلوهم بهذا الفضْل الخاصِّ الذي لا يبلُغه فضْلٌ وإنْ بَرَع ، بل لا يَعْشُره شَرفٌ وإنْ عَظُم، ولامجدُّوإِنْ قَدُم .

فزعمت أنَّ أنساب الجميع متقاربة عير متباعدة ، وعلى حسَب ذلك التَّقارُب تكون الموازرة والمكانَفة (٥) ، والطاعة والمُناصَحة ، والمحبَّة للخلفاء والأَئمة .

وذكرت أنَّه ذكر جُملًا من مفاخر هذه الأجناس ، وجمهرةً من مناقب هذه الأَجناس ، وجمهرةً من مناقب هذه الأَصناف ، وأَنَّه جمع ذلك وفَصَّله ، وأَجمَلَه وفسَّره ، وأَنَّه أَلغَى ذِكر الأَتراك فلم يعرِضْ لهم (٦) ، وأضرَبَ عنهم صفحاً فلم يُخبِرْ عنهم ، كما أُخبَرَ عن (٧) حُجَّة كلِّ جيل ، وعن بُرهانِ كلِّ صنف . فذكر أنَّ الخراساني يقول : نحنُ النُّقباءُ ، وأَبناءُ النُّقباءِ ، ونحن النُّقباءُ وأَبناءُ النُّقباء ، أو تُعرف النُّعباءُ وأَبناءُ النَّعباء ، ومِنَّا الدعاة قبل أن تظهر نقابة (٨) ، أو تُعرف

<sup>(</sup>١) في رسائل الجاحظ : « الكاعب » ، وهما سواء . يقال جارية كعاب ومكعب ، وكاعب : مهد ثديها . واللبة بالفتح ، واللبب بالتحريك : موضع القلادة من الصدر .

<sup>(</sup>٢) وهو ، ليست في رسائل الجاحظ . كما أن وجهها «وهم» .

 <sup>(</sup>٣) محة البيضة و محها : ما فى جوفها من صفرة . ب فقط : « المحة » تحريف .

 <sup>(</sup>٤) مج فقط : « من الرأس » .

<sup>(</sup>ه) المكانفة ، بالنون : المعاونة ، ومثلها المكاتفة ، بالتاء ، كما فى المعجم الوسيط . ب ، م : « والمكايفة » . صوابها فى ط ومج . وفى رسائل الجاحظ : « والمكاتفة » بالتاء .

<sup>(</sup>٦) ط فقط : « بهم » .

<sup>(</sup>٧) ط فقط : « خبر » .

 <sup>(</sup>٨) النقيب : العريف على القوم المقدم عليهم ، الذى يتعرف أخبارهم وينقب عن أحوالهم .
 والنقابة بالفتح المصدر ، وبالكسر الاسم .

نَجابة ، وقبل المغالبة والمبادأة (١) ، وقبل كَشف القِناع وزوال التَّقيَّة . وبنا زال مُلْك أعدائنا عن مُستَقرِّه ، وثبَت مُلْك أوليائِنا فى نصابه ، وبَيْنَ ذلك ما قُتِلْنا وشُرِّدْنا ، ونُهِكْنا ضَرباً وطَلبا ، وبُضِعْنا بالشَّيوفِ الحداد ، وعُذِّبنا بألوان العذاب .

وبنا شَفَى الله تعالى الصَّدور ، وأُدرِكَ الثَّأْر ، ومنَّا الاثنَى عَشَر النُّقَباءُ ، والسَّبعون النُّجَباءُ . ونحن الخَنْدقية وأَبناءُ الخَنْدقيّة ، والسَّبعون النُّجَباءُ . ونحن الخَنْدقية ، ومن (٤) بهرج النيمية ، ومن الكفيّة وأبناءُ الكفيّة (٣) ، ومنا المستجيبة ، ومن (المُخَوْرَبَيْن (المُستجيبة ، ومنا الزَّغَنْدِيَّة (٧) ، وأصحاب الْجَوْرَبَيْن (المُحَوْرَبَيْن (المُحَوْرَبَيْنَ (المُحَوْرَبَيْن (المُحَوْرَبَيْنَ (المُحَوْرَبَيْن (المُحَوْرَبَيْن (المُحَوْرَبَيْنَ (المُحَوْرَبَيْنَ (المُحَوْرَبَيْنِ (المُحَوْرَبِيْنَ (المُحَوْرَبَيْنِ (المُحَوْرَبَيْن (المُحَوْرَبَيْنَ (المُحَوْرَبَيْنَ (المُحَوْرَبَيْنَ (المُحَوْرَبَيْنَ (المُحَوْرَبِيْنَ (المُحَوْرَبَيْنَ (المُحَوْرَبَيْنَ (المُحَوْرَبَيْنَ المُحَوْرَبَيْنَ (المُحَوْرَبَيْنَ المُحَوْرَبِيْنَ (المُحَوْرَبُونَ المُحَوْرَبُونَ (المُحَوْرَبُونَ المُحَوْرَبُونَ (المُحَوْرَبُونَ (المُحَوْرَبُونَ (المُحَوْرَ المُحَوْرَبُونَ (المُحَوْرَبُونَ المُحَوْرَبُونَ المُحْرَانِ (المُحَوْرَبُونَ المُحْرَبُونَ المُحْرَبُونَ المُحْرَانِ المُحْرَانِ

ونحنُ فتحنا البلادَ ، وقَتَلنا العدوَّ بكلِّ واد ، ونحن أَصلُ هذه الدَّولة ، ومَنيِت هذه الشَّجرَة ، وأصحابُ هذه الدَّعوة ، ومِنْ عِندِنا هبَّت هذه الرَّيح .

والأنصارُ أنصارانِ: الأُوس والخزرج ، نصروا النبيّ صلى الله عليه وسلم فى أُوّلِ الزَّمان ، وأَهل خُراسانَ نصروا ورثَتَه فى آخر الزمان ، غَذَانا بذلك آباؤنا ، وغَزَوْنا به أَبناءَنا ، وصار لنا نسباً لا نُعَرف إلَّابه ، وديناً لا نُوالى إلَّا عليه .

<sup>(</sup>١) في الرسائل : « والمباراة » وبالراء .

<sup>(</sup>٢) الحناقية : أصحاب الحنادق أيام نصر بن سيار ، كما سيأتي في أول ص١٧٦.

 <sup>(</sup>٣) ط فقط : « الكتفية و أبناء الكتفية » .

<sup>(</sup>٤) م ، ط: « ومنا » وفى ط والرسائل بعده: « يهرج التيمية » وفى مج: « يمرج التيمية».

<sup>(</sup>٥) ط فقط : « تیم خزان » .

<sup>(</sup>٦) ب ، م : « الجوزتين » . و في ط : « الحوزتين » ، وأثبت ما في سج والرسائل .

<sup>(</sup>٧) زغند ، فى الفارسية بمعنى صوت الحيوان الوحشى . وسيأتى فى ص ١٧٩ : «ولنا الأصوات التى تسقط الحبالى » .

 <sup>(</sup>A) الآزاد مردية: اسم كان يطلق على طبقة الأشراف من الفرس. إنظر مقال الدكتور كراوس في مجلة الثقافة العدد ٢٢٤. ب: « والآذاذمردية » م: « والأزادردية » ط:
 « والأمزامردية » ، صوابه في مج والرسائل.

ثم نحن على وتيرة واحدة ، ومنهاج غير مشترك ، نُعرف بالشّيعة ، ونَدين بالطّاعة ، ونُقتَلُ فيها ، ونَموت عليها . سيانا موصوف ، ولِباسنا معروف ، ونحن أصحاب الرّايات السّود ، والروايات الصحيحة (۱) والأّحاديث المأثورة ، والذين يَهدِمون مُدُن الجبابرة ، وينتزعون المُلْك من أيدِي الظّلمة . وفينا تقدَّم الخبر ، وصَحَّ الأَثر . وجاء (٢) في الحديث صفة الذين يفتحون عَمُّوريَّة (٣) ، ويظهرون عليها (١) ، ويقتلون مقاتليها ، ويَسْبُون ذراريَّها ، حيث قالوا في نعتهم : «شُعورهم شعور النِّسَاء ، وثيابهم ثياب الرَّهبان » . فصدَّق الفعلُ القول ، وحقَّق الخبر العيان .

ونحن الذين ذكرَنا ، وذَكر بلاءنا (٢) إمامُ الأَئمَّة ، وأَبو الخلائف العشرة (٢) محمد بن على ، حين أراد توجيه الدُّعاة إلى الآفاق ، وتفريق شمعته في النُلدان :

<sup>(</sup>١) في الأصول : « في الروايات الصحيحة » ، وأثبت ما في مج والرسائل.

<sup>(</sup>٢) ب ، ط : « جاء » بدون و او .

 <sup>(</sup>٣) عمورية، بتشديد الميم المضمومة والياء: بلدة في الروم فتجها المعتصم العباسي سنة ٢٢٣.
 و لهذا الفتح قصة عجيبة مذكورة في كتب التاريخ. وفيه يقول أبو تمام:

يا يوم وقعة عمورية انصرفت عنك المني حفلا معسولة الحلب

<sup>(</sup>٤) عليها ، ساقطة من م .

<sup>(</sup>ه) كذا في مج والرسائل وم . وفي ب : « مقاتلها » وفي ط : « مقاتلها » .

<sup>(</sup>٦) ب ، م : « بلاد ناه » ، صوابه في ط .

<sup>(</sup>٧) يعنى خلفاء العباسيين العشرة الذين أدرك الجاحظ آخرهم ، وهو الخليفة المتوكل • وهم على الولاء : أبو العباس السفاح ، وأبو جعفر المنصور ، ثم المهدى ، والهادى ، والرشيد ، والأمين ، والمأمون ، والمعتصم الذى كان يسمى « الحليفة المثمن » ، لأنه الثامن من خلفاء بنى العباس ، أو لأنه مات عن ثمانية بنين و ثماني بنات ، وخلف فى بيت المال ثمانية آلاف ألف دينار ، وثمانية آلاف ألف درهم ، كما ذكر المسعودى فى التنبيه والإشراف ٣٠٧ . ثم تاسعهم الخليفة الوائق ، والعاشر الخليفة المتوكل المقتول بالجعفرية من سر من رأى سنة ٢٤٧ .

وقد توالى بعد هؤلاء الخلائف العشرة من العباسيين ٢٦ خليفة كان آخرهم المستعصم بالله الذي قتله هولاكو ملك التتر حين استولى على بغداد سنة ٢٥٦.

«أُمَّا البصرة وسوادُها فقد غلبعليها عثمان ، وصنائِعُ عثمان ، فليس بها من شيعتنا إِلَّا القليل .

وأَمَّا الكوفة وسوادُها فقد غَلَب عليها علىُّ وشيعةُ علىَّ ، فليس بها من شيعتنا إِلَّا القليل .

وأُمَّا الشام فشيعة بني مَرْوان ، وآلِ بني سُفيان .

وأُمَّا الجزيرة فخارجَةٌ ، وحَرُورية ومارقة .

ولكن عليكم بهذا الشَّرق فإنَّ هُناكُ صدوراً سليمة ، وقلوباً باسلة ، لم تُفْسِدُها الأَهواء ، ولم تُخامِرُها الأَدواء ، ولم تعتقبْها البِدَع ، وهم مَغيظون (٢٠) مَوتُورون . وهناك العَدد والعُدَّة ، والعَتَاد والنَّجدة » .

ثم قال : « وأنا أتفاءَلُ إلى حيث ما تَطلعُ (٢) ».

فكنَّا خَيْرَ جندٍ لخير إمام ، وصدَّقنا ظنَّه ، وثبَّتنا (أيه ، وصَوَّبنافِراسَته.

وقال مرّةً أُخرى : ﴿إِنَّ أَمْرَنا هذا شرقً لاغربيُّ ، ومُقبِلُ غيرُ مدبر ، يطلعُ كطلوع الشمس ، ويمتدُّ على الآفاق امتدادَ النَّهار ، حتَّى يَبلُغ (٤) حيث ما تبلغُه الأَخفاف (٥) ، وتناله الحَوَافِر » .

قالوا: ونحن قتلنا الصَّحصحيَّة (٦) ، والدَّالقيَّة (٧) ، والذَّكوانية ،

<sup>(</sup>١) ط فقط : « هنالك » .

<sup>(</sup>٢) ط فقط : « مغبطون » ، صوابه فى سائر النسخ .

<sup>(</sup>٣) ب : « ما نطلع » ، تحريف . والمراد : حيثًا تطلع الشمس . وفي مج : « حيث يطلع النهار » ، وفي الرسائل : « حيث يطلع منه النهار » .

<sup>(</sup>٤) فى الأصول : « حتى تبلغ » ، صوابه بالياء كما فى مج والرسائل .

<sup>(</sup>٥) أى أخفاف الإبلى. ب ، م : « الإخفاق » ، صوابه في ط ، مج والرسائل .

<sup>(</sup>٦) الصحصحية : نسبة إلى صحصح ، وكان أحد المتكلمين . انظر الحيوان ٣ : ٣٩٥ والبخلاء ٤ والطبرى فى حوادث سنة ١٣٢ . وفى الأصول : « الصحيحة » ، صوابه فى مج والرسائل .

<sup>(</sup>٧) م ، ب : « الدالفية » بالفاء . و بدله في الطبرى : « الدوكانية » .

والرَّاشديَّة . ونحن أصحابُ (١) الخنادق ، ونُباتة بن حنظلة (٢) ، وعامر ابن ضُبارة ، ، وأصحابُ ابن هُبيرة . فلنا قديمُ هذا الأَمر وحديثُه ، وأَصحابُ ابن هُبيرة . فلنا قديمُ هذا الأَمر وحديثُه ، وأَوّلُه وآخِره (٤) .

ومنًّا قاتل مَرْوان .

ونىحن قومٌ لنا أَجسامٌ وأَجرام ، وشُعور وهام ، ومناكبُ عظام ، وجباهٌ عِراض ، وقَصَرُ غِلاظ<sup>(٥)</sup> ، وسَواعدُ طِوال .

ونحن أُولَدُ للذُّكورة ، وأَنسَلُ بُعولةً ، وأَقلُّ ضَوَّى وضُّتُولة ، وأَقلُّ إِنكَمَا (٢) ، وأَنتَقُ أَرحاماً (٧) ، وأَشدُّ عصباً ، وأَتمُّ عظاماً . وأَبدانُنا أَحملُ للسِّلاح ، وتجفافنا أَملاُ للعيون (٨) .

- (۱) بعده فی مج والرسائل : « أیام نصر بن سیار ، و ابن جدیع الکرمانی ، وشیبان بن سلمة الحارجی » . و ابن جدیع هذا هو علی بن جدیع الکرمائی ، کما فی حواشی رسائل الجاحظ . ۱۷ .
- (۲) ب : «وبنانه بن حنظلة » ، م : «وبناته » صوابهما فى ط ، مج والرسائل . وفيهما : «ونحن أصحاب نباتة بن حنظلة ». وكان نباتة هذا والياً على جرجان . وانظر جمهرة ابن حزم ۲۸۲ . وهو نباتة بن حنظلة بن ربيعة بن عبد قيس بن ربيعة بن كعب بن عبد الله بن أبى بكر بن كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة . وانظر خبر مقتله فى تاريخ الطبرى سنة ۱۳۰ .
- (٣) كان عامر بن ضيارة هذا من قواد ابن هييرة . وانظر الاشتقاق ٢٨٠ ، ٢٩٠ وجمهرة ابن حزم ٢٥٠ . وفي الأصول : «بن ضبابة » صوابه بالراء كما في مج والرسائل والتنبيه والإشراف ٢٨٣ والطبرى ٧ : ٥٠٥ . قتله قحطبة بن شبيب الطائي بأصبهان في حروب أبي مسلم الحراساني سنة ٢٣١ .
- (؛) فى الطبرى أن قاتل مروان بن محمد ، هو رجل من أهل البصرة يقال له المغود ، طعنه وهو لا يعرفه فصرعه ، فصبح صائح : صرع أمير المؤمنين ! وابتدروه ، فسبق إليه رجل من أهل الكوفة كان يبيع الرمان فاحتز رأسه . انظر حوادث سنة ١٣٢ .
- (ه) القصر ، بالتحريك : جمع قصرة ، وهى أصل العنق . وبه فسر ابن عباس قوله تعالى : « إنها ترمى بشرر كالقصر » في قراءته بفتح الصاد .
  - (٦) الإتآم و أن تلد المرأة اثنين في بطن .
- (٧) أنتق أرحاماً ، أى أكثر و لادة . و المرأة ناتق ، لأنها تر مى بالأو لاد رمياً . و النتق :
   مى و النفض .
- (A) فى الأصول ومج وأصل الرسائل ١ : ١٨ : « وأخفافنا » . والوجه ما أثبت .
   وانظر حواشى الرسائل . والتجفاف ، بفتح التاء وكسرها : ما جلل به الفرس من سلاح وآلة
   تقيه الجراح فى الحرب . وانظر ص ١٧٨ .

ونحن أكثر مادّةً ، وأكثر عَدداً وعُدّة ، ولو أَنَّ يبأُجوج ومأْجوج كاثَرُوا (١) مَنْ وراءَ النَّهرِ منَّا لَظَهروا عليهم بالعَدَد .

فَأَمَّا الأَيْدُ وشِدَّةُ الأَسْرِ فليسِ لأَحدِ بعد عادٍ وتُمودَ والعمالقةِ والكنعانيِّين مثلُ أَيْدِنا وأَسْرِنا.

ولو أَنَّ خُيولَ الآفاق ، وفُرسانَ جميع ِ الأَطراف جُمِعُوا في حَلْبةٍ واحدة لكنَّا أَكثرَ في العُيون، وأَهولَ في الصَّدور.

ومتى رأيت مواكبَنا وفُرساننا وبُنودَنا التي لا يحملها عيرُنا عيرُنا علمت أنَّا لم نُخلَقُ إِلَّا لقلب الدُّول ، وطاعةِ الخُلفاءِ ، وتأْييد السُّلطان.

ولو أَنَّ أَهلَ تُبَّت ، ورجال الزَّابِجَ (٣) ، ورجالَ وفُرسان الهند (١) وحُلْبَة (٥) الرُّوم ، هَجَم عليهم هاشم بن أَشتاخنج (٦) لما امتنعوا من طَرْح السّلاح ، والهربِ في البلاد .

ونحن أصحابُ اللِّحَى ، وأربابُ النُّهَى ، وأهل الحِلْم والحِجَا<sup>(٧)</sup> ، وأهل الخِلْم والحِجَا<sup>(٧)</sup> ، والبُعدِ مِن الطَّيش .

<sup>(</sup>١) كاثروهم : باروهم فى الكثرة . م فقط : « كثروا » ، تحريف .

<sup>(</sup>٢) ب ، م : « يحمله » ، صوابه في ط ، مج والرسائل .

<sup>(</sup>٣) الزابج ، بفتح الباء وكسرها : جزيرة في أقصى بلاد الهند في حدود الصين . وفي الحيوان ٧ : ٣٣٠ : « ويزعم تجار التبت بمن قد دخل الصين والزابج » . وفي الأصل ، وهو هنا ب فقط : « الزنج » إذ لم ترد « رجال الزابج » في كل من م ، ط .

<sup>(</sup>٤) هذا ما فى ط . وفى ب ومج والرسائل : « وفرسان الهند » ، وفى م : « وفرسان ورجال الهند » .

<sup>(</sup>ه) الحلبة ، بالفتح : جماعة الحيل في السباق ، والمراد هنا الفراسان .

<sup>(</sup>٦) كان قد عصى وخالف فى إفريتية ، فقتله أبو جعفر المنصور سنة ١٥٢ كما فى الطبرى .

<sup>(</sup>γ) كتبت فى م ، ط : « الحجى » بالياء ؛ والكلمة واوية بمعنى العقل والفطنة ، يقال حاجيته فحجوته .

<sup>(</sup>۸) ثخانة الرأى : قوته و جزالته :  $\psi$  : « التجانة » م ، d : « الشجانة » ، صوابهما في مج و الرسائل .

ولسنا كَجُنْد الشَّام المتعرِّضِين للحُرَم ، والمنتهكين لكلِّ مُحرَّم . ونحن نجمع بين النَّراهة ونحن ناسُ لنا أَمانة ، وفينا عفَّة . ونحن نجمع بين النَّراهة والعَناعة ، والصَّبر على الخِدْمة ، وعلى التجمير وبُعْدِ الشُّقة (١) .

ولنا الطبول المَهُولة والبُنود العظام (٢).

ونحن أصحاب التَّجافيف والأَجراس ، والبازَفكَنْد ، والبازَفكَنْد واللَّبود الطِّوال ، والأَغماد المعقَّفة (٥) والقلانس الشاشيّة (٦) ، والخيول الشَّهْرية (٧) ، ولنا الكافِر كُوبات (٨) ، والطَّبَر ْزِينات في الأَكفَ (٩) ، والخناجرُ في الأَوساط .

<sup>(</sup>١) تجمير الجيش : إبقاؤه في ثغر العدو ، وأصل معناه التجميع . مج والرسائل : « عند بعد الشقة » .

 <sup>(</sup>۲) وكذا في مج . لكن في الرسائل : « ولنا الطبول المهولة العظام والبنود » . والبنود :
 جمع بند ، وهو العلم الكبير ، فارسي معرب .

<sup>(</sup>٣) انظر التجافيف ما مضى في ص ١٧٦ .

<sup>(</sup>٤) مج والرسائل: «والبازتكند». وفى البيان ١: ٥٥ – ٣: ١١٥: « بازيكند» أيضاً. وضبطت فى أعلى نسخ البيان بفتح الزاى وضم الياء المثناة وفتح الكاف. وفى هامشها: « بازيكند: نوع من الثياب ، فارسية ». ويبدو أنه كساء يلتى على الكتف. وباز فى الفارسية بمعنى الكتف.

<sup>(</sup>٥) الأغماد : جمع غمد ، وهو جفن السيف . فى الأصول : « والأعمدة » ، صوابه فى مج والرسائل . والمعقفة : المعوجة ، وذلك لاعوجاج السيوف التى تشتمل عليها . ب : « والمعقفة » والواو مقحمة . وفى ط : « والحقفة » وفى م : « والمقفة » ، صوابها ما أثبت . (٦) نسبة إلى الشاش ، وهو نسيج رقيق من القطن تضمد به الجروح ، ويستعمل أيضاً

 <sup>(</sup>١) نسبه إن الشاش ، وهو نسيج رفيق من الفطن تضمد به الجروح ، ويستعمل لفافة للعامة ، ولفظه مولد . ب ، م : « الشباسية » صوابه في ط ومج والرسائل .

<sup>(</sup>٧) الشهرية ، بالكسر كما فى اللسان والقاموس . وذكر ابن منظور أنه ضرب من البراذين . وزاد صاحب اللسان أنه بين البرذون والمقرف من الحيل .

<sup>(</sup>٨) جمع كَافِركوب ، وفي هامش ل من نسخ البيان أن كافركوب هي المقرعة .

<sup>(</sup>٩) الطبرزينات : جمع طبرزين ، وهو فأس تستعمل فى القنال عند الفرس ، مركب من « تبر » بمعنى الفأس . و « زين » بمعنى السرج ، ولعله سمى بذلك لالتزام وضعه بجانب السرج . استينجاس ٢٧٠ والمعرب ١٩٤ والألفاظ الفارسية لأدى شبر ١١١ .

ولنا تعليقُ السيوف وحُسْنُ الجِلْسة على ظُهور الخيل، ولنا الأَصوات التي تُسقِط الحبالَى .

وليس فى الأرض صناعة عريبة (١) ، من أدب وحكمة وحساب وهَندسة ، وارتفاع بناء وصَنْعة (٢) ، وفقه ورواية ، نظرَت فيها الخُراسانيَّة إِلَّا فرعَتْ فيها الرُّوساء (٣) ، وبذَّت فيها العُلماء (٤) .

ولنا صنعةُ السِّلاح ، عُدَّةً للحرب ( ) ، وتثقيفاً ودُربة للمجاولة والمُشَاولة ( ) ، والنَّرْوِ على الخيل صغاراً ، والمُشَاولة ( ) ، وللكرِّ بعدالفَرِّ ،مثل الدَّبُوق ( ) ، والنَّرْوِ على الخيل صغاراً ، ومثل الطَّبْطابِ والصَّوالجة كِباراً ( ) . ثمّ رمى المُجثَّمة ( ) والبُرجاس ( ) والطائر الخاطف ( ) . فنحن أَحقُّ بالأَثَرة ، وأولى بشَرَف المنزلة .

قلت : وزعم أَنَّ العربي يقول : إِن تكن القُرْبَةُ (١٢) تُستحَقُّ بالأَنساب

- (١) فى الأصول : « عراقية ولا حَجازية » وهو تحريف ساق إلى تحريف . والوجه ما أثبت من مج والرسائل .
  - (٢) مج و الرسائل : « و إيقاع و صنعة » .
- (٣) فرع فلان فلاناً : علاه وفاقه . في الأصول : « فرغت منها الرؤساء » ، صوابه في مج والرسائل .
  - (٤) يذهم : غلبهم وسبقهم . في الأصول : « وبدت » صوابه بالذال المعجمة كما في مج والرّسائل .
    - (ه) العبارة هنا موجزة إيجازاً شديداً . وانظر الرسائل ٢٠ : ٢٠ .
      - (٦) المشاولة : أن يتناول بعضهم بعضاً عند القتال بالرماح .
- (٧) في اللسان : «الدبوق لعبة يلعب بها الصبيان، معروفة » .و في القاموس : «لعبة معروفة» .
- (٨) الطبطاب ، بالفتح : مضرب الكرة . والصولجان : المحجن ، أى العصا المعوجة الطرف ، ويستعملها الفرس العب بالكرة وهم على ظهور الحيل . استينجاس ٧٩٦ و اللفظ معرب من الفارسي « شوجان ». والجمع صوالجة . في مج والرسائل : « والصوالج الكبار ». ويبدو أن ما هنا هو الوجه الأنه ما يقابل « صغاراً » السابقة .
  - (٩) المحثمة : مانصب من الحيوان للرمى والقتل . ب فقط : ، « المحثة » تحريف .
- (۱۰) البرجاس، بضم الباء و فتحها : غرض فى الهواء على رأس رمح أو نحود . كما فى : الألفاظ الفارسية ١٨ ومعجم استينجاس ١٧٠ . ولفظه فارسى . ب ، م : « والبرحاسب » ط : « والبرحاسبارا » ، تحريف مافى مج والرسائل .
  - (١١) مج والرسائل : « الخطاف » .
  - (١٢) بّ : « القرية » تحريف » . وفى ط : « القربى»، وأثبت مانى م ، مج والرسائل .

الثابتة ، والأَرحام الشابكة ، وبالقِيدُمة (١) ، وبطاعة الآباء والعشيرةِ ، وبالشُّكر النافع، والمديح الباقي (٢٠)، وبالشعر الموزُّون الذي يبتى بَقاءَ الدهر ، ويلوحُ مالاحَ نجم ، وَيُنشَد ما أُهِلَّ بالحجّ ، وما هَبَّت الصَّبا ، وما كان للزَّيت عاصر . وبالكلام المنثور ، والقول المأثور ، وبصفة مَخرج الدولة ، والاحتجاج للدَّعوة ، وتقييد المآثر ، إِذْ لم يكن ذلك من عادة العجم ، ولا كان يُخفظ ذلك معروفاً لسوى العرب ، ونحن نرتبطُها بالشِّعر المقنى ، ونقيِّدها بحفظ الأُمِّيِّينَ (٢) الذين لا يَتَّكلون (١) على الكتب المدوّنة ، والخطوط المطرّسة (٥٠) .

ونحن أصحاب التفاخر والتنافر ، والتَّنازُع في الشَّرف، والتحاكم إِلَى كُلِّ حَكَم مُقْنع، وكاهنِ سَجَّاع (١).

ونحن أصحاب<sup>(٧)</sup> التعايرُ بالمثالب ، والتفاخُر بالمناقب .

ونحن أَحفَظُ لأَنسابنا، وأرعى لحقوقنا (٨)، وتقييدِها (١) أيضاً بالمنتور المرسَل، بعد الموزون المعدَّل، بلسانٍ أَمضَى من السِّنان، وأرهَف

<sup>(</sup>١) م : وبالقدومة » صوابه في ب ، ط ومج والرسائل .

<sup>(</sup>٢) في جميع الأصول : « والمدمج الباقي » ، صوابه في مج والرسائل . وفيهما : « والمديح الكافي ، .

<sup>(</sup>٣) ب : « الأمتين » ب : « الأمين » مع تشديد الميم ، صوابه فى ط ومج و الرسائل .

<sup>(؛)</sup> ط فقط : « لا يتكلمون » ، تحريف .

<sup>(</sup>٥) التطريس ، كما في القاموس : إعادة الكتابة على المكتوب .

<sup>(</sup>٦) السجاع : الذي يستعمل السجع ، وهو الكلام المقنى ، أو الكلام الذي له فواصل ، وكان ذلك من دأب الكهان ، كما نراه في سيرة ابن هشام من أقوالهم . وفي خميع الأصول وكذلك مج : « شجاع » بالشين المعجمة ، صوابه في رسائل الجاحظ ١ : ٢٢ ،

<sup>(</sup>٧) ب: «ونحن بنا » ، وأثبت ما في م ، ط . وفي مج والرسائل : «ولنا ».

<sup>(</sup>٨) ط فقط : « و أدعى لحقوقنا » .

<sup>(</sup>٩) م فقط : « و تقييد » . .

من السَّيف الحسام ، حَتَّى نذكِّرهم ما قد درس رسمُه ، وعفا أَثره . وبين القتال من جهة الرَّغبة والرَّهبة فرق وليس المعرق في الحِفاظ كمن هذا فيه حادث (١) . وهذا بابُ يتقدَّم التالدُ القديمُ الطارفَ الحديث (٢)

وطُلاَّب الطَّوائل رجلان: سِجستانیُّ وأَعرابییّ. وهل أَكثرُ النُّقباء إلَّا من صميم العرب، ومن صَليبةِ هذا النَّسَب، كأبی عبد الحميد قَحطبة بن شبيب الطائی (۳) ، وأبی محمد سُلیان بن کثیر الخُزَاعی (۶) ، وأبی نصر مالك بن الهیثم الخزاعی (۵) ، وأبی داود خالد بن إبراهیم الذَّهلیّ ، وكأبی عمرو لاهز بن قُریظ المَرئی (۲) ، وأبی عُتیبة موسی اللَّهلیّ ، وأبی عُتیبة موسی

<sup>(</sup>١) ط فقط : « كمن هذى فيه حادثا ».

<sup>(</sup>٢) ب فقط : « و الطارف الحديث » تحريف .

<sup>(</sup>٣) قطبة بن شبيب الطائى ، صحب أبا مسلم الحراسانى ، فى اثنى عشر رجلا من النقباء اختارهم له أبو محمد الصادق ، فكان شريكاً لأبى مسلم فى إقامة الدعوة العباسبة بحراسان ، وقاد جيوش أبى مسلم فكان مظفراً . ومات غرقاً فى الفرات سنة ١٣٢ حين بدأت الحلافة العباسبة . افظر الطبرى فى حوادث سنة ١٠٠ ، وسنة ١٣٢ . ط : « كعبد الحميد بن قحطبة » ، صوابه فى سائر النسخ ومج والرسائل .

<sup>(</sup>٤) كان سليهان بن كثير الخزاعي أحد النقباء الاثنى عشر من دعاة الدولة العباسبة وأنصار أبي مسلم ، ولكن أبا مسلم شك في أمره وأمر بضرب عنقه في سنة ١٣٢ . الطبري ٧ : ٠٠٠ وابن الأثير ه : ٤٣٧ .

<sup>(</sup>٥) أبو نصر هذا : أحد النقباء ، وكان المنصور قد أمر بقتله بعد قتله لأبى مسلم ، ولكنه أظهر من الطاعة والنصح ما غير رأى المنصورفيه ، فن عليه واستعمله على الموصل . وذلك في سنة ١٣٧ . الطبرى وابن الأثير .

<sup>(</sup>٦) لاهز بن قريظ ، بالظاء المعجمة كما فى الطبرى وابن الأثير ورسائل الجاحظ . وفى الأصول : « بن قريط » بالطاء المهملة. وفى مج : « بن طريز »، صوابهما ماأثبت. ونسبته من الجمهرة ٢١٤ : لاهز بن قريظ بن سرى بن الكاهن بن زيد بن عصية بن المرئ القيس. كان من وجوه أهل دعوة بنى العباس وضرب أبو مسلم عنقه صبراً لأنه قرأ بحضرة نصر بن سيار : « إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إنى لك من الناصحين » ، ففهمها نصر وهرب . فنسبته « المرئ » هى إلى امرئ القيس . وفى الأصول ومج : « المزنى » ، محريف . وما بعده من الكلام إلى الله : « ومن كان يجرى » ساقط من ط .

ابن كعب المَرَئيُّ ، وأبي سهل القاسم بن مُجاشع المرَئيُّ . ومن كان يجرى مجرى النُّقباء ولم يَدخُل فيهم ، [مثل (٢)] مالك بن الطوّاف (٤) المَرُنُّ (٥) .

وبعد، فمن هذا الذي باشر قَتْل مَرْوانَ (١) ، ومن هَزَم ابنَ هُبيرة ، ومن قَتل ابن ضُبَارة ، ومن قتل نُباتة بن حَنظلَة ، إِلَّا عربُ الدَّعوة ، والصَّميم من أهل الدولة ؟ ومن فَتح السِّند إِلَّا موسى بن كعب ، ومَن فتح إفريقيَّة إِلَّا محمَّد بن الأَشعث ؟

وقلت: وقال: ويقُول الموالى (٧) لنا النَّصيحة الخالصة ، والمحبَّة الرَّاسخة. ونحنُ موضع الثُّقة عند الشِّدَّة ، وعلل المَولَى (٨) من تحت موجبة للحبَّة المولى من فَوق ؛ لأَنَّ شَرفَ مولاه راجع إليه ، وكرمَه زائد فى كرمه ، وخمولَه مُسقِط لقَدْره ، وبودده (٩) أَنَّ خصال الكرم كلَّها اجتمعت فيه ، لأَن ذلك كلَّما (١٠) كان مولاه أكبر وأشرف وأظهر ، كان هو بها أشرف وأنبل ، ومولاك أسلم لك صدراً ، وأودُّ ضميراً ، وأقلُ حسداً .

<sup>(</sup>۱) فى الطبرى ۷ : ۳۸۰ : « ومن تميم : موسى بن كعب أبو عينينة » كما فى مج ، لا أبو عتيبة بالتاء كما هنا وكما فى الرسائل . ولاهز بن قريظ ، والقاسم بن مجاشع ، كلهم من بنى امرى القيس » ب : « المرانى » م : «المزانى » تحريف والصواب« المرئى » نسبة إلى امرى القيس.

<sup>(</sup>۲) ب: « المزنى » م: « المزانى » ، صوابهما ما أثبت . و انظر الحواشي السابقة .

<sup>(</sup>٣) التكملة من مج و الرسائل .

<sup>(</sup>٤) م : « الطراف » وفى الطبرى : « بن طريف » وفى ابن الأثير : « بن طرافة » ، وجعلا نسبته « الحراساني » .

<sup>(</sup>ه) في مج : « المزاني » وفي ط والرسائل : « المزني » .

<sup>(</sup>٦) أنظر ما سبق في ص ١٧٦ س ٤ :

<sup>(</sup>٧) ب فقط: «للوالى» ، تحريف .

<sup>(</sup>A) ب فقط: «الموتى»، تحريف.

<sup>(</sup>٩) ب: «ويوده» م: «ويؤده» ، صوابه في سائر النسخ.

<sup>(</sup>١٠) مج و الرسائل : « لأنه كلما » .

وَبَعْدُ ، فالوَلاءُ لحمةٌ كلحمة النَّسب (١) ، فقد صار لنا النَّسب الذي يصوِّبه العربيّ (٢) ، ولنا الأَصلُ الذي يفتخر به العجميّ .

قال : والصَّبر ضروب ، فأكرمها كلِّها الصَّبر على إفشاء السرّ ، وللمولَى في هذه المكرُّمة ما ليس لأحد ، ونحن أخصُّ مدخلًا ، وألطف في الخدمة مَسلكاً . ولنا مع الطَّاعة والخدمة ، والإخلاص وحُسْن النَّيَّة ، خدمة الأبناء للآباء ، والآباء للأجداد ، وهم بمواليهم آنسُ ، وهم بمواليهم آنسُ ، وبناحيتهم أوثَق ، وبكفايتهم أسرّ .

وقد كان المنصور ، ومحمّد بن على ، وعلى بن عبد الله ، يخصُّون مواليَهم بالمواكلة والبَسْط والإِيناس ، لا يُبهرِجونَ الأَسودَ لسواده ، ولا الدَّميمَ لدمامته ، ولا ذا الصِّناعة الدنيئة لدناءتها . ويُوصون بحفظهم أكابر أولادِهم ، ويجعلون لكثيرٍ من موتاهم الصَّلاة على جنائزهم وذلك بحضرة من العمومة ، وبنى الأعمام والإخوة .

ویتذاکرون اِکرام رسول الله صلی الله علیه وسلم لزید بن حارثة مولاه ، حین عقد له یوم مُؤْتة علی جِلَّة بنی هاشم ، وجَعَلَه أَمیر كلِّ بلدة (٥) یطوُها .

ويتذاكرون حُبَّهُ لأُسامة بن زيد، وهو الحِبُّ ابنُ الحِبِّ . وعقدَ له على عُظماءِ المهاجرين وأكابر الأَنصار .

<sup>(</sup>١) مج : «وبعد فقالوا : لالحمة كلحمة النسب » ، تحريف .

<sup>(</sup>۲)  $\gamma$  : « تضوّ به العربي »  $\gamma$  : « تضوى به العربي »  $\gamma$  : « تقوى به العربي » صوابه من مج و الرسائل .

 <sup>(</sup>٣) في جميع النسخ : « و الأجداد للأجداد » ، و الوجه ما أثبت من مج و الرسائل .

<sup>(</sup>٤) ط فقط: « ويجلون الكثير من موتاهم في الصلاة على جنائزهم » .

<sup>(</sup>ه) ب فقط: «بلد» ، تحریف .

ويتنذاكرون صنيعه بسائر مواليه كأبي أُنسَة (١) وشُقْران (٢) ، وفلان وفلان .

قالوا: ولنا صاحب الدولة: أبو مسلم عبد الرحمن بن مسلم، وأبو سكمة حَفْص بن سليمان. وأبو مسلم مولى الإمام، وعليهما دارت رحَى الدَّولة، وتمَّ الأَمرُ واتَّسق نظام الملك.

قالوا: ولنا من رئوس (٣) النُّقباء: أبو منصور مولى خُزاعة ، وأبو خُزاعة ، وأبو الحكم عيسى بن أَعْيَن مولى خُزاعة ، وأبو حمزة عَمرو بن أَعْيَن مولى خزاعة ، وأبو النَّجم عمران بن إساعيل (٥) مولى آل أَى مُعيط (٢).

فلنا مناقب الخُراسانيَّة ، ولنا مناقبُ الموالى فى هذه الدَّعوة . ونحن منهم وإليهم ، ومن أنفسهم ، لا يدفع ذلك مسلم . ولا ينكره مؤمن . خدمناهم كباراً ، وحملناهم على عواتقنا صغاراً .

هذا مع حقِّ الرَّضاع والخُؤولة ، والنَّشوء في الكُتَّاب ، والتقلُّب في تلك العِراص التي لم يبلغها إِلَّا كلُّ سعيدِ الجَدّ ، وجيهٍ في الملوك . فقدشاركنا العربيَّ في فخره ، والخراسانيَّ في مجدِه، والبنويّ في فضله (٧) ، ثم تفرَّ دْنا بما لم يشاركونا فيه ، ولا سابقُونا إليه (٨) .

<sup>(</sup>۱) اختلف فى اسمه ، فقيل أنسة أيضاً ، كما فى الإصابة ٢٨٥ . وكان حبشياً كما فى جوامع السيرة لابن حزم ١١٤ . وكان يأذن على الذي صلى الله عليه وسلم . ومات فى خلافة أبى بكر .

<sup>(</sup>۲) شقران ، يقال كان اسمه صالح بن على . وكان حبشياً أهداه عبد الرحمن بن عوف إلى رسول الله . الإصابة ٣٩١١ . وهو أحد من دلى رسول الله فى قبر د . حوامع السيرة ٣٦٥ . وذكر ابن هشام فى السيرة ١٠١٨ أنه تولى صب الماء عليه فى غسله .

<sup>(</sup>٣) فقط : «رؤساء».

<sup>(</sup>٤) فى الأصول : « عمر بن أعين » ، صوابه فى مج والرسائل والطبرى ٢ : ٢٢ ه »

<sup>(</sup>٥) في الأصول : « عامر بن اسماعيل » ، صوابه في مج الرسائل والطبرى ٦ : ٢٠٥ .

<sup>(</sup>٦) ط فقط : « مولى أبي معيط » ، صوابه في سائر النسخ .

<sup>(</sup>٧) البنوى : نسبة إلى الأبناء ، كما سبقىف ١٦٧.ط : « والنبوى »، صوابه في سائر النسخ .

<sup>(</sup>٨) مج و الرسائل : « و لا سبقونا إليه » ، و هو الوجه .

قالوا: ونحن أشكلُ بالرعيَّة ، وأقربُ إلى طباع الدَّهماء ، وهم (١) بنا آنس ، وإلينا أسكن ، وإلى لقائنا أحن . ونحن بهم أرحم ، وعليهم أعطَف ، وبهم أشبه . فمن أحقُّ بالأثرة ، وأولى بحُسْن المنزلة ممَّن هذه الخصالُ له ، وهذه الخلالُ فيه .

وقلت : وذكرت أنَّ البنوى قال : نحن أصلُّ خراسانی ، وهو مخرج الدولة ، ومطلع الدَّعوة ، ومنها نَجَم هذا القرنُ ، وصبأً هذا النَّابُ ، وتفجَّر هذا الينبوع ، واستفاض هذا البحر ، حتَّى ضرب الحقُّ بجرانه (٣) ، وطَبَّق الآفاق بضيائه ، فأبرأ من السُّقم القديم ، وشفى من الداء العُضال ، وأغنى من العَيْلة ، وبصَّر من العمى .

وهذه بغدادُ وهي مستقرُّ الخلافة ، والقَرارُ بعد الجَوْلة ، وفيها بقيّة رجالِ الدَّعوة ، وأَبناءُ أَبناءِ الشِّيعة (٥) ، وهي خُراسان العراق ، وبيتُ الخلافة (٢) وموضعُ المادة .

وَأَنَا أَعرَقُ (٧) في هذا الأَمر من أَبي ، وأَكثر ترداداً فيه من جدِّى ، وأَحقُ مذا الفضل من المولى والعربيّ .

ولنا بعدُ في أَنفسنا مالا يُنكَر من الصَّبر تحت ظلال السُّيوف

 <sup>(</sup>۱) م فقط : «وهما».

<sup>(</sup>۲) ب ، م : « أصلى » ، صوابه فى ط . و فى مج و الرسائل : « أنا أصلى خر اسان » .

 <sup>(</sup>٣) ضرب بجرانه : استقر وثبت . وأصل الجران باطن عنق البعير . فإذا برك واستقر يل ألق جرانه .

<sup>(</sup>٤) ب ، م ، مج والرسائل : « الحولة » ، وهي بالحاء المهملة المفتوحة : التحول والتنقل » . وما هنا من ط .

<sup>(</sup>ه) مج و الرسائل : « و أبناء الشيعة » .

<sup>(</sup>٦) بعده في الأصول : « وفيها بقية رجال الدعوة » ، وهو تكرار لما سبق .

<sup>(</sup>٧) ب ، ط : «أعرف » ، صوابه في م ، مج والرسائل .

القصار ، والرِّماح الطوال ، ولنا معانقةُ الأَبطال عند تحطُّم القَنا ، وانقطاع الصفائح (١) ، ولنا المواجأة بالسَّكاكين ، وتلقِّى الخناجر بالعُيون .

ونحن حماةُ المُستلحَم، وأبناءُ المضايق، ونحن أهلُ الثَّبات عند الجَوْلة، والمعرفة عند الحَيْرة (٢)، وأصحاب المشهّرات (٣)، وزينةِ العساكر وحُلَى الحيوش (٤)، ومَن يمشى فى الرُّمح، ويختال بين الصَّفَّين. ونحن أصحابُ الفتك والإقدام.

ولنا بعدُ التَّسلُّقُ ونَقْبُ المدُن ، والتقحَّمُ على ظُباتِ السَّيوف (٥) ، وأطرافِ الرماح ، ورَضْخُ الجندل ، وهَشْم العُمد ، والصَّبرُ تحت الجراح ، وعلى جَرِّ السلاح (٢) ، إذا طار قلبُ الأَعرابيِّ ، وساء ظنَّ الخُراساني .

ثم الصَّبرُ تحتَ العُقوبة ، والاحتجاجُ عند المسأَلة ، واجتماع العقل، وصِحَّة الطَّرْف ، وثباتُ القدمين ، وقلَّة التَّكفِّي بجبل العُقَابَيْن (^^) ،

<sup>(</sup>١) الصفائح : جمع صفيحة ، وهي السيف العريض .

<sup>(</sup>٢) فى الأصول ، مج : « الحبرة » ، صوابه فى الرسائل .

 <sup>(</sup>٣) المشهرات : الحلل الفاخرة الموسومة بالشهرة لحسنها ، كما في الفائق الزنخشري ،
 عند حديث عمر: «وفد إليه عامله من اليمن وعليه حلة مشهرة» : ط فقط : المشتهرات».

 <sup>(</sup>٤) الحلى بكسر الحاء وضمها: جمع حلية ، بالكسر ، وهى كل ما حليت به امرأة أوسيفاً
 ونحوه. ب فقط: « و الحلى الجيوش » ، تحريف .

<sup>(</sup>ه) الظبات : جمع ظبة، وهي حد السيف والحنجر وما أشبه ذلك وفيب فقط : « ظباة » ، وهو خطأ .

<sup>(</sup>٦) فى الوسائل : «على الجراح » .

<sup>(</sup>٧) يقال أجره الرمح إجراراً ، إذا طعنه به فشي وهو يجره .

 <sup>(</sup>٨) التكنى : التميل والتقلب . والعقابان : خشبتان يشبح بينهما الرجل فيجلد . انظر
 اللسان (عقب) و جنى الجنتين ٨٠ .

والبعد من الإقرار () ، وقلَّة الخضوع للدَّهر ، والخضوع عندَ جَفْوةِ الزُّوّار (۲) ، وجفاء الأَقارب والإخوان. ولنا القتالُ عند أَبواب الخنادق ورُّوس القناطر (۳) .

ونحن الموتُ الأَحمرُ عند أَبوابِ النُّقَبِ ، ولنا المواجأة في الأَزِقَة ، والصَّبرُ على قتال السُّجون . فَسَلْ عن ذلك الخُلَيْدِيَّة (<sup>(2)</sup> والكتفية والبلالية ، والحزبية ، ونحن أصحاب المكابرات (<sup>(٥)</sup> ، وأرباب البَيَات (<sup>(٢)</sup> ، وقَتْلِ النَّاس (<sup>(٧)</sup> جهاراً في الأَسواق والطُّرقات .

ونحن نجمع بين السَّلَة والمُزاحَفة . ونحن (١٠ أصحاب القنا الطَّوالِ ما كُنَّا رَجَّالةً ، والمطاردِ القِصارِ ما كنَّا فرساناً (١٠ فإنْ صرنا كُمُناً (١٠ فالحتفُ القاضى ، والسُّمُّ الزُّعاف (١١) ، وإنْ كنَّا طلائعَ فكلُنا يقوم مقامَ أميرِ الجيش . نُقاتل باللَّيل كما نقاتل بالنهار ، ونقاتل في الماء كما نُقاتل على الأرض (١٢) ، ونقاتل في القرية كما نُقاتل في المحلَّة .

<sup>(</sup>۱) ط: «من الفرار ».

<sup>(</sup>۲) مج : «حفوة الزوار » بالحاء المهملة .

<sup>(</sup>٣) ب فقط : « والروس القناطر » ، تحريف .

<sup>(</sup>٤) طائفة منسوبة إلى خليد . وفى البخلاء ٤١ – ٤٣ : « فسل عنى الكتيفية والخليدية والحربيية والبلالية » . والظاهر أنهم طوائف من أهل الشغب والفوضى . م ، ط : « الخلدية » فإن صحت كانت بضم الخاء وفتح اللام ، فإن المبرد يجيز الحذف فى فعيل مضموم الفاء باطراد .

<sup>(</sup>ه) ط فقط: « المكابدات » بالدال.

<sup>(</sup>٦) وكذا في مج و الرسائل . و في ط فقط : « البينات » .

<sup>(</sup>٧) ب فقط : « وفتيل الناس » ، تحريف .

<sup>(</sup>A) في جميع النسخ : « و بين » ، و الوجه ما أثبت من مج و الرسائل .

<sup>(</sup>٩) المطارد : جمع مطرد ، بالكسر ، وهو الرمح القصير .

<sup>(</sup>١٠) جمع كمين ، وهم الذين يكمنون ويختفون في آلحرب ، وفي ط : «كينا » .

<sup>(</sup>۱۱) النَّعَافَ : الوَّحَى السريع ، ويقال أيضاً الزّعاف بالزّاى .وفي ب ومج : «الزّعاف» بالزّاى .

<sup>(</sup>١٢) م فقط : كما على الأرض » .

ونحن أفتك وأخشب (). ونحن أقطع للطريق ، وأذكر في التُّغور () ، مع حسن القُدود ، وجَودة الخَرْط ، ومقادير اللِّحَى ، وحُسْن الحِمَّة ، والنفس المُرَّة ، وأصحاب الباطل والفُتوّة () ، ثم الخطِّ والكتابة ، والفِقْه والرَّواية .

وَلنَا بغدادُ بِأَسْرِهَا ، تَسَكُنَ مَاسَكَنَّا ، وتتحرَّكُ مَا تحرَّكِنا . والدُّنيا كُلُّها معلَّقة بها ، وصائرة إلى مَغْناها (٤) ، فإذا كان هذا أَمرَها وقَدْرها فجميعُ الدُّنيا تبَعُ لها ، وكذلك أَهلُها لأَهلها ، وفُتَّاكُها الفُتَّاكها ، وخُلَّاعَها إِخُلاَعَها أَوْسَائِها ، وصُلَحاؤها لصُلحائها .

ونحن تربية الخُلفاء، وجيران الوُزراء ، وُلدنا في أَفْنيةِ مُلوكنا ، ونحن أَجنحة خلفائِنا، فأَخَذْنا بآدام ، واحتذَيْنا على مثالم ، فلسنا نَعرِف سواهم ، ولا نُتَّهم بغيرهم (٢٠ ، ولم يطمع فينا أحد قط (٨٠ مِنْ خُطَّابِ مُلكهم ، وممن يترشَّح للاعتراض عليهم . فمن أحق بالأَثرة ، وأولى بالقُرْب في المنزلة مَّن هذه الخصال فيه ، وهذه الخِلال لهد (١٠)

إِنْ ذَهِبِنَا ، حَفِظك الله ، بعقِب هذه الاحتجاجات ، وعند مُنقطَع

<sup>(</sup>١) أى أشد غلاظة و خشونة .

<sup>(</sup>٢) جمع ثغز ، وهو الموضع يخاف هجوم العدو منه . ب فقط : « الصغور » ، نحريف .

<sup>(</sup>٣) ط فقط : « و أصحاب الفتوة » .

<sup>(</sup>٤) المغنى : المنزل يقام فيه طويلا . مج والرسائل : « معناها » بالعين المهملة .

<sup>(</sup>ه) ب: «وجيران والوزراء» ، تحريف.

 <sup>(</sup>٦) الفناء : ساحة الدار ، و الجمع أفنية . ب فقط : « أثنية » ، تصحيف .

<sup>(</sup>٧) مج والرسائل : «ولا نعرف بغيرهم » .

 <sup>(</sup>A) في حميع الأصول: « ولم يطمع فينا أحد قط أحداً » صوابه في مج والرسائل.

 <sup>(</sup>٩) بعده في مج و الرسائل : بسم ألله الرحمن الرحيم »

هذه الاستدلالات نستعمل المفاوضة (١) عناقب الأتراك ، والمقارنة (٢) بين خصالهم وحصال كلِّ صنف من هذه الأصناف ، سلكنا في هذا الكتاب سبيل أصحاب الخصومات في كتبهم ، وطريق أصحاب الأهواء في الاختلاف الذي بينهم .

وكتابنا هذا إنّما تكلّفناه لنؤلّف بين قلوبهم إن كانت مختلفة (٣)، ولنزيد في الأُلفة إنْ كانت مؤتلفة ، ولنُخبِرَ عن اتّفاق أَسَبابهم ، لتجتمع كلمتهُم ، ولِتسلم صُدورُهم ، وليعرف مَنْ كان لا يعرف منهم موضع التّفاوُتِ في النّسب كم مقدارُ الخلافِ في الحسب ، لئلا يُغيّر بعضهم مغيّر ، ويُفسده (٤) عدو بأباطيل مرّوهة ، وشبهات مزّورة ، فإنّ المنافق العليم ، والعدو ذا الكيد العظيم قد يصور لمن دونه الباطل في صورة الحرم ، ويُلبس الإضاعة ثياب الحرم (٥)

إِلَّا أَنَّا على حال (٦) ، سنذكر جملًا من أحاديثُ رويناها ، وأُمور (٧) رأيناها وشاهدناها ، وقصصاً تلقَّفناها من أفواه الحكماء وسمعناها .

وسنذكر مَا حُفظ لجميع الأَصناف من الآلات والأَدوات، ثم نظر أَيُّهم لها أَشدُّ استعمالاً ، وبها أَشدُّ استقلالاً ، ومَنْ أَثقبُ حَسَباً (٨٠) ،

<sup>(</sup>١) ب : «يستعمل » م ، ط : « تستعمل » ، والوجه ما أثبت من مج والرسائل .

<sup>(</sup>٢) في جميع الأصول : « والمقاربة » ، والوجه ما أثبت . وفي مج والرسائل : « والموازنة » .

<sup>(</sup>٣) في الرسائل فقط: « التي كانت مختلفة ».

<sup>(</sup>٤) ب ، م : « ومفسدة » ، صوابه في ط ، مج والرساتل . وفي الأخيرتين : « فلا يغير بعضهم مغير ، ولا يفسده » .

<sup>(</sup>ه) ب ، م : « ثبات الحزم » ، صبوابه في ط ، بيج والرسائل .

<sup>(</sup>٦) مج فقط : «على كل حال » .

<sup>(</sup>٧) م، ط فقط: «وأموراً».

<sup>(</sup>٨) مج و الرسائل : « كيسا » . و الكيس ، بالفتح : العقل ، و توقد الذهن .

وأيقظُ عيناً ، وأزكى نَفْساً ، وأشدُّ غَوراً (١) ، وأعمُّ خواطر (٢) ، وأكثر نفعاً في الحروب وضَرَّا ، وأدربُ دُربةً ، وأغمض مكيدةً ، وأشدُّ احتراساً ، وألطفُ احتيالًا ، حتَّى يكون الخيارُ في يد النَّاظر في هذا الكتاب ، المتصفِّح لعانيه ، والمقلِّب لوجوهِه ، والمفكِّر في أبوابه ، والمقابِل بين أوله وآخِره . ولا نكونُ نحن انتحلنا شيئاً دون شيء ، وتقلَّدنا تفضيل بعض على بعض ، بلُ لعلَّنا أن لا نُخبر عن خاصّةِ ما عندنا بحرف واحد .

فإذا دبَّرنا كتابَنا هذا التَّدبير ، وكان موضوعاً على هذه الصِّفة كان أَبعد له (٢٠) مِنْ مذاهب الجِدال والمراء ، واستعمال الهوى (٤)

وقد ظن ناس كثير أنَّ أَسماء أَصنافِ الأَجناد لمَّ احتلف في الصُّورةِ والخطِّ والهجاء،أنَّ حقائِقها ومعانيها على حَسَب ذلك. وليس الأَمر على ما يَتوهَّمون (٥٠).

أَلا ترى أَنَّ اسم الشَّاكرية (٢) وإن خالفَ في الصَّورة والخطِّ والهجاء اسمَ الجندِّي فإنَّ المعنى فيهمَا ليس ببعيد ، لأَنَّهم يرجعون إلى معنى واحد ، وعلم واحد ، والذي يرجعون إليه طاعة الخُلفاء وتأييدُ السُّلطان .

## وإِذَا كَانُ (٨) المولَى منقولًا إِلَى العرب في أَكثر المعاني، ومجعولًا

<sup>(</sup>١) مج والرسائل : «وأبعد غوراً » .

<sup>(</sup>٢) ب، م: «خواطرا» تحريف.

<sup>(</sup>٣) وكذا في مج والرسائل. وفي م : « كان العدلة » ، وفي ط : « كان العدل له .

 <sup>(</sup>٤) ب : «الهوا» م ، ط : «الهواه» ، صوابه في مج والرسائل .

<sup>(</sup>ه) ب: «تتو همون».

<sup>(</sup>٦) الشاكرية : ضرب من الجنود . وفى القاموس : « الشاكرى : الأجير المستخدم ، معرب « جاكر » . وانظر الحيوان ٢ : ١٣٠ .

<sup>(</sup>٧) مج و الرسائل : « وعمل و أحد » .

<sup>(</sup>A) م: «فإذا».

منهم في عامَّة الأسباب لم يكن بأَعجب من جعل الخال والداَّ<sup>(۱)</sup> ، والحليف من الصَّميم ، وابن الأُختُ من القوم .

وقد جعل الله ابن الملاعنة المولود على فراش البعل منسوباً إلى أمّه ، وقد جعل (٢) إساعيل وهو ابن أعجميين عربيًا ، لأنّ الله تعالى لمّا فتق لهاته بالعربية المُبينة على غير التلقين (٣) والترتيب ، وفَطَره على ألفصاحة العجيبة على غير النشوء والتمرين ، وسَلخ طباعه من طبائع العجم ، ونقل إلى بدنه تلك الأجزاء ، وركّبه اختراعاً على ذلك التركيب، وسوّاه تلك التسوية ، وصاغه تلك الصّيغة ، ثمّ حَماه من طبائعهم ، ومنعه من أخلاقهم وشمائلهم ، وطبعه من كرمهم وأنفتهم وهِمَمِهم على أكرمها وأسناها ، وأشرفها وأعلاها ، وجعل ذلك برهاناً على رسالته ، ودليلًا على نبوّته ، وصار أحقّ بذلك النسب (٤) ، وأولى بشرف ذلك الحسَن .

وكما جُعل إِبراهيمُ أَباً لمن لم يلد (ف) ، فالبنويُّ خُراسانيُّ من جهة الولادة ، والمولى عربيُّ من جهة المدَّعَى والعاقلة .

ولو أحاط علمنا بأنَّ زيداً لم يخلق من نَجْل عَمرٍو إلَّا عهاراً (٢) لنفَيْناه عنه ، وإِنْ أَيقنَّا أَنَّه لم يُخلَقُ إلَّا من ماءِ صُلبه .

وكما جعل النبيُّ أَزواجَه أُمَّهاتِ المؤمنين ، وهنّ لم يلِدْنَهم ولا

<sup>(</sup>١) ب: «جعله الخال والداً ».

<sup>(</sup>٢) في الرسائل: «وقد جعلوا».

<sup>(</sup>٣) م ، ط : « التعين » ، صوابه في ب . مج و الرسائل .

<sup>(</sup>٤) ب: «بهذا النسب » ، وفي مج والرسائل: « فكان أحق بذلك النسب » .

<sup>(</sup>ە) فى الرسائل : « لمن لم يلده » .

<sup>(</sup>٦) ط: « لم يخلق إلا من نجل عمرو » . فقط و هو تحريف . والنجل : النسل والولادة .

أَرضَعْنَهِم . وفي بعض القراءَات : ﴿ وأَزواجُهُ أُمَّهَاتَهُمْ ، وهو أَبُّ لَهُمْ (١) ﴾ على قوله : ﴿ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبراهِيمَ (٢) ﴾ ، وجَعل المرأة من جهة الرَّضاع أُمَّا ، وجعل امرأة البعل أُمَّ ولدِ البعلِ من غيرها ، وجعل الرَّابُّ والدأ (٣) . وجعل العَم في كتاب الله أباً . وهم عبيده (١) لا يتقلَّبُون إلا فيما قلَّبهم فيه .

وله أن يجعلَ من عباده (٥) من شاء عربيًّا، ومن شاء أعجميًّا، ومن شاء قرشيًّا، ومن شاء ذكراً ومن شاء أن يجعل من شاء ذكراً ومن شاء أنثى، ومن شاء خُنثَى، ومن شاء أخرجَه من ذلك (٢) فجمعله لا ذكراً ولا أنثى ولا خنثى.

وكذلك خلق الملائكة ، وهم أكرمُ على الله من جميع الخليقة . وكذلك خلق الملائكة ، وهم أكرمُ على الله من طينٍ ونَسَبه إليه ، وخلق حَوّاء (٨) من ضِلَع ِآدم ، وجعلها له زوجاً وَسَكَنا .

وخَلَق عيسى من غير ذكرٍ ، ونسبه إلى أُمِّه التي خَلَقَه منها . وخلق الجانَّ من نار السَّموم ، وآدمَ من طين ، وعيسى من غير

<sup>(</sup>١) هي قراءة أبي وعبد الله بن مسعود في الآية ٢ من سورة الأحراب . انظر تفسير أبي حيان ٢ : ٢١٢ .

<sup>(</sup>٢) الآية ٧٨ من سورة الحج .

<sup>(</sup>٣) الراب : فاعل من ربه ير به ربا ، بمعنى رباه حتى يفارق الطفولية، كان ابنه أو لم يكن .

<sup>(</sup>٤) إشارة إلى قوله تعالى فى سورة الأنعام الآية ٤٧: « وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر » قيل أن آزر عم إبراهيم وليس اسم أبيه . قال أبو حيان فى تفسيره ٤: ١٦٤: « وهوقول الشيعة ، يزعمون أن آباء الأنبياء لايكونون كفاراً . وظواهر القرآن ترد عليهم ولا سيما محاورة إبراهيم مع أبيه فى غير ما آية » .

<sup>(</sup>ه) ب فقط : « وهم عبيد » ، و في مج : « وهم عباده » ، وأثبت ماني م ، ط و الرسائل .

<sup>(</sup>٦) مج و الرسائل : « أفرده من ذلك » .

<sup>(</sup>٧) مج في الأصول : « فلم يجعل لآدم » ، والوجه ما أثبت . والذي في مج والرسائل : « وخلق آدم فلم يجعل له » .

<sup>(</sup>۸) ب، م: «حوى».

نُطْفة ، وخلق السَّمَاءَ من دُخانٍ ، والأَرضَ من الماءِ . وخلق إِسْحاق من عاقرٍ .

وأَنطَقَ عيسى في المهد ، وأَنطَقَ يحيى بالحكمة وهو صبيٌ ، وعلَّم سُليانُ مِنطَقَ الطَّيرِ ، وكلامَ النَّهْلِ . وعَلَّم الحَفَظَة من الملائكة جميعَ الأَلسنة حتَّى كتبوا بكلِّ خطٍّ ، ونَطَقوا بكلِّ لسان . وأَنطَقَ ذَئب أُهبانَ ابن أُوس (١) .

والمؤمنون من جميع الأُمم إذا دخلوا الجنَّة ، وكذلك أطفالُهم والمجانينُ منهم ، يتكلَّمون ساعة يدخلون الجنَّة بكلام أهل الجنَّة ، على غير الترتيب والتنزيل ، والتعليم على طُول الأيَّام والتلقين . فكيف يتعجَّب الجاهلون من إنطاق إساعيل بالعربيَّة على غير تعليم الآباء ، وتأديب الحواضِن ؟ !

وهذه المسأَلةُ ربَّما سأَل عنها بعضُ القحطانية ، مَّن لا علم له ، بعضَ العدنانية (٢) ، وهي على حال القحطانيَّة أَشدُ (٢)

فأمّا جواب العدنانيِّ فسَلِسُ النَّظام ، سهلُ المخرج ، قريبُ المعنى ؛ لأَنَّ بنى قحطان لا يدَّعون لقحطان نُبُوَّة فيعطيه الله تعالى مثلَ هذه الأُعجوبة .

وما الذي قَسَم اللهُ بينَ النَّاس من ذلك إلَّا كما صنع الله في طينة

<sup>(</sup>۱) أهبان هــذا: أحد الصحابة ، ذكروا أن الذئب كلمه ثم بشره بالرسول. انظر تفصيل ذلك فى ثمار القــلوب ٣٠٩. وانظر كذلك الحيــوان ٢ : ٣ / ٣ : ٣ / ٥١٣: ٠٠ / ٨٠

 <sup>(</sup>٢) ب ، م : « ليعض العدنائية » ، صوابه في ط ، منج و الرسائل .

<sup>(</sup>٣) مج : « وهي على القحطاني أشد » .

<sup>(</sup>٤) ب فقط : « بنوة » بتقديم الباء ، تحرّيف . . مسلم الماء ، محرّيف .

الأرض (١) ، فجعل بعضها حجراً ، وبعض الحجر ياقوتاً ، وبعضه ذهباً ، وبعضه نُحاساً ، وبعضه رَصَاصاً ، وبعضه صُفْرا (٢) ، وبعضه حديداً ، وبعضه تراباً ، وبعضه فَخَّارا . وكذلك الزَّاج ، والمغْرَةُ ، والزِّرنيخ ، والمرْتَك ، والكِبريت ، والقار ، والتُّوتيا ، والنُّوشادر (٢) ، والمرقشيشا (٤) ، والميغناطيس (٥) .

## ومَن يُحصى عَددَ جواهرِ الأَرض وأَصنافَ الفِلِزّ (٦) ؟ !

وإذا كان الأَمرُ على ما وصَفْنا فالبَنَويُ كُواسانيٌ . وإذا كان الخراساني مولًى والمولى عربيٌ (٨) ، فقد صار الخراساني والبَنويّ والمولى والمولى عربيُ (١٠) من والعربيُ (١٠) شيئاً واحداً . وأدنى ذلك أن يكون الذي معهم من خصال الوفاق غامراً لما معهم من خصال الخِلاف ، بل هم في مُعظم الأَمر ، وفي كُبرُ الشَّأَن (١١) وعمود النَّسَب متَّفقون . فالأَتراك خراسانية ،

<sup>(</sup>١) م فقط: « إلا كما صنع في طينة الأرض ، .

<sup>(</sup>٢) الصفر ، بالضم : : النحاس الأصفر .

 <sup>(</sup>٣) انظر حواشي الحيوان ٣ : ٣٧٧ / ٥ : ٣٤٩ .

<sup>(؛)</sup> المرقشيشا ، هو ما يعرف بحجر الماركزيت ، كما في معجم استينجاس ١٢١٨. وقد وردت في مج والرسائل: « المرقشيثا» بالثاء بدل الثين الثانية . كما وردت بالثاء أيضاً في تذكرة داود عرضاً في الكلام على « المعنيسيا » إذ يقول : « حجر كالمرقشيثا » . وعقد له رسماً في المعتمد لابن رسولا ٣٤٢ بلفظ « مرقشيثا » .

<sup>(</sup>ه) ذكرداود فى تذكرته أنه يسمى حجر الهثود وحجر الحديد. وقال : « وأجوده اللازوردي الرزين الصافى «الجاذب للديد» . ومثله فى المعتمد لابن رسولا .

<sup>(</sup>٦) الفلز : حميع جواهر الأرض من الذهب والفضة والنحاس وأشباهها . ب فقط : « الفلل » ، تحريف .

<sup>(</sup>۷) ط: «فالنبوى»، تحريف. وانظر ما سبق فى ١٦٧.

<sup>(</sup> ٨ ) ط: «عربياً » .

<sup>(</sup> ٩ ) في جميع الأصول : « والمولى مولى والعرب » ، صوابه في مج والرسائل .

<sup>(</sup>۱۰) ب فقط: «معه».

<sup>(</sup>١١) الكبر ، بكسر الكاف وضمها : الرفعة في الشرف .

وموالى الخلفاء قُصْرةً ، فقد صار فضْل التُّركِ إِلَى الجميع راجعاً ، وصار شرفهم زائداً في شرفهم .

وإذا عرف سائرُ الأجنادِ ذلك سامحت النَّفوس ، وذهب التَّعقيد ، ومات الضِّغن ، وانقطع سببُ الاستثقال ، فلم يبقَ إلَّا التحاسدوالتنافس الذي لا يزال يكون بين المتقاربينِ في القرابة ، وفي الصِّناعة ، وفي المُجاورة .

على أنَّ التوازر والتَّسالم في القرابات وفي بني الأَعمام والعشائر أَفشي وأَعمُّ من التَّخاذُل والتعادي .

ولحب التناصر والحاجة إلى التعاون انضم بعض القبائل في البوادي إلى بعض ، ينزلون معاً ، ويَظْعَنون معاً . ومن فارق أصحابه أقل ، ومن نصر ابن عمه أكثر ، ومن اغتبط بنعمته وتمنى بقاءها والزيادة فيها أكثر ممن بغاها الغوائل (٢) وتمنى انقطاعها وزوالها .

ولا بدَّ في أضعافِ ذلك من بعض التَّنافس والتَّخاذلُ ، إِلَّا أَنَّ ذلك قليلٌ من كثير .

وليس يكون أن تصفو الدُّنيا ، وتنتى من الفَسادِ والمكروه ، حتَّى يموت جميع الخلاف ، وتستوى لأهلها ، وتتمهّد لسكَّانها على ما يشتهون ويَهْوَوْن ؛ لأَنَّ ذلك من صفة دار الجزاء ، وليس كذلك صفة دار العمل .

<sup>(</sup>١) قصرة، بضم القاف، أي أدنى إليهم. كما يقال هو أبن عمى قصرة ، أي دانى النسب .

 <sup>(</sup>۲) الغوائل: المهلكات. ويقال بغيتك الشيء: طلبته لك وتمنيته. وفي كتاب الله:
 « يبغونكم الفتنة » ، أي يبتغونها لكم .

<sup>(</sup>٣) وكذا في مج . و في الرسائل : « و ليس يجوز » .

<sup>(؛)</sup> ب: « أن يصفو الدنيا ويبق » م ، ط: « أن تصفو الدنيا ويبتى » ، صوابهما فى مج والرسائل. ونتى الشيء ينتى نقاء : صارنقيًا خالصاً.

<sup>(</sup>ه) فى جميع الأصول : « وحتى » ، صوابه فى مج والرسائل . وفى الرسائل أيضاً : « خميم الحلائق » .

<sup>(</sup>٦) فى جميع الأصول : « ويستوى لأهلها ويتمهد لسكانها » ، صوابه فى مج والرسائل .

## بستسطِ لِللَّهِ الرَّحْمُ زِالرَّحَبُ مِر

هذا كتاب كتبته أيّام المعتصم بالله (۱) رضى الله عنه ونَضَّر وجهه ، فلم يَصَل إليه لأسباب يطول ذكرها (۲) ، فلذلك لم أعرِضْ للإخبار عنها ، وأحببت أن يكون كتاباً قصداً ، ومذهباً عَدْلًا ، ولا يكون كتاب إسرافٍ في مديح قوم ، وإغراقٍ في هجاء آخرين ؛ فإنَّ الكتاب إذا كان كذلك شابه الكذب (۳) وخالطه التزيَّد ، وبني أساسه على التكلُّف (٤) ، وخرج كلامُه مَخرج الاستكراهِ والتَّعْليق (٠)

وأنفع المدائح للمادح ، وأجداها على الممدوح ، وأبقاها أثراً وأحسنُها ذكراً ، أن يكون المديح صِدقاً ، ولِظاهرِ حال الممدوح موافقاً ، وبه لائقاً ، حتَّى لا يكون من المعبِّرِ عنه والواصفِ له إِلَّا الإِشارةُ إليه ، والتَّنبيهُ عليه .

وَأَنَا أَقُولَ: إِن كَانَ لَا يَكُنَ ذَكُرُ مِنَاقِبِ الأَثْرِاكِ إِلَّا بِذَكَرَ مِثَالِبِ سَائِرِ الأَجْنَاد، فَتَرْكُ ذَكْرِ الجَمْيَعِ أَصُوب، والإِضْراب عن هذا الكتاب أَحزم.

 <sup>(</sup>١) هو محمد بن هارون الرشيد ، بويع بالحلافة بعد وفاة أخيه المأمون سنة ٢١٨ .
 وتوفى بسر من رأى سنة ٢٢٧ . وولى الحلافة بعده ولده هارون الواثق.

<sup>(</sup>۲) مج والرسائل : « يطول شرحها » .

<sup>. (</sup>٣) هذا ماني الرسائل . وفي جميع الأصول : «شانه » فقط . وفي مج : «شانه الكذب » .

<sup>(</sup>٤) في حميع الأصول : « في التكلف » .

<sup>(</sup>ه) التغليق ، المراد به العسر ، كما يغلق الباب تغليقاً . وفي حميع الأصول وكذا في مج والرسائل : « التعليق » ، والوجه ما أثبت .

وذكرُ الكثير من هذه الأصناف بالجميل لا يقوم إلا بالقليل من ذكر بعضِهم بالقبيح، وهو معصية (١) وبابٌ من ترك الواجب. وقليلُ الفريضة أَجدَى علينا، لأن ذكر الأكثر بالجميل نافلة، وبابٌ من التطوُّع؛ وذكر الأقلِّ بالقبيح معصية، وبابٌ من ترك الواجب. وقليل الفريضة أَجدى علينا من كثيرِ التطوُّع.

ولكلِّ الناس نصيبُ من النَّقص ، ومقدارٌ من الذَّنوب ، وإنَّما يُتفاضَل بكثرة المحاسِنُ وقلَّة المساوى . فأمَّا الاشمالُ على جميع المحاسن، والسَّلامةُ من جميع المساوى ، دقيقِها وجليلِها ، ظاهِرها وخفيها ، فهذا لا يعرف فيهم (٢).

فإذا كان الخلطاء من جمهور الناس وأهل المعايش من دهماء الجماعة (٤) يرون ذلك واجباً في الأخلاق، ومصلحة في المعاش، وتدبيراً في التعامل، على ما فيهم من مشاركة الخطأ للصّواب، وامتزاج الضّعف بالقوّة، فلسنا نشك أنَّ الإمام الأحبر (٥) ، والرئيس الأعظم مع الأعراق الكريمة ، والأخلاق الرفيعة ، والهام في الحلم والعلم، والكمال في العَزْم والحزم، مع التمكين والقدرة، والفضيلة والريّاسة والسيادة، والخصائص التي معه من التوفيق والعصمة، والتنافيد وحُسن المعونة لله يكن الله ليجلّله ليباس الخلافة، ويحبوه بيهاء الإمامة (١) ، وبأعظم نعمة ليجلّله ليباس الخلافة، ويحبوه بيهاء الإمامة (١) ، وبأعظم نعمة

<sup>(</sup>۱) ب: «لم نعصيه » م: «معصية » فقط. وأثبت مافي ط.

<sup>(</sup>٢) في حميع الأصول: « فهذا مايعرفونه » ، صوابه في مج و الرسائل مع سقوط كلمة « فيهم » مهما .

<sup>(</sup>٣) في حميع الأصول : « وأهل المقايس » . وفي مج : « وأصحاب المقايس » ، وأثبت مافي الرسائل .

<sup>(1)</sup> ط فقط : « من زعماء الجاعة » .

<sup>(</sup>o) ب فقط: «في أن الإمام الأكبر».

<sup>(</sup>٦) ب : « بهاء الإمامة » ، وفى مج والرسائل : « بتاج الخلافة » . . . . . .

وأسبغِها ، وأفضل كرامة وأسناها ، ثُم وصل طاعته بطاعته ، ومعصيته عصيته عصيته ، إلا ومعه من الحلم في موضع الحلم ، والعَفْو في موضع العفو ، والتَّغافُلِ في موضع التَّغافل ، مالا يبلغه فَضْلُ ذي فضل ، ولا حِلمُ ذي حلم .

ونحن قائلون ، ولا حول ولا قوة إِلَّا بالله العلى العظيم ، فيما انتهى إلينا من القول في الأُتراك .

زعم محمَّدُ بن الجَهْم وثُمامة بن الأَشرس (١) والقاسم بن سَيَّار (٢) في جماعة من يغشى دارَ الخلافة (٢) ، وهي دار العامَّة (٤) ، قالوا جميعاً :

بينا حُمَيد بن عبد الحميد جالساً ومعه إخشيد الصَّغدى ، وأَبو شجاع شبيب بن بُخار خُداى (٢) البلخى ، ويحيى بن مُعاذ ، ورجالٌ من المعدودين المتقدِّمين في العلم بالحرب ، من أصحاب التجارب والميراس ، وظُول المعالجة والمعاناة بصناعة الحرب ، إذْ خرجَ رسولُ المأْمون فقال لهم : يقول لكم مفترقين ومجتمعين : فليُثبت (٧) كلُّ

<sup>(</sup>۱) ب: «الأشرث »، تحريف. وهو ثمامة بن أشرس النميرى مولى بنى نمير . كان زعيم القدرية في زمان المأمون والمعتصم والوائق . وهو الذي دعا المأمون إلى الاعترال . انظر الفرق بين الفرق ١٥٧ . وتروى عنه قصص تشير إلى استخفافه بالدين ، من ذلك أنه رأى الناس يوم حمعة يتعادون إلى المسجد الجامع ، لحوفهم من فوت الصلاة ، فقال لرفيق له : انظر إلى هؤلاء الحمير والبقر ! ثم قال : ماصنع ذلك العربي بالناس . تأويل مختلف الحديث ٢٠ . قتل ثمامة في زمان الواثق الذي تولى الحلافة من ٢٢٧ – ٣٣٢ . وقيل مات سنة ٢١٣ ، انظر الفرق ١٥٩ ولسان الميزان ٢ : ١٤ وتاريخ بغداد ٧ : ١٤٨ - ١٤٨

<sup>(</sup>٢) ب: « يسار » ، صوابه في سائر النسخ والحيوان ؛ : ٢٤٤

<sup>(</sup>٣) ط فقط : « ممن يغشون دار الحلافة » .

<sup>(</sup>٤) ط فقط : «وهي دار الإمامة » .

<sup>(</sup>ه) مج : « يخشاد الصغدى » ، وفى الرسائل : « بخشاد الصغدى » .

<sup>(</sup>٦) ب : « نجار خدای » ، و أثبت مانی م ، ط ، مج. و فی الرسائل ۱ : ٠٠ : « بخار ا خدای » .

<sup>(</sup>٧) مج و الرسائل : « فليكتب » .

رجل منكم دَعُواه وحُجَّته ، يقول لكم : أَيُّما أَحبُّ إِلَى كلِّ قائد منكم ، إِذَا كَانَ فِي مائةَ تَركيًّ أَو إِذَا كَانَ فِي مائةٍ مِن نخبته وثقاته (١) : أَن يلتي بهم مائةَ تركيًّ أَو مائة خارجي ؟

فقال القوم جميعاً: [ لأَنْ (٢) ] نلقى مائة تركي أحب إلينا من أن نلقى مائة خارجي ! وحُميدُ ساكت ، فلمّا فرغ القوم جميعاً من حُجَجهم قال الرسول لحُميد: قد قال القوم فقُلْ واكتُبْ قولك ، وليكنْ حُجّة لك أو عليك . قال : بل ألتى مائة خارجي أحب إلى ؛ لأني وجدت الخصال التي فَضَل بها التركي جميع المقاتلة غير تامّة في الخارجي ، ووجدتُها تامّة في التركي على الخارجي بقدر فَضْل الخارجي على سائر المقاتلة . وذلك بأنَّ التركي بانَ من الخارجي بأمور اليس فيها للخارجي دَعْوَى ولا مُتعلَّق . على أنَّ هذه الأُمور التي بان بها التركي من الخارجي دَعْوَى ولا مُتعلَّق . على أنَّ هذه الأُمور التي بان بها التركي من الخارجي أعظم خطراً وأقل نَفْعاً ممّا شاركه الخارجي في التركي من الخارجي أعظم خطراً وأقل نَفْعاً ممّا شاركه الخارجي في التركي من الخارجي أعظم خطراً وأقل نَفْعاً ممّا شاركه الخارجي في بعضه .

ثم قال حميد: والخصال التي يصول بها الخارجيُّ على سائر الناس: صِدْقُ الشَّدَّة عند أُوّل وهلة ، وهي الدَّفعة التي يبلغون بها ما أُمَّلوا.

والثانية : الصَّبر على الخَبَبَ (٢) ، وعلى طُول السُّرَى حتَّى يُصبِّحوا القوم الذين مَرَقُوا بهم غارِّين ، فيهجمُوا (٥) عليهم وهم بَسُوءُ (٦)

<sup>(</sup>١) ب : « من نخبه » . وفى مج و الرسائل : « إذا كان فى عدته من صحبه و ثقاته » .

<sup>(</sup>٢) هذه من ط و الرسائل .

<sup>(</sup>٣) الخبب : ضرب من العدو السريع . ب : « الحنب » تحريف .

<sup>(</sup>٤) المروق:المرور بسرعة كما يمرق السهم من الرمية. غارون:غافلون . ب:«غازين» .

<sup>(</sup>ه) ب فقط : «فهجموا ».

 <sup>(</sup>٦) فى الأصول: « بشر » ، و لا وجه له . والوجه ما أثبت من مج و الرسائل . وهو من قولهم : ناقة بسوء ، بفتح الباء : لاتمنع الحالب . وهذا مثل الضعف .

ولحم على وَضَم (١) ، فيُعجِّلوا بهم عن الرّويَّة (٢) ؛ وعن ردِّ النَّفْس بعد الجَوْلة (٣) والنَّرْوة ، لا يظنون أَنَّ أحداً يقطع في ذلك المقدارِ من الرَّمان ذلك المقدار من البلاد .

والثالثة : أَنَّ الخارجيُّ موصوفٌ عند الناس بـأَنَّه إِنْ طَلَبَ أَدرَك ، وإِن طُلِبَ فات .

والرابعة: خِفَّة الأَزواد (٢) ، وقلَّة الأَمتعة ، وأَنَّها تَجْنُب الخيل (١) ، وتركَب البغال ، وإن احتاجت أمسَت بأرض وأصبحت بأُخرى (١) ، وأنَّهم قومٌ حين خرجوا لم يخلِّفوا الأَموال الكثيرة ، والجنان الملتفَّة ، والدُّور المشيَّدة ، ولا ضِياعاً ولا مُستغَلَّات ، ولا جوارى مطهَّمات ، وأنَّهم لا سَلبَ لهم ، ولا مال معهم ، فيرغب الجندُ في لِقائهم ، وإنَّما هم كالطَّير لا سَلبَ لهم ، ولا تهمُّ (١) لغلا ، ولها في كل أَرضٍ من المياه والبُزُور (١) ما يَقُوما . وإن لم تجد ذلك في بعض البلادِ فأَجنحتُها تقرِّب لها البعيد، وتسهِّل لها الحُزُون . وكذلك الخوارج لا يمتنع عليهم القِرَى والطُّعم (١٠) ،

<sup>(</sup>١) الوضم : جمع وضمة ، وهو كل شيء يوضع عليه اللحم من خشب أو حصير ، يوق به الأرض . واللحم على الوضم مثل للضعف وعدم الامتناع .

<sup>(</sup>٢) في حميع الأصول : « على الرؤية » ، والوجه ما أثبت من مج والرسائل .

 <sup>(</sup>٣) ب ، م : « بَعْدَ الْحُولَةُ » بِأَخَّاهُ المهملة .

<sup>(</sup>٤) ب فقط: « الأَزْوَاج » تحريف . وَالأَزُواد : جمع زاد ، وهو الطعام ولاسيما في والسفر .

<sup>(</sup> ه ) تجنبها : تقودها إلى جنب البغال . والضمير للحوارج .

<sup>(</sup>۲) ب فقط : «وأضحت بأخرى».

<sup>(</sup>٧) ب، م: «أنهم» بدون واو . . . .

<sup>. . . (</sup> ۸ ) ب : « ولا تهم لغد <sub>» . .</sub> .

<sup>(</sup> ٩ ) في حميع الأصول : «والبرور »،ولاوجه له . وفي مج والرسائل . : «والأقوات ».

<sup>(</sup>١٠) مج والرسائل : « و المطعم » . و الطعم ، بالضم : الطعام .

فإِنْ يمتنع (١) عليهم فني بنات أعْوجَ (٢) وبنات شَحّاج (٣) ، وخِفَّة الأَثقال، والقُوّة على طول الخَبَب ما يأتيها بأرزاقها ، وأكثر من أرزاقها .

والخامسة : أنَّ الملوك إذا أرسلوا إليهم أعدادَهم ليكونوا في خفَّة أزوادهم وأثقالهم، وليَقْوَوْا على التنقُّل كقوَّهم (٤) ، لم يَقْوَوْا عليهم، لأنَّ مائة (٥) لأنَّ مائة (٥) من الجند لا يقومون لمائة من الخوارج. وإن كثّفوا الجيش وضاعفوا العدد (٢) ثَقُلُوا عن طلبهم، وعن الغَوْث إنْ طلبَهُم عدُّوهم. ومنى شاء الخارجيُّ أن يَقْرُب منهم ليتطرّفَهم (٧) ، أو لِيُصيب الغِرَّة (٨) أو ليشبتهم (١٠) ، فعل ذلك (١٠) ، ثقة بأنَّه يغنم (١١) عند الفرصة ورؤية العَوْرة، ويمكنه الهربُ عندالخوف، وإن شاء كبسهم (١٢) ليقطع نظامهم، أو ليقتطع القطعة منهم.

<sup>(</sup>١) فى الأصول : « تمتنع » ، وأثبت ما فى مج . وفى الرسائل : « فإن تمنع » .

 <sup>(</sup>۲) ط: «أعواج » تحريف. وأعوج هذا : فرس كان لكندة ، فأخذته بنو سليم فى
 بعض أيامهم ، فصار إلى بنى هلال. وليس فى العرب فحل أشهر و لا أكثر نسلا منه .

<sup>(</sup>٣) بنات شحاج ، هي البغال ، لأنها تشحج بصوتها . وفي مع والرسائل : « وبنات شحاج وبنات صهال لم ترد في شحاج وبنات صهال » . وبنات صهال لم ترد في اللسان ولا القاموس ، ولكن وردت في المزهر ١ : ٢٥ .

<sup>(</sup>٤) ب : «كقولهم » ، صوابه فى م ، ط ومج والرسائل .

<sup>(</sup>ه) ب : « لاماية » تحريض .

<sup>(</sup>٦) مج والرسائل : «وإن كثفوا الجيش بالجيش ، وضاعفوا العدد بالعدد .

<sup>(</sup>٧) التطرف : الإغارة من حول العسكر . ب : « لينظر فيهم » . م ، ط : « « ليتطرقهم » بالقاف ، صوابه في مج والرسائل .

<sup>(</sup>٨) الغرة ، بالكسر : الغفلة . ب : « العراة » ، صوابه في م ، ط ، مج والرسائل .

<sup>(</sup>٩) أثبته : جرحه جراحة لا يقوم معها . وفى الكتاب العزيز : « وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك » فى الآية ٣٠ من الأنفال . وفى مج والرسائل : « أو ليسلهم » .

<sup>(</sup>۱۰) ب، مج : «فعل » بإسقاط «ذلك » .

<sup>(</sup>١١) فى الأصول : « يقيم » ، وأثبت ما فى مج والرسائل .

<sup>(</sup>١٢) الكبس: الاقتحام ، كالتكبيس والتكبس . ب : « كيسهم » بالياء المثناة التحتية ، تحريف .

قال حُمَيد: فهذه هي مفاحرُهم وخصالهم ، التي بها كَرِه القُوّاد لقاءهم .
قال القاسم بن سيَّار: وخَصلة أُخرى ، وهي التي رَعَبت القلوب (٢)
وَحَشَتُها (٢) ، ونَقضَت العزائم (٣) وفَسخْتها ، وهو ما تَسْمعُ الأَجنادُ ومُقاتلةُ العوامِّ مِن ضرب المثل بالخوارج ، كقول الشاعر:

إذا ما البخيل والمحاذِر للقِرَى رأى الضَّيفَ مثلَ الأَزرقِّ المجفِّفِ (١٠)

هذه زيادة القاسم بن سَيَّار . فأَمَّا حُمَيد (٥) فإنَّه قال :

فأمًّا الشَّدَةُ فالتَّركيُّ فيها أحمدُ أَثرًا ، وأجمع أَمراً ، وأحكم شأنًا ؛ لأنَّ التركي مِن أَجْلِ أَنْ تَصدُقَ شَدَّتُه ويتمكَّن عزمُه ، ولا يكون مُشتَرك العزم ، ومُنْقسمَ الخواطر ، قد عَوّد بِرذونَه أَن لا ينشي وإن ثناه ، أَنْ يملأً فُروجَه (٢) ، إلَّا أَن يُديره مرّةً أَو مرّتين ، وإلَّا فإنَّه لا يدع سَننَه ، ولا يقطع ركْضَه (٧) ، وإنَّما أراد التركيُّ أَن يوئِسَ نفسَه من البَدَوات (٨)

<sup>(</sup>١) ط فقط : « أرعبت » . يقال رعب فلاناً رعباً : خوفه وأفزعه ، كما يقال أرعبه إرعاباً .

ب .
 (۲) أى ملأتها من الرعب . وفي م : «وجشتها » ، وفي مج و الرسائل : «وخلعتها » .

<sup>(</sup>٣) ب : « ونقضتها العزائم <sub>»</sub> .

<sup>(</sup>٤) ب: « إذا ما المخيل ، تحريف . وفى ط: « إذا ما رأى الحيل المحاذى للقرى » تحريف أيضاً ، صوابه فى م ، ومع والرسائل . ب ، م : « الصيف » بالصاد المهملة ، تحريف . والمجفف : الذى جفف فرسه بالتجفاف ، وهو ما جلل به من سلاح وآلة تقيه الجراح . وفى ب : « المخفف » صوابهما فى مع والرسائل .

<sup>(</sup>ه) م ، ط : «وأما حميد» .

<sup>(</sup>٦) ط فقط : « فلا يملأ فروجه » تحريف . والفروج : مابين قوائم الفرس . وكنى بملها عن الإسراع وشدة العدو حتى لاتكاد تظهر تلك الفروج للنظر .

<sup>(</sup>٧) ب فقط: «ركده» تصحيف.

<sup>(</sup>٨) ب فقط : «يوبس » بالباء ، تحريف . والبدوات : الخطرات والآراء تبدو وتظهر . ط فقط : «البدرات » .

ومن أن يعتريه التَّكذيب (١) بعد الاعتزام ، لهول اللقاء ، وحُبِّ الحياة ، لأَنَّه إذا علم أنَّه قد صيَّر برذونه إلى هذه الغاية حتَّى لا ينشى ، ولا يجيبه إلى التصرُّف معه إلَّا بأنْ يصنع شيئاً بين الصَّفَين فيه عَطبه ، لم يُقْدِم على الشَّدَّة إلَّا بعد إحكام الأَمر ، والبَصَر بالعورة (٢) . وإنَّما يريد أن يشبه نفسه بالمُحْرَج الذي إذا رأى أشدَّ القتال لم يَدع جُهْداً ولم يدَّخ حِيلة ، ولينفي عن قلبه خواطر الفيرار ، ودواعي الرُّجوع .

وقال: الخارجيُّ عند الشَّدَّة إِنَّما يعتمد على الطِّعان. والأُتراك تطعُن طعنَ الخوارج ، وإِن شَدَّ منهم أَلفُ فارسٍ فرموا رِشْقاً واحداً (٥) صرعوا أَلفَ فارس ، فما بَقاءُ (٢) جيش على هذا النَّوع من الشَّدِ (٢) والخوارج والأَعراب ، ليست لم رمايةُ مذكورةُ على ظُهور الخيل ، والتُركيُّ يرمى الوَحْشَ ، والطَّير ، والبُرجاس (٨) ، والنَّاسُ (٩) ، والمجثَّمة (٢٠) والمُثلُ الموضوعة ، والطَّير الخاطف (١١) ، ويرمى وقد ملاً فُروج دابَّته والمُثلُ الموضوعة ، والطَّير الخاطف (١١)

<sup>(</sup>١) التكذيب : الإحجام ، يقال الرجل إذا حمل ثم ولى ولم يمض : قد كذب عن قرنه تكذيباً .

<sup>(</sup> ٢ ) العورة : موضع الحلل عند العدو . ويقال بيوت عورة ، أى ممكنة السراق، لحلوها وأنها غير حريرة . وفي حميع الأصول : « بالعودة » . وأثبت ما في مج والرسائل .

<sup>(</sup>٣) فى خميع الأصوّل : « بالمخرج » ، صوابه بالحاء المهملة كما فى مج والرسائل .

<sup>(</sup> ٤ ) ب فقط : « ولينق » بالقاف ، صوابه في م ، ط ، مج و الرَّسائل .

<sup>(</sup>ه) الرشق بالكسر : الاسم من الرشق ، ورشقاً واحداً ، أى وجهاً واحداً بجميع بهامهم .

<sup>(</sup>٦) في جميع الأصول ، مج : « بتى » ، صواب رسمه من الرسائل .

<sup>(</sup> ٧ ) هذا ما فى ب . و فى م ، ط ومج والرسائل: « من الشدة » .

<sup>(</sup> ٨ ) البرجاس ، بضم الباء ، سبق تفسير ، في ص ١٧٩ .

<sup>(</sup>٩) انظر ما سيأتى فى ٢٠٦ س ۽ .

<sup>(</sup>١٠) المجثمة ، سبق تفسير ها في ص ٣٢ . ب فقط : « المجثة » ، تحريف .

<sup>(</sup>۱۱) م، ط: «والطائر الخاطف».

مُدْبِراً ومُقْبلًا (١) ، ويَمْنةً ويَسْرة ، وصُعُدا وسُفْلا ، ويرمى بعشرة أسهم (٢) قبل أن يفوِّق الخارجيُّ سهماً واحداً . ويركضُ دابَّتَه منحدراً من سهل ، أو متسفِّلا إلى بطنِ وادٍ بأَكثرَ مُمَّا يمكن الخارجيُّ على بسيط الأرض .

والتركيُّ له أربعةُ أعين (٣) : عينان في وجهه ، وعينان في قفاه . وللخارجيُّ عيب في مستدبر الحرب ، وللخراساني عيبُ في مُستقبَل الحرب .

فعيب الخراسانيَّة أَنَّ لها جولةً عند أوّل الالتقاء (٤) ، فإنْ ركِبُوا أَكساءَهم (٥) كانت هزيمتهم ، وكثيراً ما يَثُوبون ، وذلك بعد الخِطار بالعُسكر، وإطماع العدوِّ في الشدَّة .

والخوارج إِذَا وَلُّوا فَقَدُ وَلُّوا ، وليس لهم بعد الفَرِّ كَرُّ إِلَّا مَا لا يُعدُّ.

والتركيُّ ليست له جَولةُ الخراسانيِّ ، وإذا أَدبَرَ فهو السمُّ الناقع ، والحَدْف القاضى ، لأَنَّه يُصِيب بسهمه وهو مُدْبر ، كما يُصيب بسهمه وهو مقبلٌ ، ولا يُؤمن وَهَقُه (٢)

<sup>(</sup>۱) انظرما سبق فی ص ۲۰۱

<sup>(</sup>٢) ب : « لعشرة أسهم » محرف ، م : « العشرة أسهم » ؛ وهو خطأ ، وفي ط : « العشرة الأسهم »، وأثبت ماني مج والرسائل .

<sup>(</sup>٣) مبح والرسائل: « وللتركّى أربعة عين ». وقد وردت « أربعة » مؤنثة مع العين المؤنثة، وهو وجه جائز فى العربية مذكور فى المطولات. وانظر الصبان ؛ : ٦٢ حيث ذكر ابن هشام أن ماكان لفظه مذكراً ومعناه مؤنثاً ، أو بالعكس ، فإنه يجوز فيه وجهان.

<sup>(</sup>٤) م: « الألقاء » ، صوابه في ب ، ط .

<sup>(</sup>ه) الأكساء: حمع كسء، بالضم، وهو مؤخر كل شيء. يقال ركب كسأه: وقع على قفاه. والمراد: أدبروا وتأخروا. ب فقط: «كسأهم»، بالإفراد.

 <sup>(</sup>٦) الوهق ، بالتحريك : حبل شديد الفتل برمى وفيه أنشوطة ، فتؤخذ فيه الدابة والإنسان . ب فقط : «رهقه » ، تحريف .

قال: وهم علَّموا الفُرسانَ حملَ قَوسين وثلاثِ قِسيٍّ، ومن الأُوتار على حَسَب ذلك (١).

والتركيُّ في حال شَدَّته معه كلُّ شيءٍ يحتاج إليه ، لنفسه ، ولسلاحه ، ولدابَّته ، وأَداةِ دابَّته (٢) . فأمّا الصَّبر على الخَبَب (٣) ومواصلة السَّير ، وعلى طُول السُّرى وقَطع البِلاد [ فعجيب جدًّا (٤) ] .

فواحدةً (٥) : أَنَّ فرسَ الخارجِّي لا يصبر صَبْرَ برذُون التركيّ .

والخارجيُّ لا يحسن أن يعالج فرسه إلَّا مُعالجةَ الفُرسان لخيولهم، والتركيُّ أَحَدَقُ من البَيطار ، وأجود تقويماً لبِرْذَوْنهِ على ما يريد من الرَّاضة (٢) ، وهو استَنْتَجَهُ ، وهو ربَّاه فِلُواً ، ويَتْبعُه إِنْ سَّاه (٢) ، وإِنْ رَكضَ رَكضَ خَلْفه ، قد عوَّده [ ذلك (٨) ] حتَّى عرفه ، كما يعرف الفرس : اجدَم (٩) ، والناقة : حلى (١٢) ، والجمل : جاه (١١) ، والبغل : عَدَسْ ، والحمارُ : سأساً ؛ وكما يعرف المجنونُ لقبه ، والصي اسمَه .

<sup>(</sup>١) م ، ط : « على حساب ذلك » .

<sup>(</sup>٢) ب فقط : «وأداءة دابثه » لم تحريف .

<sup>(</sup>٣) انظر ما معنی فی ص ۸۹ . وفی ب : « الجنب » ، تحریف

<sup>(</sup>٤) التكلة من مج والرسائل .

<sup>(</sup>ه) ط فقط: « فظاهر ».

<sup>(</sup>٦) الراضة : حم رائض ، وهو من يروض الدابة ويسوسها ويذالها .

<sup>(</sup>٧) ب ، م والرسائل : « وتتبعه إن سماه » ، وأثبت ما في ط .

<sup>(</sup>A) التكلة من مج و الرسائل.

<sup>(</sup>٩) أجدم ، بوصل الهمزة بعدها جيم ودال مهملة ، وهو زجر للفرس ، ومثله « هجدم » بالهاء . وفي الأصول : « اجذم » بالذال المعجمة ، صوابه في مج ومعظم أصول الرسائل . انظر : ١ ٤٧ ؛

<sup>(</sup>١٠) يقال في زجر الناقة : حل ، وحلى أيضاً . وأنشدوا لأبي النجم : \* وقد حدوناها يحوب وحلي \*

<sup>(</sup>١١) جاه ، بكسر الها ه : زجر للإبل . وربّما قيل جاه بالتنوين ، وكذلك جوه جوه بسكون الهاه . ومثله جأ ، وشأ ، كما يقال جيء جيء : أمر لها بورود الماء وهي على الحوض . وجؤجؤ: أمر لها بورود بالماء وهي بعيدة منه،أوهو زجر لها لا أمر بورود الماء . وفي م ، ط: «جأ». وأثبت ماني ب ، مج والرسائل .

ولو حصَّلت مُدَّة عُمرِ التُّركيِّ وحَسَبت أَيَّامَه لوجدت جُلوسَه على ظهر الأَرض نادراً (١) والتركيُّ يركب فَحلًا أَو رَمَكة (٢) ، ويخرج غازياً أو مسافراً ، أو متباعداً في طلب صيد ، أو سبب من الأَسباب ، فتتبعُه الرَّمَكةُ وأفلاؤُها ؛ إِنْ أعياه اصطيادُ النَّاسِ اصطادُ الوحش ، وإِنْ أَحفق منها واحتاجَ إِلى طعام فصد دابَّةً من دوابه ، وإِنْ عَطِشَ حَلَب رَمَكة من رماكه ، وإِن أَراح واحدةً ركب أُخرى ، من غير أَن ينزلَ إلى الأَرض .

وليس في الأرض أَحدُ إِلَّا وبدنُه ينتقض (٣) عن اقتيات اللَّحم وحدَه ـ عَيْره ، وكذلك دابّته تكتني بالعُنقُر (٤) والعُشب والشَّجر ، لا يُظِلُّها من شمسِ ، ولا يُكنُّها من برد .

قال: وأمَّا الصبر على الخبَب (٥) فإنَّ الثَّغريِّين ، والفُرانقيِّين ، والفُرانقيِّين ، والخِصيان ، والخوارج ، لو اجتمعت قُواهم فى شخص واحد لما وَفَوْا بتركيًّ واحد . والتركيُّ لا يبقَى معه مع طولِ الغاية إلَّا الصَّميمُ من دوابِّه ، والذي يقتله التركيُّ بإتعابه له . وينْفيه (٨) عند غَزَاته هو الذي لا يصبر

<sup>(</sup>١) نادراً ، ساقطة من ب . و في م : « نادر » محرف . و في مج و الرسائل : « لوجدت جلوسه على ظهر دابته أكثر من جلوسه على ظهر الأرض » .

<sup>(</sup>٢) الرمكة ، بالتحريك : الأنثى من البراذين . وفى حميع الأصول : « فحل أرماكه » ، وأثبت مافي مج والرسائل .

<sup>(</sup>٣) ينتقض : يفسد ويهزل . وفي حميع الأصول : «ينتفض » بالفاء ، و لا وجه له .

<sup>(</sup>٤) العنقر ، كعصفر : أصل القصب والبردى والبقل مادام أبيض مجتمعاً .

<sup>(</sup>ه) ب: «الجنب» ، تحريف . وانظر ١٩٩ .

 <sup>(</sup>٦) الثغريون: نسبة إلى الثغر، وهو واحد ثغور الشام. ومن أشهرها: أنطاكية،
 وبغراس، والمصيصة. وأصل أهلها من الروم.

 <sup>(</sup>٧) نسبة إلى الفرانق بالضم ، يعنى بهم عمال البريد ، ويبدو أنهم كانو من غير العرب .
 والفرانق : الذي يدل صاحب البريد على الطريق ، معرب « بروانك » . ب ، م : « والغزانقيين»
 ط : « والفزانقيين » ، صوابهما ما أثبت .

<sup>(</sup>A) في جميع الأصول : « ويبقيه » ، وأثبت ما في مج والرسائل .

معه فرسُ الخارجي ، ولا يبقَى معه كلُّ بِرذونِ بخاري (١) ، ولو ساير خارجيًّا لاستفرغ جُهدَه (٢) قبل أن يبلغ الخارجيُّ عفوه .

والتركيُّ هو الراعي ، وهو السَّائس ، وهو الرائِض ، وهو النخَّاس (٣) ، وهو البَيْطار ، وهو الفارسُ . فالتركيُّ الواحدُ أُمَّةُ على حدة .

قال: وإذا سار التركيُّ فى غير عساكر الترك فسار القومُ عشرة أميال سار التركيُّ عشرين مِيلًا، لأَنَّه ينقطع عن العسكر يمنة ويسرة، ويَصعَدُ فى ذُرَى الجبال، ويَستبطِنُ قعورَ الأَودية، فى طلب الصيد، وهو فى ذلك يرمى كلَّ ما دبَّ ودرج، وطارَ ووقع.

قال: والتركيُّ لم يَسِر في العسكر سَيْرَ النَّاسِ قطُّ ، ولا سارَ مستقيماً قط (٤)

قال: وإذا طالت الدُّلجة ، واشتدَّ السَّير ، وبَعُدَ المنزلُ ، وانتصفَ النَّهار ، واشتدَّ التعب ، وشَغَل الناسَ الكلالُ (٥) ، وصمت المتسايرون فلم ينطِقوا ، وقَطعَهم ما همْ فيه عن التَّشاغل بالحديث ، وتفسَّخ كلُّ شيءٍ من شدَّة [الحرّ ، وجَمَد كل شيءٍ من شدَّة (٧) البَرْد ، وتمنى كلُّ جليدِ القُوى على طُول السُّرى أَنْ تُطوى له الأَرض ، وكلَّما رأى خيالًا (٨)

<sup>(</sup>١) ط فقط: «نجارى»، تحريف.

 <sup>(</sup>۲) هذا الصواب من م ، مج . وفي الرسائل : « لاستفرغ وسعه » . وفي ب : « لا استفرغ جهده » . وفي ط « لايستفرغ جهده » ، محرفتان .

 <sup>(</sup>٣) ب ، م : « النحاس » ، تحریف . و النخاس ، بالحاء المعجمة : بائع الدواب ،
 سمی بذلك لنخسه إياها حتى تنشط .

<sup>(</sup>٤) ب : « و لا مدار » ، صوابه فی م ، ط .

<sup>(</sup>ه) في جميع الأصول : « الكلام » ، ولا يستقيم مع مابعده . والصواب من مج والرسائل . والكلال : التعب والإعياء .

<sup>(</sup>٦) التفسخ : عدم الطاقة وقلة الاحتمال . م فقط : « وتفسح » ، تحريف .

<sup>(</sup>٧) التكملة من مج و الرسائل ، لكن في الرسائل : « وخمد » بالحاء .

 <sup>(</sup>٨) الحيال : مانصب في الأرض ليعلم أنها حمى فلا تقرب . والحيال والحيالة أيضاً :
 ماتشبه لك في اليقظة أو الحلم من صورة

أو علماً استبشر به ، وظن أنّه قد بلغ المنزل ، وإذا بلغه الفارس نزل وهو متفحّب ، كأنّه صبى محقون ، يثن أنين المريض ، ويستريح إلى التثاؤب ، ويتداوى مما به بالتمطّى والتضجع . وترى التركى في تلك الحال ، وقد سار ضعف ما ساروا ، وقد أتعب مَنكِبيه كثرة النّزع ، يرى بقرب المنزل عَيْراً أو ظَبْياً ، أو عرض له ثعلب أو أرنب ، كيف يركض ركض مبتدى مستأنيف ، حتى كأنّ الذى سار ذلك السّير ، وتعب ذلك التّعب غيره .

وإِنْ بلغ النَّاسُ وادياً فازدحموا على مَسلكه أو على قنطرته ، بَطَنَ اللهُ بِرذُونَه فَأَقْحَمَه ثم طلع من الجانب الآخر كأنَّه كوكبُ . وإِن انتهوا إلى عَقَبةٍ صَعْبة ترك السَّنَن ، وذهب في الجَبَل صُعُدا ، ثم تدلَّى من موضع يَعجِز عنه الوَعِل ، وأنت تحسبه مخاطراً بنفسه ، لِلَّذي ترى من مُطَّلعه . ولو كان في كل ذلك مخاطراً لما دامت له السَّلامة ، مع تتابع ذلك منه .

<sup>(</sup>١) متفحج: قد فتح ما بين رجليه، وذلك من تأثير طول الركوب. ب: « متفحح » م، ه ط: « متفجح » بتقديم الجيم على الحاء، ولا مادة لهذه فى العربية ، وصوابها ماأثبت من مج والرسائل.

 <sup>(</sup>۲) محقون : قد أعطى الدواء بالحقنة . وفي حميع الأصول : « مجنون » ، صوابه في مج
 والرسائل .

<sup>(</sup>٣) ب: « التناوب » ، م ، ط « التثواب » ، و الصواب ما أثبت من مج و الرسائل .

<sup>(</sup>٤) النزع في القوس : مد و تر ها لير مي بسهامها .

<sup>(</sup>ه) في جميع الأصول : « لقرب » باللام ، والوجه ما أثبت . وفي مج والرسائل : « قرب المنزل » .

<sup>(</sup>٦) بطنه بطناً : ضرب بطنه . ب : « فطن » ، بالفاء ، صوابه فی م ، ط ، مج والرسائل .

<sup>(</sup>٧) السنن ، بالتحريك : نهج الطريق ومحجته . م ، ط : «السير » تحريف .

قال: ويَفخُرُ<sup>(۱)</sup> الخارجيُّ بـأَنَّه إِذَا طَلَب أَدركُ ، وإِذَا طُلِب فَات<sup>(۲)</sup>. والتركيُّ ليس يُحْوَج إِلَى أَن يَفُوت ، لأَنَّه لا يُطلَب ولا يُرام . ومَن يرومُ مالا يُطمع فيه ؟!

فهذا دليلٌ على أنّا قد علمنا أنّ العلّة التي عمّت الخوارج بالنّجدة استواءُ حالاتهم في أشد الديانة (٢) ، واعتقادُهم بأنّ القتالَ دِين ؛ لأَنّا حين وجدْنا السّجستانيّ ، والجَزري ، واليانيّ ، والمغربي ، والعُمانيّ ، والأزرقيّ منهم والنّجْديّ ، والإباضيّ ، والصّفْري ، والمولى والعُربيّ ، والعجميّ والأعرابيّ ، والعبيد والنّساء ، والحائك والفلّاح ، والعربيّ ، والعجميّ والأعرابيّ ، والعبيد والنّساء ، والحائك والفلّاح ، كلّهم يُقاتِل مع اختلافِ الأنساب ، وتبايُن البُلدان ـ علمنا أنّ الدّيانة هي التي سوّت بينهم في ذلك ، كما أنّ كلّ حجّام في الأرض من أيّ جنسٍ كان ، ومن أهلِ أيّ بلد كان ، فهو يحبّ النبيذ . وكما أنّ بلد كان ، فهو يحبّ النبيذ . وكما أنّ

<sup>(</sup>١) في جميع الأصول : «ويعجز » ، صوابه في مج والرسائل .

<sup>(</sup>۲) مج و الرسائل : « لم يدرك » .

<sup>(</sup>٣) مج و الرسائل : « في الديانة » .

<sup>(</sup>ه) نسبة إلى نجدة بن عامر ، أو ابن عاصم ، الحنى . ويقال لهم « النجدات » أيضاً . وكان نجدة من خرج مع ابن الزبير ثم فارقه هو ونافع الأزرق من الحوارج ، فصار نافع المالبصرة ونجدة إلى اليمامة ، وذلك في سنة ٢٤ . الملل والنحل ١ : ١٦٥ والطبرى في حوادث ٢٤ . ثم صار إلى الطائف ثم إلى البحرين ، ووجه إليه مصعب بن الزبير بخيل بعد خيل فهزمهم ، وظل خس سنوات هو وعماله بالبحرين واليمامة وعمان وهجر والعرض ، ثم نقم عليه الحوارج فخلعود بعد أن كان يسمى أمير المؤمنين ، وأقاموا أبا فديك مكاته سنة ٧٣ وقتل نجدة في تلك الطبرى والفرق بين الفرق ٧٧ والمواقف ٢٧٩ .

<sup>(</sup>٦) الصفرية ، يضم الصاد : طائفة من الحوارج ، وهم أصحاب زياد بن الأصفر ، ويقال لهم الزيادية أيضاً . وقولهم كقول الأزارقة في أن أصحاب الذنوب مشركون ، غير أن الصفرية لا يرون قتل أطفال مخالفيهم ونسائهم ، وهم يرون ذلك . انظر آراءهم في الملل ١ : ١٨٣ والفرق ٧٠ والسمعاني ٥٠٣ والمواقف ٢٠٠ ومفاتيح العلوم ١٦ والكامل ٢٠٤ . ط : «والصفوى» تحريف .

<sup>(</sup> ۱٤ – رسائل الجاحظ )

أصحاب الخُلقانِ (١) ، والسَّمَّاكين ، والنَّخَّاسين والحاكة ، في كلِّ بلدٍ ومن كلِّ جنس ، شِرار خلْق الله في المبايَعة والمعاملة . فعلْمنا بذلك أنَّ ذلك خلقة في هذه السِّناعات ، وبِنية في هذه التِّجارات ، حتَّى صاروا من بين جميع الناس كذلك .

قال: ورأيناهُ في بلادِه ليس يُقاتل على دين ، ولا على تأويل ، ولا على مُلْك ولا على خَراج ، ولا على عَصبية ، ولا على غَيرةٍ دونَ الحُرْمة ، ولا على حمية ولا على عداوة ، ولا على وطن ولا على مَنْع دار (٢) ولا مال ، وإنَّما يقاتل على السَّلْب والخيارُ في يده . وليس يخاف الوعيدَ إن هرب ، ولا يرجو الوَعْدَ إِنْ أَبلي عذراً . وكذلك هم في بلادهم وغاراتهم (٣) وحروبهم .

وهو الطالب غير المطلوب، ومن كان كذلك فإنّما يأخذ العفو من قوّته، ولا يحتاج إلى مجهوده، ثم مع ذلك لا يقوم له شيءٌ، ولا يطمع فيه أحد، فما ظنّك بمن هذه صِفتُه، أَنْ لو اضطرّه إحراج أو غَيْرة أن أو غضب أو تدينن، أو عَرضَ له بعضُ ما يصحب المقاتل المحاى من العلل والأسباب.

قال: وقناةُ الخارجيِّ طويلةُ صَّامُ، وقَناة التركيِّ مِطردٌ أَجوَف (٢٠). والقَنَا الجُوف القصارُ أَشدُّ طعنةً ، وأَخفُ مَحمِلا. والعجم تجعل القَنا الطِّوالَ للرِّجَالة ، وهي قَنا الأَبناءِ (٧) على أَبوابِ الخنادق والمضايق .

<sup>(</sup>١) يراد بهم من يبيعون الحلقان من الثياب ، جمع خلقَ ، بالتحريك ، وهو البالى . وانظر الحيوان ٢ : ١٠٥ .

<sup>(</sup>۲) ب فقط : «ومنع دار » .

<sup>(</sup>٣) فى الأصول : «وعاداتهم»، وأثبت مانى مج والرسائل .

<sup>(</sup>٤) ب ، م : « أولو » ط : « ولو » ، صوابه في مج والرسائل .

<sup>(</sup>٥) ب ، م : « إخراج أو غيره » ط : « إحراج أو غيره » ، صوابه من مج والرسائل .

<sup>(</sup>٦) المطرد، بكسر الميم : رمح قصير .

 <sup>(</sup>٧) ب: «قناء»، وإنما تجمع القناة على قنوات وقنا وقنى ، الأخيرة على وزن فعول.
 وفي مج والرسائل: «قنى الأبناء». والأبناء سبق القول عليهم في ص ١٦٧٠.

والأبناء في هذا الباب لا يَجرون مع الأتراك والخراسانية ، لأنَّ الغالب على الأبناء المطاعنة على أبواب الخنادق ، وفي المضايق ، وهؤلاء أصحاب الخيل والفرسان ، وعلى أصحاب الخيل والفرسان يدور أمر الفروسيَّة (۱) . لهم الفَرُّ والكرِّ . والفارس هو الذي يطوى الجيش طيَّ السِّجلِّ ، ويفْرِقُهم فَرْق الشَّعر (۳) . وليس يكون الكين ولا الطَّليعة السِّجلِّ ، ويفْرِقُهم فَرْق الشَّعر (۳) . وليس يكون الكين ولا الطَّليعة ولا السَّاقة إلَّا الكبار منهم (٤) . وهم أصحاب الأيَّام المذكورة ، والحروب الكِبار ، والفتوح العظام .

#### ۲٤ -- فصل منها

والشحُّ على الوطن، والحنين إليه، والصَّبابةُ به، مذكورٌ في القرآن ، مخطوط في الصَّحف بين جميع الناس ، غير أَنَّ التركيَّ للعللِ التي ذكرناها أَشدُّ حنيناً ، وأكثر نُزُوعاً (٢٦) .

وباب آخر مما كان يدعوهم إلى الرُّجوع قبل ثَنْي العَزْم (٧) والعادةِ أَ المنقوضة : وذلك أَنَّ التُّركَ قومٌ يشتدُّ عليهم الحَصْر (٨) والجُثوم (٩)

<sup>(</sup>۱) ب ، م : « الفروس » ، صوابه فى ط . و فى مج والرسائل : « تدور الجيوش » (۲) السجل : الصحيفة ، والكتاب الكبير ، والسجل : الكاتب أيضاً أو ملك يطوى كتب بنى آدم إذا رفعت إليه ، وبهما فسرت الآية الكريمة : « يوم نطوى الساء كطى السجل للكتب » فى الآية ، ١ من الأنبياء . ب : « على السجل » ، صوابه فى م ، ط ومج والرسائل .

<sup>(</sup>٣) مج والرسائل : « ويفرقهم تفريق الشعر » .

<sup>(</sup>٤) فَي الرسائل فقط : « وليس يكون الكمين إلا منهم ولا الطليعة ولا الساقة » .

<sup>(</sup>ه) في آيات كثيرة فيها ذكر « الديار » . ينظر لها المعجم المفهرس .

<sup>(</sup>٢) النزوع والنزاع أيضاً: الحنين والاشتياق إلى الأهل والوطن. ب: « نزعا » تحريف. وفي مج: « نزاعا ». وأصل النزاع المغالبة ، يقولون: نازعتمني نفسي إلى هواها أي غالبتني. كما يقولون نزع إلى أهله ووطنه نزوعاً.

<sup>(</sup>٧) ب، م : « عزم الثانى » ، و أثبت مافى ط . و في مج و الرسائل : « قبل العزم الثابت » .

<sup>(</sup>A) في حميع الأصول وكذا في مج : « الحضر » ، وأثبت ما في الرسائل .

<sup>(</sup>٩) جثم جثوماً : لزم مكانه فلم يبرحه . وهذه الكلمة ساقطة من ط . وفي ب : «الحتوم » وفي م : «الحتوم » ، صوابها من مج والرسائل .

وطُول اللَّبِث والمُكث ، وقلَّة التصرُّف والتحرُّك . وأصلُ بِنيتهم وطُول اللَّبِث والمُكث ، وقلَّة التصرُّف والتحرُّك . وأصلُ بِنيتهم فَضْلُ على الحركة ، وليس للسُّكون فيهم نصيب ، وفى قُوى أرواحهم فَضْلُ على قُوى أبدانهم ، لأَنهم أصحابُ توقُّد وحرارة ، واشتعال وفطنة (٢) كثيرة خواطرهم ، سريع لحظهم . وكانوا يرون الكِفاية مَعْجَزة ، وطُولَ كثيرة خواطرهم ، والرَّاحة عُقلة (٤) والقناعة من قِصر الهمّة ، وأنَّ تَرك المُقام بُلْدة (٣) ، والرَّاحة عُقلة (١) والقناعة من قِصر الهمّة ، وأنَّ تَرك الغزو يورث الذَّلة .

وقد قالت العرب في مثل ذلك: قال عبد الله بن وهب الرَّاسبيّ (٥٠): «حبُّ الهُوَينَى يُكسب النَّصَبُ ».

والعرب تقول: « من غلا دماغُه في الصَّيف غلَتْ قِدرُه في الشِّتاءِ ».

وقال أكثم بن صَيفيّ : « ما أَحبُّ أَنِّى مكفيٌّ كلَّ أَمرِ الدُّنيا » ، قيل : ولم ؟ قال : « أَخاف عادة العَجْز (٢٠) » .

فهذه كانت عِللَ التُّرك في حبُّ الرُّجوع، والحنينِ إلى الوطن.

ومِن أَعظم ما كان يدعوهم إلى الشَّرود، ويبعثهم على الرجوع، ويُكرِّه عندهم المُقام، ما كانوا فيه من جهلِ قُوَّادهم بأَقدارهم، وقلَّة معرفتهم بأُخطارهم، وإغفالِهم موضع الردِّ عليهم ، والانتفاع

<sup>(</sup>١) ب، م: «والتحرق» ط: «والتحرف»، صوابهما في مج والرسائل.

<sup>(</sup>٢) هذا ما في ط. وفي ب ، م ومج و الرسائل : « و اشتغال » بالغين المعجمة .

 <sup>(</sup>٣) البلدة يضم الباء وقتحها : ضد الذكاء والنفاذ والمضاء في الأمور ، ومثلهما البلادة .
 ط ، ومج والرسائل : « بلادة » .

<sup>(</sup>٤) عقلة ، بضم العين المهملة : أي تعقل صاحبها وتحبسه عن الانطلاق . ط فقط : «غفلة ».

<sup>(</sup>ه) الراسى : نسبة إلى راسب بن ميدعان بن مالك بن نصر بن الأزد. وكان عبد الله هذا قد خرج على على فى أربعة آلاف ، وبايعه الحوارج لعشر خلون من شوال سنة ٣٧ وقتل يوم النهروان سنة ٣٨ كما فى الطبرى . وانظر التنبيه والإشراف ٢٥٦ وجمهرة ابن حزم ٣٨٦ .

<sup>(</sup>٦) م : « عارة العجز » . تحريف . و في الرسائل : « أخاف العجز » .

<sup>(</sup>٧) الرد : النفع ، من قولهم : هذا أرد من ذاك ، أى أنفع .

بهم، ولأنهم حين جعلوهم أسوة أجنادهم (١) لم يقنعوا أن يكونوا فى الحاشية والحُشُوة ، وفى غمار العامّة (٢) ، ومن عُرْض العساكر ، وأيفوا [ من ذلك (٣)] لأنفسهم ، وذكروا ما يجبُ لهم ، ورأوا أنَّ الضّيم لا يليق بهم ، وأنَّ الخمول لا يجوز عليهم ، وأنَّهم فى المُقام على مَن لم يعرف حقّهم ألُومُ مُنَّ مَنعهم حقّهم . فلما صادفوا مَلِكاً حكيماً ، وبأقدار النَّاس عليماً ، لا يميل إلى سوء عادة ، ولا يَجنَحُ إلى هوى ، ولا يتعصّب لبلد على بلد ، يدور مع التَّدبير حَيْما دار (٤) ، ويقيم مع الحَرْم حيثًا أقام المقاموا إقامة من مُنح الحظّ (٥) ، ودان بالحق ونَبد العادة ، وآثر الحقيقة ، ورَحَلَ نفسه لِقطيعة وطنه (٧) ، وآثر الإمامة على مُلك الجَبريَّة ، واختار الصَّواب على الإلف .

ثم اعلم بعد ذلك كلّه أنَّ كلَّ أُمّة وقرنٍ وجيل وبنى أب وجَدْتَهم قد بَرَعوا في الصناعات ، وفَضَلوا الناسَ في البيان ، أو فاقوهم في الآداب (٨) أو في تأسيس الملك ، أو في البَصر بالحرب فإنَّك لا تجدهم في الغاية وفي أقصى النهاية ، إلَّا أنْ يكون الله تعالى قد سخَّرهم لذلك المعنى بالأسباب ، وقصرهم عليه بالعلل التي تُقابِل تلك

<sup>(</sup>١) وكذا في مج . وفي الرسائل : « حتى جعلوهم » ، بإسقاط « ولأنهم » .

 <sup>(</sup>۲) الغار : خَع غمرة ، بالفتح ، وهي الزحمة من الناس والماء ، وفي حديث أويس :
 « أكون في غمار الناس » ، أي جمعهم المتكاثف . وفي الأصول : « عمارة العامة » صوابه في مج والرسائل .

<sup>(</sup>٣) التكملة من مج و الرسائل .

<sup>(</sup>٤) ط: «مع التدبير مادار ».

<sup>(</sup>ه) هذا مانی ط . و فی م : « فهم الحظ » ، و فی ب : « فهم الحط » .

<sup>(</sup>٦) في حميع الأصول : « ودار بالحق » ، وأثبت ماني مج والرسائل .

 <sup>(</sup>٧) رحل نفسه لكذا ، إذا صبر على أذاه . وفى حميع الأصول : « ووصل نفشه بقطيعة وطنه » ، وأثبت مانى مج والرسائل .

<sup>(</sup>A) ب، م : «وأفاقوهم في الآداب » ، وفي ط : «وفاقوهم » .وأثبت مافي مجوالرسائل .

 <sup>(</sup>٩) في جميع النسخ : « أو في النصر بالحرب » ، صوابه في ج و الرسائل .

الأُمور، وتَصْلُح لتلك المعانى ، لأَنَّ من كان متقسَّم الهوى ، مُشترك الرَّأَى ، متشعِّبَ النَّفْس (١) ، غير موفَّر على ذلك الشيء ، ولا مهيَّأً له ، لم يَحذِق من تلك الأَشياء شيئاً بأَسْره ، ولم يبلغ فيه غايته ، كأهل الصِّين فى الصِّناعات ، واليونانيِّين فى الحِكم والآداب ، والعربِ في نحن ذاكروه فى موضعه ، والسَّاسانِ (٢) فى الملك ، والأَتراك فى الحروب .

ألا ترى أنَّ اليونانيِّين الذين نظروا في العِلَل لم يكونوا تُجَّاراً ولا صُنَّاعاً بأَكفِّهم ، ولا أصحاب زرع وفلاحة ، وبناء وغَرْس ، ولا أصحاب جمع ومَنْع وكد (٢) . وكانت الملوك تفرِّغُهم (٤) ، وتُجرِى عليهم كفايتهم ، فنظروا حين نَظروا بأنفس مجتمعة ، وقوّة وافرة ، وأذهان فارغة ، حتَّى استخرجوا الآلات والأدوات ، والملاهي التي تكون جَمَاماً للنفس ، وراحة بعد الكد ، وسُروراً يداوى قرْحَ المهموم ، والقبّانات ، والقبّانات ، والقبّانات ، والقبّانات ، والقبّانات ،

<sup>(</sup>١) الرسائل فقط : « ومتشعب النفس » .

<sup>(</sup>۲) مج و الرسائل : « و آل ساسان » .

<sup>(</sup>٣) في مج والرسائل : « ومنع ، وحرص وكد » .

<sup>(</sup>٤) ب ، ط : « تفزعهم » ، صوابه في م والرسائل .

<sup>(</sup>ه) القرح ، بالفتح والضم : الجرح . ب: « فرج المهموم » م : « فرح المهموم ، ط : « فرح الهموم » . « فرح الهموم » .

<sup>(</sup>٦) فى النزهة المهمجة لداود الأنطاكي مهامش تذكرة داود ١ : ١٥ : « علم مركز الأثقال مثل القرصطيون ، يعنى القبان » . كما جاء فى كتاب التربيع والتدوير ص ١٣٨ ساسى : « وخبرنى عن القرسطون كيف أخرج أحد رأسيه ثلاثمائة رطل زاد ذلك أم نقص ، ووزن حميعه ثلاثون رطلا زاد ذلك أو نقص » . وانظر الحيوان ١ : ٨١ . ويبدو أنه ضرب من الميزان القبان .

والأَسْطُر لابات (١) ، وآلة الساعات ، وكالكونيا (٢) ، والكسيران (١) والبِرْكار (١) ، وكأصناف المزامير والمعازِف ، والطبِّ (٥) والحساب ، والمندسة ، واللحون ، وآلات الحرب ، وكالمجانيق ، والعَرّادات (٢) ، والرّتيلات (٢) ، والدَّبَّابات ، وآلة النَّفَّاطين ، وغير ذلك مما يطول ذِكره (٨).

وكانوا أصحابَ حِكمة ، ولم يكونوا فَعَلةً . يصوِّرون الآلة ، ويَخرِطون الأَداة ، ويَضرِطون اللَّذاة ، ويَصُوغون المُثُل ولا يحسنون العمل بها (١٠) ، ويشيرون إليها ولا يمسُّونها ، يُرَغِّبون في التعليم (١١) ، ويَرغَبون عن العمل .

فأَمَّا سكَّان الصِّين فإنَّهم أصحاب السَّبْكِ والصِّياغة ، والإِفراغ والإِذابة ، والأَصباغِ العجيبة ، وأصحابُ الخَرْط والنَّجْر (١٢) والتَّصاوير،

<sup>(</sup>۱) الأسطرلاب أو الأصطرلاب : مقياس النجوم ، هو باليونانية : أصطرلابون . وأصطر هو النجم ، ولابون هو المرآة . وقد يهذى بعض المولين بالاشتقاقات في هذا المعنى بمالامعنى له ، وهو أنهم يزعمون أن لاب اسم رجل وأسطر جمع سطر . وهذا اسم يونانى ، اشتقاقه من لسان العرب جهل وشخف . انظر مفاتيح العلوم للخوارزى ص ١٣٤ والحيوان ١ : ٢/٨١ : من لسان العرب حمل وسحف . انظر مفاتيح العلوم الذي نبه عليه الحوارزمي في مادة (لوب) .

<sup>(</sup>٢) ب ، ط: « وكالكرنيا » و في م: « والكرنبا » ، وأثبت مافي مج والرسائل .وجاء في مفاتيح العلوم: « الكونيا » بالواوكما أثبت وقال : « النجارين يقدرون بها الزاويةالقائمة » .

<sup>(</sup>٣) كذا فى جميع الأصول . وفى مج : « والكشتوان » ، وفى الرسائل : « وكالشيز ان » .

<sup>(</sup>٤) فى حميع النسخ « والبوكار » ، صوابه فى مج والرسائل . والبركار : آلة هندسية مركبة من ساقين متصلتين ، تثبت إحداهما وتدور حولها الأخرى، ترسم بها الدوائر والأقواس ، وهى فى العامية المصرية « البرجل » ، وفى الفارسية : « بركار » .

<sup>(</sup>ه) مج و الرسائل : « وكالطب » .

 <sup>(</sup>٦) العرادة : منجنيق صغير . والمنجنيق : آلة ترمى بها الحجارة ونحوها في القتال .
 وانظر حواشي البيان ٣ : ١٧ . ط : « والقرادات » ،تحريف .

<sup>(</sup>۷) انظر ما سبق فی حواشی ۱ : ۲۹

<sup>(</sup> A ) ب فقط: « يطيل ذكره » ، تحريف .

<sup>(</sup> ٩ ) م فقط: « الادات » ، تحريف.

<sup>(</sup>١٠) فى حميع الأصول : « به » ، صوابه فى الرسائل . وفى مج : « ويصوغون المثال ولا يحسنون العمل به » .

<sup>(</sup>١١) مج والرسائل : « فى العلم » .

<sup>(</sup>١٢) مج والرسائل : «والنحت » .

والْنَسج والخَطّ (١) ، ورفْق الكَفّ في كلّ شيءٍ يتولُّونه ويُعانُونه ، والنَّسج والخَطّ (٢) . ورفْق صنعته ، وتفاوت ثمنه (٢) .

فاليونانيُّون يعرفون العِلل ولا يباشرون العَمَل ، وسُكَّان الصِّين يباشرون العمل ولا يعرفون العِلل ؛ لأَنَّ أُولئك حكماء، وهؤلاء فَعَلة .

وكذلك العرب لم يكونوا تجاراً ولا صُنّاعاً، ولا أطبّاء ولا حُسّاباً ولا أصحاب زرع ، لخوفهم ولا أصحاب زرع ، لخوفهم صغار الجزية (ئ) . ولم يكونوا أصحاب جمع وكسب ، ولا أصحاب من احتكار لما في أيديهم ، وطلب لما عند غيرهم ، ولا طلبوا (6) المعاش من ألسنة الموازين ورئوس المكاييل ، ولا عَرَفوا الدَّوانيق والقراريط ، ولم يفتقروا الفقر المُدْقع الذي يَشغَل عن المعرفة ، ولم يستغنوا الغَناء الذي يورث البُلْدة (٢) ، والثَّروة التي تُحدث الغِرَّة (٧) ، ولم يحتملوا ذلاً قطُّ فيميت قلوبم ، ويصغِّر (٨) عندهم أنفسهم . وكانوا سُكَّانَ فياف ، وتربية العَرَاء ، لا يعرفون الغَمَق ولا اللَّقَ (٩) ، ولا الغِلَظ (١٠) ،

<sup>(</sup>١) في الرسائل: «والنسخ والحط».

<sup>(</sup>٢) ثمنه ، ساقطة من م .

<sup>(</sup>٣) فى حديث عائشة : «كان الناس مهنة أنفسهم » ، جمع ماهن ، ككاتب وكتبة ، ويقال مهان أيضاً ككاتب وكتاب !

<sup>(</sup>٤) الصغار ، بالفتح : الذل والضيم .

<sup>(</sup>٥) ب : «ولا طلب » .

<sup>(</sup>٦) الغناء، بالفتح : ضد الفقر ، وهو الغنى بالكسر والقصر . ب : « الغناء » م : « الفناء » ، وجههما ما أثبت من مج . وفيط ، والرسائل : « الغنى » .والبادة ، : بضم الباء وفتحها : ضد النفاذ والذكاء والمضاء في الأمور . وفي ط : « البلادة » وفي مج : « التبليد ».

<sup>(</sup>٧) ب، م: «العزة» صوابه في طومج والرسائل. والغرة: الغفلة.

<sup>(</sup>٩) الغمق ، بالتحريك : الندى والرطوبة والوخامة . واللثق : الندى مع سكون الريح .

<sup>(</sup>١٠) في جميع النسخ : « الغلط » بالطاء المهملة، صوابه بالظاء المعجمة ، وهو ضد الرقة في الحلق والطبع والعيش ، والمراد غلظ الهواء .

ولا العَفَن ، ولا التَّخَم (١) . أذهانُ حديدة (٢) ، ونفوسُ منكرة . فحين حملوا حدَّهم (٣) ، ووجَّهوا قواهم إلى قول الشعر ، وبلاغة المنطق ، وتشقيق اللغة (٤) ، وتصاريف الكلام ، وقيافة البَشَر بعد قيافة الأَثر ، وحفظ النَّسَب ، والاهتداء بالنجوم ، والاستدلال بالآثار ، وتعرُّف الأَنواء (٥) ، والبصر بالخَيْل والسِّلاح وآلة الحرب ، والحفظ لكلَّ مسموع ، والاعتبار بكلِّ محسوس ، وإحكام شأَن المناقب والمثالب ، بلغوا في ذلك الغاية ، وحازوا كلَّ أُمنيَّة . وببعض هذه العلل صارت نفوسُهم أكبر ، وهِممُهم أرفع ، وهم من جميع الأُمم أَفخر (٢) ، ولاَيَّامهم أَذكر .

وكذلك الترك ، أصحاب عَمَد ، وسُكَّان فياف ، وأرباب مَواش وهم العرب العجم ، كما أنَّ هُذيلًا أكرادُ العرب ، لم تشغلهم الصِّناعاتُ ولا التجارات ، ولا الطبُّ والفلاحة والهندسة ، ولا غِراسُ ولا بُنيانُ ، ولا شَقُّ أنهار ، ولا جباية عُلَّات ، ولم يكن [هَمُّهم غير الغارة والغزو والصَّيد ، وركوب الخيْل ، ومقارعة الأبطال ، وطلب الغنائم ، وتدويخ البلاد . وكانت المهمُّهم إلى ذلك مصروفة ، وكانت لهذه المعانى والأسباب مُسَخَّرة ، ومقصورة عليها وموصولة بها ، أحكموا ذلك الأمر بأسْره ، وأتوا على آخره ، وصار ذلك هو صناعتهم وتجارتهم ، ولذَّتهم في الحرب وفخرهم ، وحديثهم وسَمَرهم .

فلما كانوا كذلك صارُوا في الحرب كاليونانيِّين في الحكمة ،

<sup>(</sup>١) النخم : الوخم ، وهو الوباء .

<sup>(</sup>۲) مج و الرسائل : « حداد » .

 <sup>(</sup>٣) ب فقط: « أحدهم » ، تحريف .

<sup>(</sup>٤) ط فقط : «وتثقيف اللغة » ، تحريف .

<sup>(</sup>ه) ط: «الأنوار»، تحريف

<sup>(</sup>٦) وكذا في مج ، لكن في الرسائل : « وهمهم أرفع من جميع الأم وأفخر » :

<sup>(</sup>٧) ب : «والَّرك » . (٨) التكملة من م ، ط ، مج والرسائل .

وأَهَلُ الصِّينِ في الصناعات ، والأَعرابِ فيها عددنا ونزَّلنا (٢٠) ، وكالسَّاسان (٣٠) في الملك والسياسة .

ومِمّا يُستدَلُّ به على أنّهم قد استقصوا هذا الباب واستفرغوه ، أو وبلغوا أقصى غايته وتعرَّفوه ، أنّ السَّيف إلى أن يتقلَّده متقلِّد ، أو يضرب به ضارب ، قد مرَّ على أيدٍ كثيرة ، وعلى طبقاتٍ من الصَّنَاع ، كلُّ واحدٍ منهم لا يعمل عمل صاحبه ولا يُحسنه ، ولا يدَّعيه ولا يتكلَّفه ؛ لأنّ الذي يُذيب حديد السَّيف ويُمِيعه ويصفيه ويُهذّبه ، غير الذي عدَّه ويَمُله (٢) غير الذي يَطبعه ويسوِّى متنه غير (٨) غير الذي يَطبعه ويسوِّى متنه غير (١٤) الذي يَسقيه ويُرهفه ، والذي يَطبعه ويسوِّى متنه غير (١٤) ويستوثق من سيلانه (١٩) ، والذي يَعمل مسامير السيلانِ ، وشاربي ويستوثق من سيلانه (١٩) ، والذي يعمل مسامير السيلانِ ، وشاربي القبيعة (١٠) ونعل السَّيف (١١) غير الذي ينحت خشب غِمده . والذي ينحت خشب غِمده . والذي يدكِّب نصله غير الذي يدبغ جلده غير الذي يحلِّيه ويركِّب نصله غير الذي يدبغ جلده غير الذي يحلِّيه ويركِّب نصله غير الذي يَخرِز حمائله .

<sup>(</sup>۱) ب فقط : «وأصل» ، تحريف .

<sup>(</sup> ٢ ) ب ، م : «ونولنا » ط : «ونوعنا » ، صوابهما في مج والرسائل .

<sup>(</sup>٣) مج و الرسائل : « وكال ساسان » .

<sup>(</sup> ٤ ) في جميع النسخ : « ويضر به ضارب » ، صوابه في مج و الرسائل .

<sup>(</sup> ه ) المطل : المدوالبسط . ط : «و يمطه ؛» .

<sup>(</sup>٢) ط: «ويمطه».

<sup>(</sup> v ) يقال سيف مشقوق الخشيبة : عرض حين طبع . ب فقط : (v)

<sup>(</sup> ٨ ) ب ، م : «سوى».

<sup>(</sup> ٩ ) السيلان ، بالكسر : سنخ قائم السيف ، أي أصل مقبضه .

<sup>(</sup>١٠) القبيعة : ما على مقبض السيف من فضة أو حديد . والشاربان : أنفان طويلان في أصل مقبض السيف . وفي ب : «وشادى القبيعة » وفي م ، ط : «وشاذى القبيعة » .

<sup>(</sup>١١) نعل السيف : الحديدة التي تكون في أسفل جفنه من حديدة أو فضة ، وفي الحديث : « كان نعل سيف رسول الله صلى الله عليهوسلم من فضة » .مج والرسائل : « ونصل السيف » .

وكذلك السَّرجُ ، وحالات السَّهم والجَعْبة والرُّمح ، وجميع السلاح مما هو جارحُ (١) أَو جُنَّة .

والتُّركيُّ يعمل هذا كلَّه بنفسه ، من ابتدائه إلى غايته ، ولا يستعينُ برفيقٍ ، ولا يَفْزَع إلى رأى صديق ، ولا يختلف إلى صائغ ، ولا يَشْغَل قلبه بمِطاله وتسويفه (٢) ، وأكاذيب مواعيده ، وبغُرْم كِرائِه (٣) .

وليس فى الأَرض كلُّ تركى كما وصَفْنا ، كما أَنَّه ليس كلُّ يونانيُّ حكيماً ، ولا كلُّ عرابيًّ شاعراً فائقاً (٤) ، ولكن هذه الأُمورَ فى هؤلاءِ أعمُّ وأَتمُّ ، وفيهم أظهر وأكثر .

قد قلنا فى السَّب الذَى تكاملَتْ به النَّجدةُ والفروسيَّةُ فى التُّركِ دُونَ جميع الأُمْم، وفى العلل (٥) التى من أَجلها نظموا جميع معانى الحرب، وهى معاني تشتمل على مذاهب غريبة، وخصال عجيبة ، فمنها مَا يُقْضَى (٢) لأهله بالكرم، وبِبُعد الهمّةِ، وطلب الغاية. ومنها ما يدلُّ على الأَدب السَّديد (٧) ، والرَّأَى الأَصيل، والفِطنة الثَّاقبة، والبصيرة النافذة.

أَلَا ترى أَنَّه ليس بدُّ لصاحب الحرب من الحلم والعلم، والحَزْم والعزم، والحَزْم والعزم، والكِتَهان، ومن الثَّقافة وقِلَّة الغَفْلة، وكثرة التَّجرِبة؟ ولا بدَّ من البصر بالخيلِ والسِّلاح (٨)، والخبرة بالرِّجال والبلاد،

<sup>(</sup>۱) م ، ط : « خارج » ؛ صوابه فی ب ، ومج والرسائل .

<sup>(</sup>٢) م ، ط: «بمطله وتسويفه» . والمطل والمطال: التسويف وتأجيل موعد الوفاء بالشيء.

<sup>(</sup>٣) هذا الصواب من مج والرسائل . وفى ب : « وبعزم كرائه » ، وفى م : « وبغرم كرائه » وفى ط : « وبغرم كرائه » وفى ط : « ويغرم كراءه » .

<sup>(</sup>٤) مج و الرسائل : « قائقاً » . القائف : الذي يتتبع الآثار ويعرفها ، ويعرف شبه الرجل بأخيه وأبيه . وأثبت مافي سائر النسخ

<sup>(</sup>ه) كذا في مج و الرسائل . وفي جميع النسخ : « في العلل » بسقوط الواو .

<sup>(</sup>٦) فى الأصول : « يفضى « بالفاء ، وأثبت مانى مج والرسائل .

<sup>(</sup>٧) كذا في مج والرسائل . وفي ب: « الأرب الشديد »،وفي م ، ط: « الأدبالشديد » .

والعلم بالمكان والزَّمان والمكايد، وبما فيه صلاحُ الأُمورِ كلِّها(١)

والمُلْك يَحتاج إلى أواخ شداد ، وأسباب مِتان ، ومن أمتنها سبباً ، وأعمّها نفعاً ، ما ثبّته في نصابه (٢) ، وسكّنه في قراره ، وزاده في تمكينه وبائه ، وقطع أسباب المطمعة فيه ، ومنع أيدى البُغاة من الإشارة إليه ، فضلًا عن البسط عليه .

قد قانيا في مناقب جميع الأصناف بجمل ما انتهى إلينا ، وبَلغَه علمنا ، فإنْ وقع بالموافقة فبتوفيق من الله تعالى وصُنعِه ، عزّ ذكره . وإنْ قصَّر دون ذلك فالذي قصَّر بنا (٢٠ نُقصانُ علمنا ، وقلَّةُ حفظنا ، وأساعنا (٤) . فأمّا حُسْن [النيَّة (٥)] ، والذي أنضمر من المحبَّة والاجتهاد في القُربة ، فإنّا لا نرجع في ذلك إلى أنفسنا بلائمة . وبين التقصير من جهة العجز وضَعْف القوّة (٧)

ولو كان هذا الكتاب من كتب المناقضات ، وكتب المسائل والجوابات ، وكان كلَّ صنف من هذه الأصناف يريد الاستقصاء على صاحبه ، ويكون غايتُه إظهار نفسه وإن لم يصل إلى ذلك إلَّا بإظهار نقص أخيه ووليِّه ، لكان كتابُنا كبيراً ، كثير الورق عظيماً . ولكنَّ القليل الذي يَجْمع ، حير من الكثير الذي يفرِّق.

ونحن نعوذ بالله من هذا المذهب، ونسأَله العون والتسديد، إنّه سميعٌ قريب، فعَّالٌ لما يريد.

<sup>(1)</sup> في الرسائل : « صلاح هذه الأمور كلها » .

<sup>(</sup>۴) ب: « مابثته في نضابه » م : « ماتثبته » فقط ، صوابهما في ط ، مج و الرسائل .

 <sup>(</sup>٣) ب، م: « فما الذي قصر بنا » ، صوابه في ط ومج والرسائل .

<sup>(</sup>٤) مج و الرسائل : ﴿ وَسَمَّعْنَا ﴾ .

<sup>(</sup>ه) التكملة من مج والرسائل. وفي م : « وأما حسن » فقط. وفي ط : «وربماحسنه » .

<sup>(</sup>٦) ط: « الذي » بطرح الواو .

<sup>(</sup>γ) مج والرسائل : «وضعف العزم » لـ

۸ من کت به فی محج النب و ق

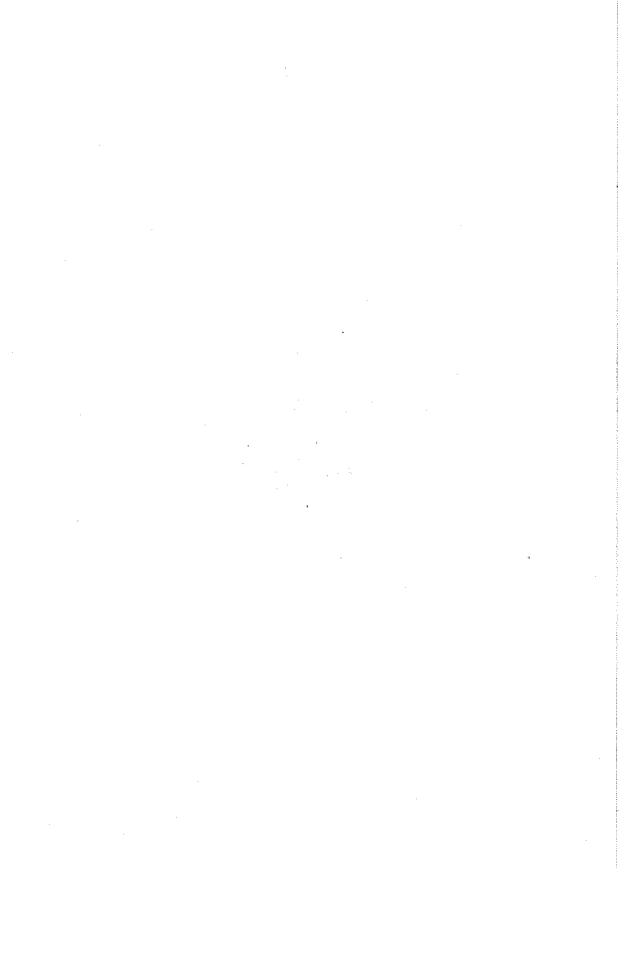

## ۲۵ ــ فصل<sup>(۱)</sup> من صدر كتابه فى حجج النبوة

الحمد لله الذي عرَّفنا نفسه ، وعلَّمنا دينَه ، وجَعَلنا من الدُّعاةِ إليه ، والمحتجِّن له . فنحن نسأَله تمامَ النَّعمة ، والعونَ على أَداءِ شُكره ، وأنْ يوفِّقنا للحقِّ برحمته ، إنَّه وليُّ ذلك ، والقادرُ عليه ، والمرغوب إليه فيه ، وصلى الله على محمد وآله وسلم .

ثم إنّا قائلون في الأّخبار، ومخبرون عن الآفار، ومفرِّقون بين السبب الشُّبهة، وأسباب الحُجَّة، ثمَّ مفرِّقون بين الحجّة التي تكزم الخاصَّة دون العامَّة، ومُخبرون عن الضَّرب الذي يكون الخاصَّة فيه حجّة على العامَّة، وعن الموضع الذي يكون القليلُ فيه أحقَّ بالحجة من الكثير، ولم شاع الخبرُ وأصلُه ضعيف؟ ولم خفي وأصلُه قوى ؟ وما الذي يُؤمَن من فساده وتبديله مع تقادُم عصره، وكثرة الطاعنين فيه نوعن الحاجة إلى رواية الآثار، وإلى سماع الأحبار، وعن فيه أخلاق النّاس وآبائهم، ومذاهب أسلافهم، وعن سِيرَ الملوك قبلهم (٣)، وما صنعت الأيّامُ بهم، وعن شرائع أنبيائهم، وأعلام رسلهم، وعن أدب حكمائهم، وأقاويل أئمَّهم وفُقهائهم، وعن حالاتِ من غاب عن أبصارهم حكمائهم، وأم كان الإخبار على النّاس في دهرهم، ولم كان الإخبار على النّاس في أخفَّه من الكتمان ؟ ولم

<sup>(</sup>١) ب فقط: « فصل منها » .

<sup>(</sup>٢) كلمة « فيه » من ط فقط .

<sup>(</sup>٣) ب : « وعن سر الملوك قبلهم » ، تحريف .

<sup>(؛)</sup> ب ، م : « عن الناس » .

كان الصَّمتُ أَثْقلَ عليهم من الكلام ؟ وما الضَّربُ الذي يَقدرون على كَمَانه وطيِّه ، والضَّربُ الذي لا يقدرون إلَّا على إذاعته ونَشْره ؟ ولم اجتمعت الأُمم على الصِّدق في أُمور ، واختلفت في غيرها ؟ ولم حَفِظَتْ أُموراً ونسيتْ سواها ؟ ولم كان الصِّدق أَكثر من الكذب ؟ ولم كان الصَّدق أَكثر من الكذب ؟ ولم كان الصَّدة أَكثر من الكذب ؟

والعجب مِن تركِ الفُقهاء تمييز الآثار ، وتَرْكِ المتكلِّمين القول في تصحيح الأَّحبار ، وبالأَّحبار يعرِفُ النَّاسُ النبيَّ من المتنبِّي ، والصَّادق من الكاذب ، وبها يعرفون الشَّريعة من السُّنَة ، والفريضة من النافلة ، والحَظْر من الإباحة ، والاجتاع من الفُرقة ، والشُّدوذ من الاستفاضة (٢) ، والرَّدَّ من المعارضة ، والنَّار من الجنَّة ، وعامَّة المفسدة من المصلحة (٢) .

فإذا نزَّلْتُ الأَخبارَ منازلهَا وقسَّمتُها ، ذكرتُ حجج الرسول صلى الله عليه وسلم ، ودلائلَه وشرائعَه وسُننَه ، ثم جنَّست الآثارَ على أقدارها ، ورتَّبتُها في مراتبها ، وقرّبتُ ذلك واختصرتُه ، وأوضحتُ عنه وبيَّنتُه ، حتَّى يستوى في معرفتها مَنْ قلَّ سماعُه وساء حِفظُه ، ومَن كُثُر سماعه وجاد حِفظه ، بالوجوهِ الجليلة ، والأدلَّة الاضطراريّة .

ولم أُرِدْ في هذا الكتاب جمع حُجج الرَّسول عليه السلام، وتَفْصيلَها والقولَ فيها، لنقضٍ مُسَّهاً ، أو لوَهْن كان في أصلها من ناقليها

<sup>(</sup>۱) ب: «المتنبي » بالهمز .

<sup>(</sup>٢) م فقط: « ألإفاضة ».

<sup>(</sup>٣) م، ط: «والمصلحة».

<sup>(</sup>٤) ب: « لبغض سببها » ط: « لبغض مسها » م: « لبعض مسها » ، و الوجه ما أثبت .

والمخبرِينَ عنها ، أَو لَأَنَّ طَعْنَ الملحِدين نَهَكها وفرَّق جَماعتَها ، ونَقضَ قُواها . ولكنْ لأُمورٍ سأَذكرها وأحتج .

وكيف تقصُر الحُجّة عن بُلوغ الغاية ، وتنقُص عن التمام (١) ، والله تعالى المتوكِّل ما ، ومُسخِّر أصنافِ البريَّة ومهيِّج النُّفوسِ على إبلاغها (٢) ، ومُسخِّر أصنافِ البريَّة ومهيِّج النُّفوسِ على إبلاغها تال : وقد أُخبر بذلك عن نَفْسه في محكم كتابه عَزَّ ذكرهُ (٣) ، حين قال : ﴿ هو الذي أَرسَلَ رَسُولَه بِالهُدَى ودِينِ الحَقِّ ليُظْهِرَه على الدِّينِ كُلِّه ولو كَرِه المُشْركون (٤) ﴾ . وأدنى منازل الإظهار إظهار الحجَّة على من ضارَّه وخالف عليه .

وقال عزّ ذكره : ﴿ يُرِيدُونَ لَيُطْفِئُوا نُورَ اللهِ بِأَفْواهِهِمْ واللهُ مُتِمُّ لَوْدِهِ ولو كَرِهَ الكافرون (٥٠ ﴾ .

وأَخْبَرَ أَنَّه أَمَرَ الأَحمر والأَسود، ولم يكُنْ ليأُمر الأَقصى إِلَّا كما يأمر الأَقصى إِلَّا كما يأمر الأَدنَى (٢) ويأُمر الغائب على الحاضر (٢) ، قال الله تعالى لنبيه عليه السلام: ﴿ وما أَرسَلْناكَ إِلَّا كَافَّةً للنَّاسِ بشيراً ونَذِيراً (٨) ﴾ .

فَأُقُول : إِنَّ كُلُّ مُطِيقٍ محجوج (٩) » والحُجّة حُجّتان : عِيانٌ ظاهر،

<sup>(</sup>١) ب: «وينقص عن التمام» ، والوجه ما في م ، ط .

<sup>(</sup>٢) ب ، م : « عن إبلاغها » .

<sup>(</sup>٣) ب : «عن ذكره» ، تحريف .

<sup>(</sup>٤) الآية : ٣٣ من سورة التوبة . وفى الكتاب العزيز أيضاً :« هو الذى أرسل رسوله بالهدى و دين الحق ليظهره على الدين كله وكنى بالله شهيداً » . الآية ٢٨ من سورة الفتح .

<sup>(</sup>٥) الآية ٨ من سورة الصف .

 <sup>(</sup>٦) كلمة « إلا » ليست في جميع النسخ ، كما أن كلمة : « يكن » ساقطة من ب .

 <sup>(</sup>٧) كذا في الأصول ، والوجه : « إلا كما يأمر الحاضر » .

<sup>(</sup>٨) الآية ٢٨ من سورة سبأ .

<sup>(</sup>٩) المطيق : القادر ، والمراد المكلف . وفى ط : « منطيق » .والمنطيق : البليغ ، ولاوجه له هنا .

<sup>(</sup> ١٥ – رسائل الجاحظ )

وخَبرُ قاهر. فإذا تكلّمنا في العِيان وما يفرَّع منه (الله بدَّ من التعارف في أصله وفرعِه منه . ولا بدَّ من التّصادُق في أصله والتّعارُف في فرعه . فالعقلُ هو المستدلِل والعِيان والخبر هما عِلَّة الاستدلال وأصلُه، ومُحالُ كونُ الفرع مع عدم الأصل ، وكونُ الاستدلال (٢) مع عدم الدّليل . والعَقْل مضمَّن بالعَقْل ، ولا بدّ لكلّ واحدٍ منهما من صاحبه (٣) ، وليس لإبطال أحدهما وجه مع إيجاب الآخو .

والعقل نوعٌ وَاحد ، والدَّليل نوعان : أحدهما شاهِدُ عِيانٍ يدلُّ على على عائب ، والآخر مجيءُ خبرٍ يدلُّ على صدق .

ثم رجع الكلام إلى الإخبار عن دلائل النبي صلى الله عليه وسلم وأعلامه ، والاحتجاج لشواهده وبُرهانِه ، فأُقول :

إِنَّ السلف الذين جمعوا القرآنَ ( ) في المصاحف بعد أن كان متفرقاً في الصَّدور ، والذين جَمعُوا النَّاسَ على قراءَة زيدٍ ، بعد أن كان غيرُها ( ) مُطلَقاً غير محظور ، والذين حَصَّنوه ومَنعوه الزِّيادة والنقصان لو كانوا جمعوا علاماتِ النبي صلى الله عليه وسلم ، وبُرهانه ، ودلائله وآياتِه وصنُوفَ بدائعه ، وأنواعَ عجائبِه في مُقامِه وظعنه ( ) ، وعند دعائه واحتجاجِه في الجَمْع العظيم ، وبحضرة العددِ الكثير الذي

<sup>(</sup>۱) ب : «وما يفرغ » ، تحريف .

<sup>(</sup>۲) ب، م: «ویکون»، صوابه فی ط.

<sup>(</sup>٣) ط فقط : « من صاحب » .

<sup>(</sup>٤) ب فقط : « جعلوا القرآن » .

<sup>(</sup>ه) أي غير قراءة زيد .

 <sup>(</sup>٦) الظعن ، بالفتح والتحريك : السير والارتحال . ب فقط : « وطعنه » بالطاء المهملة ،
 تحريف .

لا يستطيعُ الشَّكَ في خبرِهم إِلَّا الغبيُّ الجاهلِ ، والعدوُّ المائِل ، لما استطاعُ اليومَ أَن يدفع كَوْنَها وصحَّةَ مَجِيئها (١) ، لا زنديقُ جاحدُ ، ولا دُهريُّ معانِد ، ولا متطرِّفُ ماجن ، ولا ضعيفُ مخدوع ، ولا حَدَثُ مَغْرور ؛ ولكان مشهوراً في عوامِّنا كشهرته في خواصِّنا ، ولكان استبصارُ جميع ولكان مشهوراً في عوامِّنا كشهرته في باطل نصاراهم ومَجوسهم ، ولما وجَد أعياننا في حقِّهم كاستبصارهم في باطل نصاراهم ومَجوسهم ، ولما وجَد اللحِدُ مَوضِعَ طمع في غني يستميله (٢) ، وفي حَدَث يموِّه له (٣) .

ولولا كثرةُ ضُعفائنا مع كثرة الدُّخلاءِ فينا ، الذين نَطَقوا بـأَلسنتنا، واستعانُوا بعقولنا على أُغبيائنا وأُغمارنا ، لما تَكلَّفنا كَشْفَ الظَّاهر ، والاحتجاجَ الواضح .

إِلَّا أَنَّ الذي دعا سلفَنا إلى ذلك ، الاتِّكالُ على ظهورها واستفاضة أمرها .

وإذ كان كذلك كذلك فلم يُؤْتَ من أُتِي من جُهّالنا وأحداثنا، وسفهائنا وخُلعائنا وألم ألم وقبل ضعف العِناية، وقلّة المبالاة، ومن قبل الحداثة والغرارة، ومن قبل أنّهم حملوا على عقولهم من دقيق الكلام قبل العلم بجليله ما لم تبلغه قُواهم، وتتّسعْ له صدورهم، وتحمله أقدارُهم، فذهبوا عن الحق عيناً وشمالاً ، لأنّ مَن لم يكزم الجادّة تخبّط، ومَنْ تناول الفَرعَ قبل إحكام الأصل سَقَط، ومن خَرق بنفسه تخبّط، ومَنْ تناول الفَرعَ قبل إحكام الأصل سَقَط، ومن خَرق بنفسه

<sup>(</sup>۱) ب : « وصحة بحبها » ، صوابه فی م ، ط .

<sup>(</sup>٢) فى جميع الأصول : « يستمليه » . واستملاه الكتاب : سأله أن يمليه عليه . ولا وجه هنا .

<sup>(</sup>٣) م، ط: «مموه له».

<sup>(</sup>٤) ب ، م : «وإن كان » ، وأثبت مافى ط .

<sup>(</sup>هُ) الخليع : المستهتر بالشرب واللهو ، وأصله الشاطر الخبيث الذي خلعته عشيرته وتبرءو ا منه . ط : « وخلفائنا » ، تحريف .

<sup>(</sup>٦) ط فقط : «عن الحمق » ، محرف ، `

وكلَّفها فوق طاقتها (۱) ، ولم ينكلُ مالا يقدر عليه تفلَّتَ منه ما كان يقدر عليه (۲) .

فإذا كانوا كذلك فإنّما أتوا من قِبَلِ أنفسهم ، ولم يُؤتوا من سلفهم ، أو لأنّ الله تبارك وتعالى صَرف أسلافنا بنسيانٍ أو غيره ليمتحن بذلك غيرهم في آخر الزّمان ، وليعرِّضَهُم لطاعته بالذبِّ عن دينه ، والاحتجاج لنبيه صلى الله عليه وسلم ، وليجرى هذا الخيْر على أيديم ، والاحتجاج لنبيه صلى الله عليه وسلم ، وليجرى هذا الخيْر على أيديم ، كما أجرى أكثر منه على أيدى أسلافهم ، لثلا يُبخس أحدُ خليقته (٢) من العُلماء والفقهاء ، ولأن يجعل فضله مقسماً بين جميع الأولياء ، وإن كان الأول أحق بالتقديم ، والآخر أحق بالتأخير ، للذي (٤) قدموا من الاحمال ، وأعطوا من المجهود ، ولأنهم أصلُ هذا الأمر ونحن فرعُه ، والأصل أحق بالقوة من الفرع . وهم السابقون ونحن التابعون ، وهم الذين وطنوا لنا ، وكلفونا ما لم نكن لنكلفه أنفُسنا ، فتجرعوا دُوننا المُرار (٥) ، ومنحونا رُوح الكفاية . ولأنّ الله تعالى اختارهم لصحبة المُرار (٥) ، ومنحونا رُوح الكفاية . ولأنّ الله تعالى اختارهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ، ولأن القرآن نطق بفضيلتهم ؛ والله تعالى أعلم بمن بعدهم ، والذي جَمَع أسلافنا (١ الذين جمعوا النّاس على قراءة زيد ، دون أبيّ بن كعب وعبد الله بن مسعود ، والذين رأوا من قول عبد الله في المعودتين (٧) ، وقول أبيّ في سورتي الحفّد والخلْم (٨) .

<sup>(</sup>۱) ب،م: «طاقته».

<sup>(</sup>۲) عليه ، ساقطة من ب .

<sup>(</sup>٣) ب ، م : « لئلايبخس من أحد خليقته » .

<sup>(</sup>٤) ب، م: «للذين»، تحريف.

<sup>(</sup>ه) المرار ، بالضم : شجر مر .

<sup>(</sup>٦) أى والله تعالى هو الذي جمع الأسلاف .

<sup>(</sup>۷) انظر فی ذلک البرهان ۱ : ۲۰۱۱ والإتقان ۱ : ۱۸۴ . وانظر لتعلیل عدم کتابته للمعوذتین و لأمالکتاب فی مصحفه ، مقدمه کتاب المبانی نشرة آر ثر جفری ص ، ۹۳ ، ۲۰ – ۹۷. (۸) هذا التصویب من الإتقان للسیوطی ۱ : ۱۸۴ . وفی جمیع الأصول =

ومِنْ تعلَّق الناسِ بالاختلاف ، فكانوا لا يزالون قد رأَوْا الرّجلَ يروى الحرف الشاذَّ ، ويقرأ بالحرف الذى لا يعرفونه ، فرأَوْا أَنَّ تحصينَه لا يتمُّ إِلَّا بحمل الناس على المقروءِ عندهم (١) ، المشهورِ فيا بينهم ، وأَنَّهم إن لم يشدِّدوا في ذلك لم ينقطع الطمع ، ولم ينزجر الطير (٢) ، لأنَّ رجلًا من العرب لو قرأ على رجلٍ من خطبائهم وبلغائهم سورة واحدة ، طويلة أو قصيرة ، لتبيَّن له في نظامها ومَخرجها ،وفي لفظها وطَبْعها ، أنَّه عاجزٌ عن مثلها . ولو تحسدي بها أبلغ العرب لظهر عجزُه عنها . وليس ذلك (٣) في الحرف والحرفين ، والكلمة والكلمتين .

أَلا ترى أَنَّ الناسَ قد كان يتهيَّأُ في طبائعهم ، ويَجرِى على أَلسنتهم أَن يقول رجلٌ منهم : الحمد لله ، وإنَّا لله ، وعلى الله توكَّلْنا ، وربُّنَا الله ، وحَسْبُنا الله ونعم الوكيل ، وهذا كلُّه في القرآن ، غير أَنَّه متفرِّق غير مجتمع ؛ ولو أراد أَنطَقُ النَّاسِ أَن يؤلِّف من هذا الضَّرب سورة واحدة ، طويلة أو قصيرة ، على نَظْم القرآن وطَبْعه ، وتأليفه ومخرجه لما قَدَر عليه ، ولو استعان بجميع قَحْطان ومَعدِّ بنِ عدنان .

ورَأُوا (٤) بفهمهم وبتوفيتي الله تعالى لهم أن يحصِّنوه مَّا يشكلُ ، ومكنُ أَنْ يُفتَعَل مثلُه من الحرف والحرفين ، والكلمة والكلمتين ،

<sup>= : «</sup>سورتى العرب » ووجهه ما أثبت من الإتقان . وانظر النصوص فيه . وجاء في كتاب مقدمتان في علوم القرآن ص ٧٥ : «وأما ما ذكر عن أبى بن كعب أنه عد دعاء القنوت : «اللهم إنا نستعينك» إلى آخره، سورة من القرآن، فإنه إنصح ذلك عنه فإنه كتبها في مصحفه لا على أنها من القرآن ، بل ليحفظها ولا ينساها احتياطاً ، لأنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت بها في صلاة الوتر » .

<sup>(</sup>١) ب: «المكروه عندهم » م: «المكروه » فقط ، صوابهما في في ط.

<sup>(</sup>٢) م فقط: « الطين ».

<sup>(</sup>٣) ذلك ، ساقطة من ب ، م .

<sup>(</sup>٤) ب فقط: «فرأوا».

وقد كانوا عرفوا الابتداع الكثير (١) على البلغاء والشُّعراء ، وخافوا إنْ هم لم يتقدَّموا في ذلك أَنْ يتطرَّفُوا عليه ، كما تطرَّفُوا على الرواية (٢) ، لأَنَّهم حين رأَوْا كثرة الرّواية في غير ذوي السابقة ، ورأَوا كثرة اختلافها ، والغرائب التي لا يعرفونها ، لم يكن لهم إلَّا تحصينُ الشيء الذي عليه مدارُ الأَمر ، وإن كانوا يعلمون أنَّ الله بالغُ أَمرِه .

فعلَى الأَنْمَّة أَن تَحُوط هذه الأُمَّة ، كما حاط (٢٠ السَّلُف أَوَّهَا ، وأَن يعملوا (٤) بظاهر الحيطة ، إِذْ كان على الناسِ الاجتهاد (٥) ، وليس عليهم علم الغُيوب . وإنَّما ذلك كنحو رجُل أَبصر نبيًا يُحيى الموتَى فعَرفَ صِدقَه ، فلمَّا انصرفَ سأَله عنه بعضُ من لم يَرَ ذلك ولا صَحِّ عنده ، فعليه أَن لا يكتُمه ، وإن كان يعلم أَنَّ الله تعالى سيُعْلِمه ذلك من قِبَلِ غيره ، وأَنَّه عز ذكرهُ سيُسمِعُه صِحَّته على حُبِّه وكرهه .

ورأَوْا أَنَّ قراءَةَ زيدٍ أَحقُّ بذلك ، إِذْ كانت آخر العَرْض ، ولأَنَّ الْجَمْعَ الذين سمِعُوا آخر العرض أَكثَرُ مَّن سمع أَوَّلَه ، فَحملُوا النَّاسَ على قراءَة زيد ، دونَ أُنيِّ وعبدِ الله ، وإِنْ كان الكلُّ حَقًّا ، إِذ كان رُب حَقًّ في بعض الزَّمان أَقطعُ للقيل والقال ، وأجدرُ أَن يُميتَ الخلاف ، ويحسمَ الطمع . فتركوا حقًّا إلى حقٍّ العملُ به أَحَقَّ .

ولو أنَّ فقيهاً رأَى إطباقَ العلماء على صوم يوم عَرَفة ، واستنكارَهُم الإِفطارَ فيه ، فأَفطرَ وأَظهرَ ذلك ليُعلمهم موضعَ الفريضةِ من النافلة ،

<sup>(</sup>۱)  $\mathbf{v}$  : « امتناع الكثير » ، م : « المبتاع الكثير » و أثبت ما في ط .

<sup>(</sup>٢) المتطرف : الذي لا يثبت على أمر . وفي الأصول : « أن يتطرقوا عليه كما تطرقوا على الرواية » ، مع سقوط « علىالرواية » من م . والصواب ما أثبت .

<sup>(</sup>٣) ب، م: «أحاط».

<sup>(</sup>٤) ب ، م : « وأن يعمل » ، صوابه في ط .

<sup>(</sup>ه) ب ، م : « إذا كان » . وكلمة « على » ساقطة من ب .

أو خاف أن يَلحق الفرضَ على تطاوُل الأَيَّام ما ليس فيه \_ كان مصيباً ، ولكان قد ترك حقًا إلى أحقَّ منه .

وللحقِّ درجاتٌ ، وللخلاف درجاتٌ ، وللحرام درجات . ألا ترى أنَّ لوليِّ المقتول أن يَقتُلَ ويصفح ، وأنَّه إِنْ قَتلَ قتلَ بحقٍّ ، وإِنْ صفح صفح بحقَّ ، والصَّفح أفضلُ من القتل .

ولو أَنَّ رجلًا أُخرج ساكناً بيتاً له (١) ، أو اقتضى ديناً له ساعة مَحَلِّه (٢) ، أو طلَّق زوجته وما دُخَل بها (٣) \_ لكان ذلك له ، ولحقًّ فعل (٤) . وغير ذلك الحقِّ أولى به .

وكيف لا يكون أولى به وهو أحسن ، والنَّواب فيه أعظم ، وإلى سلامة الصُّدور أقرب .

وقد يكون الأمرانِ حسنَينِ ، وأحدُهما أحسن . وقد يكون الأمران قبيحين ، وأحدهما أقبح .

وبعدُ ، فعلَى الناس طاعةُ الأَئمَّة في كلِّ ما أَمَرُوا به ، إِلَّا في البيَّن أَنَّه معصية . فأمَّا غير ذلك فإِنَّه واجبُ مفروض ، ولازم غير مرفوع.

وعَلِمُوا أَيضاً أَنَّهم لا يبقَوْن إلى آخر الزمان ، وأَنَّ مَنْ يجيءُ بعدَهم لا يقوم مُقامهم ، ولا يُفصِّل الأُمور تفصيلهم . ولو عَرَفوا كمعرفتهم ، وأرادوا ذلك كإرادتهم ، لما أُطيعوا كطاعتهم .

وعلموا أَنَّ الأَكاذيبَ والبِدعَ ستكثُر ، وأَنَّ الفِتَن ستُفْتَح ، وأَنَّ

<sup>(</sup>١) بيتا ، ساقطة من ب ، م .

<sup>(</sup>٢) ب ، م : « واقتضى » . ومحلالدين : وقت حلول أدائه . وفى ط : « عند حلول أجله »

<sup>(</sup>٣) ب ، م : «ولما دخل بها »ووجه هذه : «ولما يدخل بها » .

<sup>(</sup>٤) ب ، م : «و لحق فعله »

الفساد سيَفشو ، فكرهوا أَنْ يجعلوا للمتطرِّفين علَّة (١) ، ولأهل الزَّيغ حُجَّة .

بل لا شَكَّ (٢) أَنَّهم لو تركوا الناس عامّةً يقرءُون على حرفِ فلانٍ وكلّ ما أَجاز فيه فلانٌ عن فلان ،لأَلحق قومٌ في آخر الزَّمان بهم ما ليس منهم ، ولا يَجوز مَجازَهم .

# ٢٦ – فصل منه فى الاحتجاج الجمع على قراءة زيد

ولو كان زيدٌ من آل أَنِي العاص ، أَو من عُرْض بني أُميَّة ، لوجد ابنُ مسعودٍ متعلَّقاً .

ولو كان بدل زيدٍ عبدُ الرحمن بن عوف لوَجَد إِلَى القول سبيلًا. ولو كان ابن مسعودٍ رجلًا من بني هاشم لوجدَ للطَّعن موضعاً.

ولو كان عثمان رضى الله تعالى عنه استبدَّ بذلك الرأى على على بن أبي طالب كرَّم الله وجهه ، وسعدٍ وطلحة والزُّبير رحمهم الله ، وجميع المهاجرين والأَنصار ، لوَجَد للتُّهمة مساغاً .

ُ فأَمّا والأَمرُ كما وصفنا ونَزَّلنا ، فما الطاعن على عَمَان إِلَّا رجلُ أَخطأً خُطّة الحقّ ، وعَجِلَ على صاحبه . ولكلِّ بني آدمَ من الخطأ نصيب ، والله عز ذكره يغفر له ويرحمه .

<sup>(</sup>١) فى جميع الأصول : « للمتطرقين » . و انظر ماسبق فى حواشى ٢٣٠ .

<sup>(</sup>٢) ب: «بل شك» ، صوابه في م ، ط.

<sup>(</sup>٣) ب ، م : « أخطأ خطه » مع سقوط كلمة « الحق » ، والصواب فى ط .

والذي يخطِّيُّ عَبَان في ذلك فقد خطَّاً عليًّا وعبدَ الرحمن وسعداً ، والزُّبيرَ وطَلحة ، وعِلْية الصَّحابة (١) .

ولو لم يكن ذلك رأى على لغيره ، ولو لم يكنه التغيير لقال فيه ، ولو لم يكنه في زمن نفسه ، وكان لا أقل من إظهار الحُجّة إنْ لم يملك تحويل الأُمّة ، وكان لا أقل من التّجربة إن لم يكن من النّجح على ثقة ، بل لم يكن لعمان في ذلك ما لم يكن لعمان في ذلك ما لم يكن لحميع الصّحابة ، وأهل القدَم والقُدُوة . ومع أنَّ الوجه فيما صنعوا واضح، بل لا نَجِدُ لما صنعوا وجها غير الإصابة والاحتياط ، والإشفاق والنظر للعواقب ، وحَسْم طعن الطاعن .

ولو لم يكن ما صنعوا لله تعالى فيه رضاً (٢) لما اجتمع عليه أوّلُ هذه أول الأُمّةِ وآخِرُها . وإِنَّ أَمراً اجتمعتْ عليه المعتزلة والشِّيعة ، والخوارجُ والمُرْجِئة ، لظَاهرُ الصَّوابِ ، واضحُ البرهان ، على اختلاف أهوائهم ، وبغيتهم لكلِّ ما ورد عليهم .

فإن قال قائل : هذه الروافضُ بأَسْرها تأْبي ذلك وتذكره ، وتطعن فيه ، وترى تغييره (٣)

قلنا: إِنَّ الروافض ليست مِنَّا بسبيل ، لأَنَّ من كان أَذَانُه غيرَ أَذَاننا ، وصلاتُه غيرَ عتقنا ، وطلاقنا ، وعتقُه غيرَ عتقنا ، وحجَّننا ، وفقهاؤه غير فقهائنا (٤) وإمامه غير إمامنا ،

<sup>(</sup>١) ط: «وما عليه الصحابة».

<sup>(</sup>٢) م فقط : فيها صنعوا » مع سقوط كلمة « فيه » من ب ، م . وأثبت ماني ط .

<sup>(</sup>٣) ب ، م : « لغير ه » ، و الوجه ما أثبت من ط .

<sup>(</sup>٤) غير فقهائنا ، ساقط من ب ، م .

وقراءته غَيْرَ قراءتنا ، وحلالُه غَيْرَ حلالنا ، وحرامه غيرَ حرامنا ، فلا نحنُ منه ولا هو منَّا (١) .

ولأَى شيء حامَت عن قراءة ابن مسعود ، فو الله ما كان أحد أفرط في العمرية منه ، ولا أشد على الشّيعة منه ، ولقد بَلغ من حبه لعمر رضى الله عنه أن قال : لقد خشيت الله تعالى في حبّى لعمر . فلم يُحامُون عنه وهو كان شجاهم (٣) لو أدركهم .

### ۲۷ \_ فصل منه

فَآمَن اللهُ رجلًا فارقَهم ولزم الجماعة ، فإنَّ فيها الأَنسَة والحُجَّة (٤)، وتَرَكَ الفُرقة فإنَّ فيها الوَحشة والشَّبهة . والحمد لله الذي جَعلَنا لا نفرِّق بين أَنبيائنا .

### ۲۸ ـ فصل منه

والذى دعانا إلى تأليف حُجج الرَّسولِ ونَظْمها، وجَمْع وجوهِها وتدوينِها لله أنَّها متى كانت مجموعة منظومة، نَشِط لحفظها وتفهمها مَنْ كان عسى أن لا يَنْشَطَ لجمعها، ولا يقدر على نَظْمها، وجمع متفرِّقها، وعلى اللَّفظ المُؤْثر عنها (٥)، ومَنْ كان عسى أن لا يعرف وجه مَطلبها، والوقوع عليها.

<sup>(</sup>١) ب، م: «ولا نحن منه ولا هو منا»، صوابه في ط.

 <sup>(</sup>٢) في جميع الأصول: « جانب » ، و الوجه ما أثبت . و انظر ما سيأتى .

<sup>(</sup>٣) أصل الشجا : ما يعترض في حلق الإنسان والدابة من عظم أوعود أو غيرهما ، ومنه قول سويد بن أبي كاهل في المفضليات ١٩٨ :

ويرانى كالشجا فى حلقه عسراً مخرجسه ما ينتزع وفى م فقط : « سحاهم » تحريف .

<sup>(</sup>٤) الأنس ، بالضم ، والأنسة ، بالتحريك : الطمأنينة . ط فقط : « الأنس » .

<sup>(</sup>ه) كذا في خميع النَّسخ ـ وأراها « المأثور عنها » . يقال أثر الحديث أثر ا : نقله ورواه عن غيره ، فهو مأثور .

ولعلُّ بعض الناس يعرف بعضَها ويَجهلُ بعضها .

ولعلَّ بعضهم وإن كان قد عَرفَها بحقِّها وصِدْقها فلم يعرفْها من أُسهلِ طُرقها ، وأقربِ وجوهها .

ولعلَّ بعضهم أَن يكون قد عَرف فنسى ، أَو تهاون بها فعَمِى ، بل لا نشكُ أَنَّها إِذَا كَانْت مجموعة محَبِّرة (١) ، مستقصاةً مفصَّلة ، أَنَّها ستزيد (٢) في بصيرة العالم ، وتَجْمع الكلّ لمن كان لا يعرف إلَّا البعض ، وتُذكِّر النَّاسِي ، وتكون عُدَّةً على الطاعن (٣) .

ولعلَّ بعضَ من أَلحَدَ في دينه ، وعَمِيَ عن رُشْده ، وأخطأ موضعَ حَظِّه (٤) أَن يدعُوه العُجْبُ بنفسه ، والثِّقةُ بما عنده ، إلى أَن يلتمس قراءتها ، ليتقدَّم في نَقْضها وإفسادها ، فإذا قرأها فهمها ، وإذا فهمها انتبه من رَقْدته (٢) ، وأَفاقَ مِنْ سكرته (٢) ، لعزِّ الحقِّ ، وذُلِّ الباطل ، ولإشراف الحجَّة على الشَّبهة (٨) ، ولأَنَّ من تفرَّد بكتاب فقرأه ليس كمن نازع صاحبَه وجاثاه (٩) ، لأَنَّ الإنسان لا يُباهِي بنفسه (١٠) ،

<sup>(</sup>١) من تحبير الخط والشعر ونحوهما ، أي تحسينه ، ب ، م : « مخيرة » صوابه في ط .

<sup>(</sup>۲) ب، م: «سيزيد»، صوابه في ط.

<sup>(</sup>٣) فى جميع الأصول : « ويجمع » و « يذكر » و « يكون »،صوابها كلها بالتاء كما أثبت .

<sup>(</sup>٤) ب فقط: «خطه»، تحريف.

<sup>(</sup>ه) ب، م: «ليقدم»، صوابه في ط.

<sup>(</sup>٦) م فقط : « فإذا قرأها و فهمها انتبه من رقدته » .

<sup>(</sup>٧) ب ، م : «عن سكرته » .

<sup>(</sup>٨) ب فقط: « و لإشراق » بالقاف .

<sup>(</sup>٩) المجاثلة : أن يجلس مع خصمه على ركبتيه للخصومة . وفى البيان والتبيين ٣ : ٦ : « و بالأرجاز عند المتح و عند مجاثاة الحصم » . وفى ب ، م : « و حاثاه » ، و فى ط : « و جافاه» صوامها ما أثبت .

<sup>(</sup>۱۰) ب ، م : «نفسه» ، صوابه في ط.

والحقُّ بعدُ قاهرٌ له . ومع التَّلاق يحدُث التَّباهي ، وفي المحافل يقلُّ الخُضوع ، ويشتدُّ النُّزوع .

ثم ّ رجَع الكلامُ إِلى حاجة النّاسِ إِلَى استماع الأّخبار ، والتفقّه في تصحيح الآثار ، فأقول : إِنّ الناس لو استغنَوْا عن التّكرير (١) ، وكُفُوا مَتُونة البحثِ والتنقير (٢) لَقلَّ اعتبارُهم (٣) . ومن قلَّ اعتبارُه قلَّ علمه ، ومن قلَّ علمه ومَن قلَّ علمه علم فقلَّ فضلُه ، ومن قلَّ فضلُه كثر نقصه ، ومن قلَّ علمه وفَضْلُه وكثر نقصه لم يُحمَد على خيرٍ أتاه ، ولم يُذَمّ على شرِّ جناه ، ولم يَجدْ طعمَ العِزّ ، ولا سُرور الظَّفَر ، ولا رَوْح الرّجاء ، ولا بَرْدَ اليقين ، ولا راحة الأمن .

وكيف يُشكر من لا يقصد ، وكيف يُلام من لا يتعمّد ، وكيف يُقصَد من لا يعمّد ، وكيف يُقصَد من لا يعلم . وما عسى أَن يَبلُغَ قدرُ سرورِ من لا يحسن من السُّرور إِلَّا ما شُرَّ به حَواسُّه (٤٠) ومَسَّه جلدُه (٥٠).

وكيف يأتى أربح الأفعال ، وأبعد الشرين من ركّب فى شراسة السّباع (٦) وغَباوة البهائم ، ثمّ (٧) لم يُعط الآلة التى بها يستطيع التفرقة بين ما عليه وله ، والعلم بمصالحة ومفاسده ، فيقوى بها على عصيان طبائعه ، ومُخالفة شهَواته ، وبها يعرف عواقب الأمور ، وما تَأْتى به

<sup>(</sup>١) في جميع الأصول : « قد استغنوا عن التكرير » ، والصواب ما أثبت .

<sup>(</sup>٢) ب فقط: « وكفوا عن مئونة البحث و التنقير ».

<sup>(</sup>٣) ب، ط: « لقلة اعتبارهم » ، صوابه في م .

<sup>(</sup>٤) ب، م: «وحواسه»، والوجه حذف الواو كما في ط.

<sup>(</sup>ه) ب فقط : «ومس جلده » .

 <sup>(</sup>٦) ب ، م : « من ركب في شرارة السباع » ، ط : « من ركب شراسة السباع »
 صواجما ما أثبت .

<sup>(</sup>٧) شم ، ساقطة من ب.

<sup>(</sup>۸) ب، م: «تفرقة».

الدُّهور (١)، وفضْلَ (٢) لذَّةِ القلب على لذَّة البدن .

وإِنَّ سرور الجـــاهل لا يَحسُن فى جَنْب سرور العالم، وإِنَّ للْـَةَ البهائم لا تَعشُر (٣٠ للَّة الحكيم العالم.

وأَىُّ سرور كسرور العزِّ والرِّياسة ، واتِّساع المعرفة ، وكثرة صواب الرَّأْى ، والنَّجح الذى لا سَبَبَ له إِلَّا حُسْنُ النَّظر والتقدُّم (٢) في التدبير ، ثم العلمُ بالله وحده ، وأَنَّك بعرض ولايته والجاهِ عنده ، وأَنَّه الذى يرعاك ويكفيك ، وأَنَّك إذا عملت اليسير (٥) أعطاك الكثير ، ومتى تركت له الفاني أعطاك الباقى ، ومتى أدبرت عنه دعاك ، ومتى رجعت إليه اجتباك ، ويحمدك على حقك ، ويُعطيك على نظرِك ،لنفسك ولا يُفنيك إلَّا ليجيبك ، ولا يمنعك إلَّا ليحييك ، ولا يمنعك إلَّا ليعطيك . وأنَّه المبتدى بالنعمة قبل السؤال ، والناظر لك في كلِّ حال .

وهذا كلُّه لا يُنال إِلَّا بغريزة العقل . على أَنَّ الغريزة لا تنال ذلك بنفسها ، مما باشرَتْه حواسُّها ، دون النَّظر والتفكُّر ، والبحثِ والتصفُّح .

ولن ينظر ناظرٌ ولا يفكر مفكِّرٌ (٧) دون الحاجة التي تبعثُ على

<sup>(</sup>۱) ب: «وما يأتى به الدهور ».

<sup>(</sup>٢) الفضل: الزيادة. وفي ب ، م : « وفضلة » ، وإنما الفضلة والفضالة : البقية من الشيء ، فالوجه ما أثبت من ط .

<sup>(</sup>٣) تعشرها : تبلغ عشرها . ب ، م : « لا يعشر » ، صوابه ما أثبت . و في ط : « لاتعادل » .

<sup>(</sup>٤) في حميع الأصول : « والتقديم » .

<sup>(</sup>ه) ب: «علمت اليسير ».

<sup>(</sup>٦) ب ، ط : « ولا يغنيك » ، وأثبت مانى م . وفى جميع الأصول : « إلا ليقيك ». والمراد بالإبقاء هنا الإبقاء الأبدى في الآخرة .

<sup>(</sup>٧) ب : « و لم ينظر نا و لا فكر مفكر » ، صوابه في م ، ط .

الفكرة (١) ، وعلى طلب الحيلة . ولذلك وضع الله تعالى في الإنسان طبيعة الغضب ، وطبيعة الرضا ، وطبيعة البُخْل والسخاء ، والجزع والصّبر ، والرِّياء والإخلاص ، والكِبْر والتَّواضُع ، والسُّخط والقناعة ، فجعلها عروقاً . ولن تفي (٢) قوّة غريزة العقل بجميع (٣) قوى طبائعه وشهواته ، حتَّى يقيم ما اعوج منها (١) ، ويسكِّن ما تحرّك ، دون النَّظر الطويل الذي يشدُّها ، والبحث الشديد الذي يشحَدها ، والتجارب التي تُحنِّكُها (١) ، والفوائد التي تزيد فيها (١) . ولن يكثُر النظر حتَّى تكثُر الخواطر مي تكثُر الخواطر (١) ، ولن تكثر الخواطر حتى تكثُر الحوائج (١) ، ولن تبعُد (١) الرَّوْية إلَّا لبعد الغاية وشدَّة الحاجة .

ولو أَنَّ الناس تُرِكوا وقدْرَ قُوَى غرائزِهِم (١٠) ، ولم يُهاجُوا بالحاجة على طلب مصلحتهم والتفكُّر في معاشِهم ، وعواقِب أُمورهم ، وأُلجِئوا إلى قدر خواطرهم التي تولِّدها مباشرةُ حواسِّهم ، دون أَن يُسمِعهم الله تعالى خواطر الأَوّلين ، وأدب السَّلف المتقدِّمين ، وكُتُبَ ربِّ العالمين ، لمَا أدركوا من العلم إلَّا اليسير (١١) ، ولمَا ميَّزوا من الأُمور إلَّا القليل .

<sup>(</sup>١) ب فقط: «على الفكر».

<sup>(</sup>٢) ب فقط: «ولم يف» ، تحريف .

<sup>(</sup>٣) يقال هذا الشيء لا يني بذلك ، أى يقصر عنه و لا يوازيه . و في جميع النسخ : « لجميع » ، والصواب ما أثبت .

<sup>(</sup>ع) ب ، م: «ماعدا منها» ، صوابه في ط.

<sup>(</sup>٦) ب ، م: « التي يزيد فيها » ، صوابها في ط .

<sup>(</sup>٧) ب ، م : « يكثر الحواطر » ، وأثبت مافي ط .

<sup>(</sup>٨) ب : « ولم يكثر » صوابه فى م ، ط ، وفى ب ، م : « حتى يكثر الحوائج » ، وأثبت مانى ط .

ر (٩) ب: «ولن يبعد » صوابه في م ، ط.

<sup>(</sup>۱۰) م: «تركوا قدر قوى غرائز هم ».

<sup>(</sup>١١) ب: « الستر » م: « التستر » ، صوابهما ط.

ولولا أَنَّ الله تعالى أراد تشريف العالِم وتربيتَه () ، وتسويدَ العاقِل ورفْعَ قدره ، وأَنْ يجعله حكيماً ، وبالعواقب عليماً ، لما سخَّر له كلَّ شيءٍ ، ولم يسخِّر ه لشيءٍ ، وكما طبعه الطَّبعَ الذي يجيءُ منه أريب حكيم ، وعالم طبع.

كما أنَّه عزِّ ذكرُه لو أراد أن يكون الطفل عاقلًا ، والمجنون عالماً ، لطبعهم طبع العاقل ، ولسوَّاهم تسوية العالم ، كما أراد أن يكون السَّبُع وثَّاباً ، والحديدُ قاطعاً ، والسمُّ قاتلًا ، والغذاءُ مقيماً ؛ فكذلك أراد (٢) أن يكون المطبوع على المعرفة عالماً ، والمهيَّأُ للحكمة حكيماً ، وذو الدَّليل مستدلاً ، وذو النَّعمة مستنفعاً مها (٣) .

فلمًّا علِمَ الله تبارك وتعالى أنَّ الناس لا يُدركون مصالحهم بأَنفُسهم، ولا يَشعُرون بعواقب أُمورهم بغرائِزهم ، دون أَن يردَّ عليهم آداب المرسلين، وكُتب الأُوَّلين ، والأخبار عن القرون ، والجبابرة الماضين – طبع كلَّ قرنٍ من الناس على أخبار من يكيه ، ووضع القرن الثانى دليلا يُعلَم به صدقُ خبرِ الأُوّل ؛ لأَنَّ كثرة السَّماع للأَخبار العجيبة ، والمعانى الغريبة ، مشحَذةُ للأَذهان ، ومادَّةُ للقلوب ، وسببُ للتفكير ، وعِلَّةُ للتَّنقير (1) عن الأُمور .

وأكثر النَّاس سماعاً أكثرهُم خواطرَ ، وأكثرهم خواطرَ أكثرهم تعلَّراً ، وأكثرهم علماً أرجحهم عملًا . تفكُّراً ، وأكثرهم علماً أكثرهم علماً أرجحهم عملًا . كما أنَّ أكثر البصراء رؤية للأَعاجيب أكثرهم تجارب (٥) ، ولذلك

<sup>(</sup>۱) ب، م: «وترتيبه».

<sup>(</sup>٢) أراد، من طفقط.

<sup>(</sup>٣) ب ، م : « والدليل مستدلا والنعمة مستنفعاً بها » ، صوابه في ط .

<sup>(</sup>٤) ب، م: «للتبقير »، صوابه في ط.

<sup>(</sup>ه) فى جميع الأصول : « تجارباً » ، والصواب ما أثبت .

صار البصير أكثر خواطر (<sup>۱)</sup> من الأعمى ، وصار السميع البصير أكثر خواطرَ من البصير .

وعلى قدر شِدَّة الحاجة تكون الحركة ، وعلى قدر ضَعْف الحاجة يكون السُّكون ، كما أَنَّ الرَّاجيَ والخائف دائبان ، والآيس والآمِن وادِعان .

وإذا كان (٢) الله تعالى لم يَخلُق عباده فى طبع عيسى بن مريم، ويحيى بن زكريا، وآدم أبي البشر، صلوات الله عليهم أجمعين، وخَلَقَهم منقوصين ، وعن دَرْك مصالحهم عاجزين، وأراد منهم العبادة، وكلَّفهم الطَّاقة ، وتَرك العِنان (٥) للأَمل البعيد، وأرسل إليهم رسلَه، وبعث فيهم أنبياء ، وقال: ﴿ لِئلَّا يكونَ للنَّاسِ على الله حُجَّةُ بسلِه ، وبعث فيهم أنبياء ، وقال: ﴿ لِئلَّا يكونَ للنَّاسِ على الله حُجَّةُ بعد الرسل (٢) ﴾ ، ولم يُشهد أكثر عباده حُجَجَ رُسُلِه (٧) عليهم السلام، ولا أحضرهم عجائب أنبيائه (٨) ، ولا أسمعَهُم احتجاجَهم ، ولا أراهم تدبيرهم له يكن بدُّ من أن يُطلِع (٩) المُعاينين على أخبار الغائبين، وأن يخالف بين طبائع وأن يخالف بين طبائع

<sup>(</sup>١) ب، م: «خواطرا» في هذا الموضع وتاليه، صوابه في ط.

<sup>(</sup>٢) ب : « وإن كان » ، تحريف .

<sup>(</sup>٣) ط فقط : « ناقصتین » .

<sup>(</sup>٤) كذا في جميع النسخ . والمراد : مايطيقون . لا يكلف الله نفسا إلا وسعها .

<sup>(</sup>ه) العنان : السير أو الحبل الذي تمسك به الدابة . وإطلاق العنان هنا كناية عن اتساع مدى الأمل . وفى جميع الأصول : « العيان » ، والوجه ما أثبت .

<sup>(</sup>٦) الآية ١٦٥ من سورة النساء.

<sup>(</sup>٧) ب، م: «وحجج رسله»، صوابه فی ط.

<sup>(</sup>A) ب: «ولا أخبر » م: «ولا أخضر »، صوابهما فى ط.

<sup>(</sup>٩) ب، م: «يطمع»، وجهه فی ط.

<sup>(</sup>۱۰) ب، م: «يسحر»، صوابه في ط.

المُخْبرين ، وعِلَلِ الناقلين (١) ، ليدلَّ السامعين ، ومن يجيب من الناس (٢) .

على أَنَّ العددَ الكثيرَ المختلفي العلل ، المتضادِّي الأَسباب ، المتفاوتي الهِمَم ، لا يتَّفقون على تخرُّص الخبر في المعنى الواحد ، وكما لا يتَّفقون على الخبر الواحد على غير التَّلاقي والتراسل إلَّا وهو حقَّ . فكذلك (٤) لا يمكن مثلَهم في مثل عللهم التَّلاقي عليه ، والتَّراسلُ فيه .

ولو كان تلاقيهم ممكناً، وتراسُلُهم جائزاً لظهر ذلك وفشا، واستفاضَ وبدا.

ولو كان ذلك أيضاً ممكناً، وكان قولًا متوهّماً لبطلتِ الحُجّة، ولنُقِضَتِ العادة (٥)، ولفسَدت العبرة، ولعادت النَّفسُ بعلَّة الإخبار جاهلة، ولكان لِلناس (٢) على الله أكبرُ الحجّة. وقد قال الله جل وعز: ﴿ لئلَّا يَكُون للنَّاسِ عَلَى الله حُجّةُ بَعْدَ الرُّسُل (٢) ﴾، إذْ كلَّفهم (٨) طاعة رُسلِه، وتصديق أنبيائه ورسله وكتبه (٩)، والإيمان بجنَّته وناره، ولم يضَعْ لهم دليلًا على صِدق الأخبار، وامتناع الغَلَط في الآثار، تعالى الله عن ذلك علوًا كبيراً.

<sup>(</sup>١) ب الفقط : « وعلى الناقلين » ، تحريف .

<sup>(</sup>٢) ط فقط : « ومن بحبب » .

<sup>(</sup>٣) التخرص ، المراد به الحزر والتقدير والفهم . وسيأتى فى ٢٤٨ س ١٢ : « لايتفقون على تخرص الحبر الواحد فى المعنى الواحد فى الزمن الواحد » .

<sup>(</sup>٤) ب، م: « فلذلك » ، صوابه في ط.

<sup>(</sup>ه) ب، م: «ولانقضت»، تحریف.

<sup>(</sup>٦) ب : «الناس»، محرفة .

<sup>(</sup>٧) من الآية ١٦٥ من سورة النساء .

<sup>(</sup>A) ط: «إذا كلفهم».

<sup>(</sup>٩) ب : « أنبيائه وكتبه » م : « أنبيائه ورسله » ، و أثبت النص كاملا من ط . . (١٦ – رسائل الجاحظ)

واعلم أنَّ الله تعالى إِنَّما خالف بين طبائع الناس ليوفِّق بينهم ، ولم يحبُّ أن يوفِّق بينهم في يخالف مصلحتهم ؛ لأنَّ الناس لو لم يكونوا مسخَّرين بالأسباب المختلفة ، وكانوا مجْبَرين (١) في الأُمور المتَّفقة والمختلفة ، لجاز أن يختاروا بأَجْمعهم التجارة والصناعة ، ولجاز أن يطلبوا بأَجْمعهم المُلكَ والسِّياسة (٢) . وفي هذا ذهابُ العَيش ، وبُطلان يطلبوا بأَجمعهم البَوار والتَّواء (٣) .

ولو لم يكونوا مسخّرين بالأسباب، مُرتَهنين بالعِلَل لرغبوا عن الحِجامة أَجمعين، والبيطرة، والقِصابة، والدِّباغة. ولكنْ لكلِّ صنف من الناس مُزيِّنٌ عندهم ما هم فيه، ومُسهِّلُ ذلك عليهم. فالحائك إذا رأى تقصيراً من صاحبه أو سوء حِذْقِ أو خرقا (أكان قال له: يا حجَّام! والحجَّام إذا رأى تقصيراً من صاحبه قال له: يا حائك! ولذلك لم والحجَّام إذا رأى تقصيراً من صاحبه قال له: يا حائك! ولذلك لم والحجَّام إذا رأى تقصيراً من صاحبه قال له: يا حائك! ولذلك لم والعجَامة، والبيطرة والقِصابة.

ولولا أنَّ الله تعالى أراد أن يجعل الاختلاف سبباً للاتِّفاق والائتلاف، لما جعل واحداً قصيراً والآخر طويلاً ، وواحداً حسناً وآخر قبيحاً ، وواحداً غنيًّا وآخر فقيرا (٥) ، وواحداً عاقلاً وآخر مجنوناً ، وواحداً ذكيًّا وآخر غبيًّا . ولكنْ خالفَ بينهم ليختبرهم ، وبالاختبار يُطيعون ، وبالطَّاعة يَسعدون . ففرَّق بينهم ليجمعهم ، وأحبَّ أن يجمعهم على

<sup>(</sup>۱) ب فقط : « مخبرين » تحريف .

<sup>(</sup>٢) ط: « لجاز أن يختاروا بأجمعهم الملك والسياسة » بسقوط ماقبل « بألجمعهم » الثانية .

<sup>(</sup>٣) التوى ، مقصور : الهلاك ، كما فى اللسان والقاموس . وفى ب : « النواء » ، وفى م ، ط : « التواء » ، صوابهما ما أثبت .

<sup>(</sup>٤) الخرق ، بالضم ، وبالتحريك : ضد الرفق ، وأن لايحسن الرجل العمل .

<sup>(</sup>a) ب، م : «والآخر فقيراً a .

الطَّاعة ليجمهم على المُثُوبة. فسبحانه وتعالى ، ما أحسنَ ما أبلى وأَوْلَى ، وأَحكم ما صنع ، وأَتْقَنَ ما دبَّر ! لأَنَّ الناس لو رغبوا كلُّهم عن عار الحياكة (1) لبقينا عُراةً . ولو رغبوا بأجمعهم عن كدِّ البناء لبقينا بالعَرَاءِ . ولو رغبوا عن الفِلاحة لذهبت الأقوات ، ولَبطل أصلُ المعاش . فسخَّرهم على غير إكراه ، ورغبهم من غير دعاء .

ولولا اختلافُ طبائِع الناس وعِلَهم لما اختاروا من الأَشياء إلَّا أَحسنَها، ومن البلادِ إلَّا أَعْدَلَهَا، ومن الأَمصار إلَّا أَوْسَطها. ولو كانوا كذلك لتناجَزُوا على طلب الأَواسط(٢)، وتشاجَروا على البلاد العُليا، ولما وسِعَهمْ بلدٌ، ولما تَمَّ بينهم صُلح. فقد صار بهم التَّسخير إلى غاية القناعة.

وكيف لا يكون كذلك وأنت لو حوّلتَ ساكني الآجام إلى الفيافى ، وساكني السَّهل إلى الجبال ، وساكني الجبال إلى البحار ، وساكني الوَبَرِ إلى المدَر ، لأَذَاب قلوبهم الهمّ ، ولأَتى عليهم فَرطُ النِّزاع .

وقد قيل (٣): « عَمَّر اللهُ البُلدانَ بحبِّ الأَوطان ».

وقال عبدُ الله بن الزُّبير رحمه الله تعالى : « ليس الناسُ بشيءٍ من أُقسامهم أَقنَعَ منهم بأُوْطانهم » .

وقال معاوية في قوم من اليمن رَجَعوا إلى بلادهم بعد أن أنزلهم من

<sup>(</sup>۱) ب فقط : « لوغربوا » تحریف . وفی ب ، م : « من عار الحیاکة » ، صوابه فی ط .

<sup>(</sup>٢) فى اللسان : « تناجز القوم : تسافكوا دماءهم ، كأنهم أسرعوا فى ذلك » . ب ، ط : « طلب الواسط » ، و أثبت مافى م .

 <sup>(</sup>٣) وكذا في الحيوان ٣ : ٢٢٧ . ونسب القول إلى عمر رضى الله عنه في رسالة الحنين
 إلى الأوطان . انظر رسائل الجاحظ ٢ : ٣٨٩

الشام منزلًا خِصْباً ، وفَرض لهم فى شَرَف العطاء (١٠) : « يصلون أوطانَهم بقطيعة أَنْفُسهم » .

وقال الله جلَّ وعز : ﴿ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِم أَنَ اقْتُلُوا أَنْفُسَكُم أَو اخْرُجُوا مِنْ دِيارِكُمْ مَا فَعَلُوه إِلَّا قليلٌ منهم (٢٠) ﴾. فقرن الضَّنَّ بالأَوطان إلى الضَّنِّ بمهج النفوس (٣) .

وليس على ظهرها إنسانٌ إلَّا وهو مُعْجبٌ بعقْله ، لا يسرُّه أن له بجميع ما لَهُ ما لِغيره ، ولولا ذلك لماتوا كمداً ، ولذَابوا حَسَدا ، ولكن كُلُّ إنسان وإن كان يرى أنَّه حاسد في شيءٍ فهو يرى أنَّه محسود في شيء .

ولولا اختلاف الأسباب لتنازعوا بلدةً واحدةً، واسمًا واحداً، وكنيةً واحدة . فقد صاروا كما ترى مع اختيار الأشياء المختلفة (٤) إلى الأساء القبيحة ، والألقاب السّمْجة (٥) . والأسماء مبذولة ، والصّناعات مُباحة ، والمتاجر مُطلقة ، ووجوه الطُّرق مُخَلَّة (١) ، ولكنّها مُطلَقة في الظاهر ، مقسّمة في الباطن ، وإن كانوا لا يشعرون بالذي دبر الحكيم من ذلك ، ولا بالمصلحة فيه .

فسبحانَ من حبّب إلى واحدٍ أَنْ يسمّىَ ابنه محمَّداً ، وحبّب إلى آخر أَنْ يسمّيه عبدَ الله ، وحبّب آخر أَنْ يسمّيه عبدَ الله ، وحبّب

<sup>(</sup>١) ب ، م : « في شوف العطاء » ، ط : « في شون العطاء » . والوجه ما أثبت .

<sup>(</sup>٢) من الآية ٦٦ من سورة النساء.

<sup>(</sup>٣) ب ، م : « الظن » فى الموضعين ، صوابه فى ط .

<sup>(</sup>٤) كلمة « الأشياء » من طرفقط . وفي م : « مع اختبار مختلفة » . وصواب الكلام في ط .

<sup>(</sup>ه) السمج ، بالفتح ، وكـكتف : القبيح . ب فقط : « السمحة » تحريف .

<sup>(</sup>۲) ب: «نمخىلاة»، صوابه فى م، ط.

<sup>(</sup>٧) ب ، م : «شيطان».

إلى آخر أن يسمِّيه حماراً (١) ، لأَنَّ الناس لو لم يُخالَفْ بين عِلَلهم فى اختيار الأَساء والكُنَى ، جاز (٣) أن يجتمعوا على شيء واحد ، وكان (٢) فى ذلك بُطلان العَلامات ، وفسادُ المعاملات .

وأَنت إِذَا رأَيتَ أَلُوانَهم وشَائلَهم واختلافَ صُورَهم، وسَمِعتَ لُغَاتِهِم ونَغَمهم (٤) علمت أَنَّ طبائِعهم وعللَهم المحجوبة الباطنة، على حَسَب أُمورهم الظاهرة.

وبعضُ الناس وإن كان مسخَّراً للحِياكة (٥) فليس بمسخَّر للفِسق والخيانة (٢) ، وللإحكام (٧) والصِّدق والأَمانة .

وقد يسخِّر اللهُ الملك ( اللهُ الملك فلا يزال ذلك الملك مقصوراً عليهم ، ما دامت تلك الأسبابُ قائمة ، فلا يزال ذلك الملك مقصوراً عليهم ، ما دامت تلك الأسبابُ قائمة ، إذا كانوا للمُلْكِ مسخَّرين ، وكان النَّاس لهم مسخَّرين ، بالجبريَّة ( ) والنَّخْوة ، والفَظاظةِ والقسوة ، ولطُول الاحتجاب والاستتار ، وسُوءِ اللَّقاءِ والتضييع .

<sup>(</sup>۱) ب فقط : « خمار » . وممن سمى به « معقر بن حمار البارق » ، وممن لقب بذلك « مروان الحمار » .

<sup>(</sup>۲) ط: «وجاز» بزیادة و او .

<sup>(</sup>٣) ط : «كان » بدون و او .

<sup>(</sup>٤) م : «ونغاتهم».

<sup>(</sup>ه) ب : وإن كانوا مسخراً للحياكة » ط : «وإن كانوا مسخرين للحياكة». والوجه ما أثبت من م .

<sup>(</sup>٦) ب: « للتفسيق و الحيانة » .

<sup>(</sup>٧) ب، ط: «والأحكام».

 <sup>(</sup>٨) ط: «يسخر الملك» ب، م: «يسخر الملة الملك» ووجه هذه الأخيره ما أثبت.

<sup>(</sup>١٠) الجبرية : الكبرياء . وانظر لفاتها الثلاث عشرة في القاموس . وفي ب ، م : « للحبرية » .

وقد يكون الإِنسانُ مسخَّراً لأَمرٍ ، ومخيَّراً في آخر .

ولولا الأَمر والنَّهي لجاز التسخير في دقيق الأُمور وجليلها ، وخفيِّها وظاهرها ؛ لأَنَّ بني الإِنسان (١) إنما سُخِّروا له إِرادة العائدة عليهم (٢)، ولم يسخَّروا للمعصية ، كما لم يسخَّروا للمَفْسَدة .

وقد تستوى الأَسباب في مواضع ، وتتفاوت في مواضع . كلُّ ذلك ليجمع الله تعالى لهم مصالح الدُّنيا ، ومراشدَ الدِّين .

ألا ترى أنَّ أُمةً قد اجتمعت على أنَّ عيسى عليه السلام هو الله ، وأُمّة قد اجتمعت على أنَّ الآلهة ثلاثة ، وأُمّة اجتمعت على أنَّ الآلهة ثلاثة ، عيسى أحدها . ومنهم يتبدّد (على من يتدهّر (مه) ، ومنهم من يتدهّر (مه) من يتحوّل نسطوريًا بعد أن كان يعقوبيًا ، ومنهم من أسلم بعد أن كان يَصرانيًا . ولستَ واحداً (مه هذه الأُمّة مع اختلاف مذاهبها ، وكثرة تنقُلها ، انتقلت مرّة واختلفت مرّة ، متعمدة أو ناسيةً ، في يوم واحد، فجعلته – وهو الجمعة – يوم السّبت ، ولم تخطُب في يوم جُمعة بخطبة يوم خميس ، ولا غلِطَتْ في كانونَ الأوّلِ فجعلته كانونَ بخطبة يوم خميس ، ولا غلِطَتْ في كانونَ الأوّلِ فجعلته كانونَ الآخِر ، ولا بين الصّوم والإفطار ؛ لأنَّ الباب الأوّل في باب الإمكان

<sup>(</sup>١) ب، م: « لأن الإنسان » ، تحريف .

<sup>(</sup>٢) م: « الفائدة عليهم » .

<sup>(</sup>٣) ب : « وقد يستوى » و « يتفاوت » ، صوابهما في م ، ط .

<sup>(</sup>٤) يريد : يعبد البد ، بالضم ، وهو الصنم . ب : « يتدبد » م : « يتدبر » ط : « يتذبذب » . وأرى أن الجاحظ قد اشتق هذا الفعل من «البد » ، كما اشتق الفعل التالى من الدهر ، وكلاهما لم تذكره المعاجم .

<sup>(</sup>ه) يتدهر ، أراد يدين بمذهب الدهرية ، بضم الدال نسبة غير قياسية إلى الدهر بالفتح . وانظر آراءهم المتفرقة في الحيوان ١ : ٢/١٧ : ١٩٥ : ٥٠ ، ٤/٣٢٧ : ٢/٣٢٩ : ٢٠٠ ، ٢٦٩ الإضافة إلى مادة (الدهرية ) في دائرة المعارف الإسلامية ٢:٧٣٧/

<sup>(</sup>٦) م فقط : « وأجدة » تحريف .

وتعديل الأسباب والأمتحان، والباب الثاني داخلٌ في باب الامتناع وتسخير النفوس وطرح الامتحان.

وقد زعم ناسٌ من الجُهّال ، ونَفرُ من الشُّكَاك ، ممن يزعم أَنَّ الشَّكَ واجب في كلِّ شيءٍ ، إِلَّا في العيان ، أَنَّ أَهل المنصورة (١) وافَوْا مُصلًاهم يومَ خميسٍ على أَنَّه يومُ الجمعة ، في زمن منصور بن جُمهور (٢) وأَنَّ أَهل البَحْرينِ جَلَسوا عن مصلًاهم (٢) يومَ الجمعة على أَنَّه يومُ خميس ، في زمن أبي جعفرٍ ، فبعثَ إليهم وقوَّمهم .

وهذا لا يجوزُ ولا يمكنُ في أهل الأمصار ، ولا في العدد الكثير من أهل القرى ، لأنَّ الناس مِن بين صانع لا يأخذ أُجرته ولا راحة له دون الجمعة ، وبين تجَّار قد اعتادوا الدَّعة في الجُمع (٤) ، والجلوس عن الأسواق . ومن معلِّم كتَّاب لا يصرف غلمانه إلَّا في الجمع . وبين معنيِّ بالجُمع يتلاقى هناك مع المعارف والإخوان والجلساء . وبين معنيٌّ بالجُمع حرصاً على الصلاة ، ورغبة في الثَّواب . ومن رجل عليه موعدٌ ينتظره . ومن صَيْرِقيُّ [ يصرف ذلك اليوم سفاتجه (٢) وكتب موعدٌ ينتظره . ومن صَيْرِقيُّ [ يصرف ذلك اليوم سفاتجه (٢)

<sup>(</sup>۱) المنصورة هذه كانت قصبة السند ، واسمها القديم « همناباد » قال المسعودى : سميت : المنصور بمنصور بن جمهور عامل بني أمية . وقال هشام : بناها فسميت به ، وكان قد خرج مخالفاً لهارون وأقام بالسند . وانظر معجم البلدان .

<sup>(</sup>۲) ب: «منصوری بن حمهور» ، وفی ط: «منصوری» فقط. ولمنصور هذا أخبار فی تاریخ الطبری انتهت بهزیمته وموته عطشاً حین وجه إلیه أبو العباس السفاح جیشاً إلی الهند بقیادة موسی بن کعب. وذلك فی سنة ۱۳۵. وكان أول ظهور أمره سنة ۱۲۵

<sup>(</sup>٣) أى لم يذهبوا إلى المسجد يوم الجمعة . ب فقط : « على مصلاهم » ، تحريف .

<sup>(</sup>٤) ب ، م : « المداعاة فى الجمع » ، صوابه فى ط . وما بعده إلى « الجمع » التالية ساقط من م .

<sup>(</sup>ه) ب، م: « تلتى هناك من المعارف » .

<sup>(</sup>٦) جمع سفتجة ، بضم السين وفتح التاء ، وهى كما فى المصباح : كتاب صاحب المال لوكيله أن يدفع مالا قرضاً لآخر فيأمن بذلك على ماله من خطر الطريق . وفى القاموس : أن يعطى مالا لآخر، وللآخر مال فى بلد المعطى فيوفيه إياه ثم ، فيستفيد أمن الطريق » . المعطى بضبط =

أصحابه . ومن جندى فهو (١) يعرف بذلك نَوْبتَه (٢) . وبعض كالسُّوَّال والمساكين والقُصَّاص ، الذين يمدُّون أعناقهم للجمعة انتظاراً للصَّدقة والفائدة ، في أمور كثيرة ، وأسباب مشهورة .

ولو جاز ذلك فى أهل البحرين والمنصورة لجاز ذلك على أهل البصرة والكوفة ، ولو جاز ذلك فى الأيام لكان فى الشهور أَجْوَز ، ولو جاز ذلك فى الشُهور لكان فى السنينَ أَجْوَز . وفى ذلك فسادُ الحجِّ ، والصَّوم ، والصلاة ، والزكاة ، والأعياد .

ولو كان ذلك جائزاً لجازاً ن يتَّفق الشُّعراء على قصيدة واحدة ، والخطباء على خُطبة واحدة ، والكُتَّابُ على رسالة واحدة ، بل جميع النَّاس على لفظة واحدة .

وإِنَّمَا نزَّلَت لَكَ حَالَات الناس ، وخبَّرتك عن طبائعهم ، وفسَّرت لك عِللَهم لتعلم أَنَّ العدد الكثير لا يتَّفقون على تخرُّص الخبر الواحد في المعنى الواحد في الزمن الواحد "، على غير التشاعر (3) ، فيكون باطلًا . وسأُوجِدُك موضع اختلافهم واتِّفاقهم (6) ، وأنَّه لم يخالف بينهم في بعض الوُجوه إلَّا إرهاصاً لمصلحتهم (7) ، ولتصحَّ أُخبارهم .

<sup>=</sup> اسم الفاعل. وثم، أى هناك . و اللفظ فارسى معرب، وقد فسرت حديثاً بأنها حوالة صادرة من دائن يكلف فيها مدينه دفع مبلغ معين في تاريخ معين لأذن شخص ثالث ، أو لإذن الدائن نفسه ، أو لاذن صاحب الحوالة .

<sup>(</sup>١) هذه التكملة من م،ط. لكن فى م: «يعرف» موضع «يصرف». مع سقوط كلمة «أسحابه».

<sup>(</sup>۲) ب، م: « ذلك بنوبته ».

<sup>(</sup>٣) التخرص ، سبق تفسيره في ٢٤١ .

<sup>(</sup>٤) التشاعر : تفاعل من قولهم شعر بكذا : أحس به . وانظر العثمانية ص ٣ .

<sup>(</sup>ه) يقال أو جده الشيء : جعله يجده ويظفر به ، كما في اللسان والقاموس . وفي ط : « وسأبين لك » .

<sup>(</sup>٦) الإرهاص : الإرصاد ، والإثبات ، والتأسيس .

أَلَا ترى أَنَّ أَحداً لم يبعْ قطُّ سِلعةً بدرهم إِلَّا وهو يرى أَنَّ ذلك الدّرهم خير له من سلعته. ولم يشتر (١) أَحد قطُّ سلعة بدرهم إلَّا وهو يرى أنَّ تلك خير له من درهمه. ولو كان صاحب السلعة يرى فى سلعته ما يرى فيها صاحب الدرهم، وكان صاحب الدرهم يرى في الدّرهم ما يرى فيها صاحب السّلعة ما اتَّفق بينهما شراء أَبداً ، ولا بيع اللّرهم ما يرى فيه المُفسَدة ، وغاية الهلكة .

فسبحان الذى حبَّب إلينا ما فى أيدى غيرنا ، وحبَّب إلى غيرنا ما فى أيدي غيرنا ، وحبَّب إلى غيرنا ما فى أيدينا ، ليقع التبَّايعُ . وإذا وقع التَّبايُع وقع التَّرابُح وقع التَّعايُش .

ويدلُّك أيضاً على اختلاف طبائعهم وأسبابهم: أنَّك تجد الجماعة وبين أيديهم الفاكهة والرُّطَب ، فلا تجد يدين تلتقيان (٣) على رُطَبة بعينها ، وكل واحد من الجميع يرى ما حَواه الطَّبق ، غير أنَّ شهوته وقعَت على واحدة غير التي آثرَها صاحبه (٤) . ولربَّما سبق الرجل إلى الواحدة ، وقد كان صاحبه يريدها في نفسه ، غير أنَّ ذلك لا يكون إلَّا في الفَرْط ، ولو كانت (٥) شهواتهم ودواعيهم تتَّفق على واحدة بعينها لكان في ذلك التَّمانُع والتجاذب (١) ، والمبادرة وسومُ المخالطة والمؤاكلة . وكذلك هو في شهوة النِّساء والإماء ، والمراكب والكُسي . وهذا كثير ، والعلم به قليل . وباقلً عنه قليل النَّمانُ عرف العاقل صواب مذهبنا . والله تعالى نسألُ التوفيق .

<sup>(</sup>۱) ب: «ولم يشر » ، صوابه في م ، ط.

<sup>(</sup>۲) فيه ، ساقطة من ب . و في م : « فيها » ، تحريف .

<sup>(</sup>٣) ب فقط : « فلا نجد » بالنون . وفي ب ، م : « يلتقيان » ، واليد أنثي .

<sup>(</sup>٤) ب ، م: «صاحبها».

<sup>(</sup>ه) ب فقط : « کان » .

<sup>(</sup>٦) م فقط : « التحازب » .

<sup>(</sup>٧) ب : « و بأقل ماقلنا » .

وهو الذي (١) خالف بين طبائعهم وأسبابهم ، حتّى لا يُتّفَقَ على تخرُّص خبر واحد (٢) ، لأنَّ في اتفاق طبائعهم وأسبابهم في جهة الإخبار فساد أمورهم ، وقلة فوائدهم واعتبارهم ، وفي فساد أخبارهم فساد متاجرهم والعلم عا غاب عن أبصارهم ، وبطلان المعرفة بأنبيائهم ورسلهم عليهم السلام ، ووعدهم ووعيدهم ، وأمرهم ونهيهم وزجرهم ورغبتهم ، وحُدودهم ، وقصاصهم الذي هو حياتُهم ، والذي يعدل طبائعهم ، ويسوِّى أخلاقهم ، ويقوِّى أسبابهم (٢) ، والذي به يهانعون من تواثب السباع (٤) ، وقلَّة احتراس البهائم ، وإضاعة الأعمار . وبه تكثر خواطرهم وتفكيرهم ، وتحسن معرفتهم (٥) .

ولم نقلُ إِنَّ العددَ الكثير (٢) لا يجتمعون على الخبرِ الباطل ، كالتَّكذيب والتَّصديق ، ونحن قد نجد اليهودَ والنَّصارى ، والمجوس والزنادقة ، والدُّهرية وعُبَّاد البِددة (٢) يكذِّبون النبي صلى الله عليه وسلم ، وينكرون آياتِه وأعلامَه ، ويقولون : لم يأت بشيء ، ولا بان بشيء . وإنَّما قلنا : إِنَّ العدد الكثير (٨) لا يتفقون على مثل إخبارهم بشيء . وإنَّما قلنا : إِنَّ العدد الكثير (١) لا يتفقون على مثل إخبارهم أنَّ محمَّد بن عبد الله بن عبد المطلب ، التِّهاي الأبطحي عليه السلام خرج بمكة ، ودعا إلى كذا ، وأمر بكذا ، ونَهى عن كذا ، وأباح كذا ،

<sup>(</sup>۱) بِ ، م : «والذي » .

<sup>(</sup>٢) انظر ما سبق فی ص ۲۶۸ ، ۲۶۸

<sup>(</sup>٣) ب ، م : « ويقوم أسبابهم » .

<sup>(</sup>٤) ب ، م : « تواثر » ، صوابه في ط .

<sup>(</sup>ه) ب ، ط : «ویحسن معرفتهم » .

<sup>(</sup>٦) ب ، م : « و لم يقل إن العدد كثير » ، تحريف ما في ط .

 <sup>(</sup>٧) البددة : جمع بد ، بالصنم ، وهو الضم ، معرب بت ، ويجمع أيضاً على أبداد .
 وفى ب ، م : « البدرة » ، وفى ط : « المبدرة » ، صوابهما ما أثبت .

<sup>(</sup>۸) ب، م: «كثير»، صوابه في ط.

وجاء بهذا الكتاب الذي نقرؤه ، فوجب العملُ عا فيه ، وأنّه تحدّى البلغاء (۱) والخطباء والشُّعراء ، بنظمه وتأليفه ، في المواضع الكثيرة ، والمحافل العظيمة . فلم يَرُمْ ذلك أحدٌ ولا تكلّفه ، ولا أتى ببعضِه ولا شبيهٍ منه ، ولا ادّعي أنّه قد فعل ، فيكون ذلك الخبرُ باطلًا .

وليس قولُ جَمْعهم إِنَّه كان كاذباً (٢) معارضةً لهذا الخبر ، إِلَّا أَن يُسمُّوا الإِنكار معارضة . وإِنَّما المعارضة مثلُ الموازَنَة والمُكايكة ، فمتى قابلونا بأَخبار في وزن أُخبارنا ومَخرجها ومَجيئها ، فقد عارضونا ووازنونا وقابلونا ، وقد تكافينا وتدافعنا . فأمّا الإِنكار فليس بحجَّة ، كما أَنَّ الإِقرار ليس بحجَّة ، ولا تصديقُنا النبيَّ صلى الله عليه وسلم حُجَّةً على غيرنا ، ولا تكذيبُ غيرنا له حجَّةً علينا ، وإنَّما الحُجَّة في المجيء الذي لا ممكن في الباطل مثله .

فإِنْ قلتَ : وأَىُّ مجيءٍ أَثبَتَ خبر النَّصارى عن عيسى بنِ مريمَ عليه السلام ؟ وذلك أَنَّك لو سأَلتَ النَّصارى مجتمعين ومتفرِّقين لخبَّروك عن أَسلافهم أَنَّ عيسى قد قال : إِنِّي إِلَه .

قلنا: قد علمنا أنَّ نصارى عصرِنا لم يكذبوا على القرن الذى كان قَبْلَهم، والذين كانوا يلُونهم. ولكنَّ الدليل على أنَّ أصلَ خبرِهم ليس كفرعه، أنَّ عيسى عليه السلام لو قال: إنِّى إله له الملام الله تعالى إحياء الموتى، والمشى على الماء. على أنَّ في عيسى عليه السلام (3) دلالة في نفسه، أنَّه ليس بإلَه، وأنَّه عبد مدبَّر، ومقهور ميسَّر، وليس

<sup>(</sup>۱) ب: «تجد» م: «تحد» صوابهما فی ط.

<sup>(</sup>٢) ب: «أنه كذاكان كاذباً » م: «أنه كان كاذبة » ، صوابهما في ط.

<sup>(</sup>٣) ب: «تكافأنا » بالهمز.

<sup>(</sup>٤) ب فقط: «على أن عيسى عليه السلام».

خبرُهم هذا إِلَّا كإخبار النصارى عن آبائهم والقرنِ الذي يليهم أنَّ بُولس (۱) قد كانَ جاء بالآياتِ والعلامات. وكإخبار المنانيَّة (۲) عن القرن الذي كان يليهم منه (٤) أنَّ ماني قد كان جاءهم بالآيات والعلامات. وكإخبار المجوس عن آبائهم الذين كانوا يلونهم أنَّ زرادُشت قد جاءهم بالآيات والعلامات. وقد علمنا أنَّ هؤلاءِ النَّصارى لم يكذبوا على القرن الذي كان يليهم ، ولا الزَّنادقة ولا المجوس. ولكن الدليل على أنَّ أصل خبرهم ليس كفرعه (٥) أنَّ (٢) الله جلّ وعز لا يُعطى العلاماتِ من لا يَعْرِفُه ، لأنَّ بولس إِنْ كان عنده أنَّ عيسى عليه السلام إِنْ كان عنده أنَّ عيسى عليه السلام إِنْه فهو لا يعرف الله تعالى ، بل لا يعرف الرُّبوبيَّة من الإلهية .

### ۲۹ - فصل منه

وللنصارى خاصَّةً رياء عجيب (٧) ، وظاهرُ زُهد ، والناس أَبطأُ شيءٍ عن التصفُّح ، وأُسرع شيءٍ إِلى تقليد صاحب السِّنِّ والسَّمت ، وظاهر العمل أَدعَى لهم من العِلْم .

<sup>(</sup>۱) بولس : أحد الحواريين ، وقد قام نيرون ملك الروم بقتله هو وبطرس بمدينة رومية وصلبهما منكسين ، وذلك بعد وفاة المسيح باثنتين وعشرين سنة ، وذلك بعد ثلاث عشرة سنة من ملكه . ابن الأثير ۱ : ۳۲۵ والتنبيه والإشراف ۱۰۹ – ۱۱۰ . و في م فقط : «يونس » تحريف .

<sup>(</sup>٢) كان ، ساقطة من ب ، م .

<sup>(</sup>٣) المنانية ، والمانية : أتباع مانى المتنبئ الذى زعم أنه الفارقليط الذى بشر به عيسى عليه السلام ، واستخرج مذهبه من المجوسية والنصرانية . وانظر ماكتبت من تحقيق في حواشى الحيوان ؛ : ١ . وفي ط : « المانوية » .

<sup>(</sup>٤) أى من زمن مانى . و فى ب ، م : « منهم .

<sup>(</sup>ه) أن ، ساقطة من ب ، ط .

<sup>(</sup>٦) ط فقط: «لأن».

<sup>(</sup>٧) م : «رثاء » ، وهي لغة قرآئية .

# ۳۰ – فصل منه علی ذکر هم

وكلُّ قوم بنَوْا دينَهم على حبِّ الأَشكال (١)، وشبه الرِّجال (٢)، يَشتدُّ وجدُهم به (٣) وحبُّهم له ، حتَّى ينقلبَ (١) الحبُّ عِشقاً ، والوجدُ صبابةً ، للمشاكلة التي بين الطبائع ، والمناسبة التي بين النفوس .

وعلى قدر ذلك يكون البُغض والحقد ، لأنَّ النَّصارى حين جعلوا ربَّهم إنساناً مثلهم بَخَعتْ نفوسُهم بالهَيْبَةِ له (٥) لتوهُّمهم الرُّبوبيَّة ، واَسمحت بالمودَّة لتوهُّمهم البَشَريَّة ، فلذلك قَدَرُوا من العبادة على ما لم يقدِرْ عليه مَنْ سواهم (١) وبمثل هذا السَّبَ صارت المشبِّهة منَّا أَعبَد مَنْ ينفي التَّشبيه ، حتَّى ربَّما رأيتَه يتنفَّس من الشوق إليه ، ويَشهق (٢) عند ذكر الزيارة ، ويبكى عند ذكر الرُّؤية ، ويُغشَى عليه عند ذكر رفع عند ذكر الرُّؤية ، ويُغشَى عليه عند ذكر رفع الحُجُب . وما ظنَّك بشوقِ مَنْ طَمِع في مجالسة ربِّه عزَّ وجلَّ ، ومحادثة خالقه عز ذكرُه .

ولقد غالت القومَ غُولٌ ، ودعاهم أمرٌ ، فانظُرْ ما هو ؟ وإِنْ (٨) سألتنى عنه خبَّرتك : إِنَّما هو نتيجةُ أَحدِ أَمرين : إِمَّا تقليدُ الرِّجال ، وإمَّا طلبُ تعظيمهم . ولذلك السَّببِ لم ترض اليهودُ من إنكار حقِّه بتكذيبه ، حتَّى طلبَتْ قتلَه وصَلْبَه ، والمُثْلة به ، ثم لم ترضَ بذلك حتَّى زعمت

<sup>(</sup>١) ط: « بنوا على حب الأشكال » .

<sup>(</sup>٢) ب ، م : «وشيد الرجال » ط : «وشد الرحال » ، ولعل وجهه ما أثبت .

<sup>(</sup>٣) ب : « أشد وجدهم به » م : « اشتد وجدهم به » ، و أثبت مافي ط .

<sup>(</sup>٤) ب: « تقرب » م: «يقرب » ، صوامما في ط.

<sup>(</sup>ه) بخمت : خضمت وأقرت . وفى ب : «نجمت ؛ تحريف . م ، ط : « بالهيته له » والإلهية : الربوبية . وأثبت مانى ب .

<sup>(</sup>٦)  $\gamma$  ،  $\gamma$  . « من العبادة مالم يقدر عليه سواهم » .

<sup>(</sup>۷) ب، م: «ویشهد<sub>»</sub>.

<sup>(</sup>۸) ب : «وإذا».

أَنَّه لغير رِشْدة ، فلو كانت دون هذه المنزلةِ منزلةٌ لما انتهت اليهودُ دونَ بلوغها ، ولو كانت فوق ما قالت النَّصارى منزلةٌ لما انتهت دونَ غايتها .

وبذلك السَّبب صارت الرافضة أشدَّ صبابةً وتحرُّقاً، وأفرطَ غضَباً، وأدوَمَ حِقداً. وأحسَنَ تواصُلًا من غيرهم أيضاً.

وربَّ خبرٍ قد كان فاشياً فدخل عليه من العِلل ما منَعه من الشَّهرة ، وربَّ خبرٍ ضعيف الأَصلِ ، واهنِ المخرج ، قد تهيَّأً له من الأَسباب ما يُوجب الشُّهرة .

### ٣١ \_ فصل منه

واعلم أنَّ لأَكثر الشِّعر ظَعْنا (٢) وحظوظاً ، كالبيت يحظَى ويسير ، حتَّى يحظى صاحبُه بحظِّه ، وغيرُه من الشِّعر أَجوَدُ منه . وكالمثل يحظَى ويسير ، وغيرُه من الأَمثال أَجوَد . وما ضاع من كلام النَّاسِ وضَلَّ أَكثرُ مَّا حُفِظ وحُكى . واعتبر ذلك من نفسِكَ، وصديقِك وجليسك .

وأمر الأسباب عجيب. ومن ذلك قَتْلُ على بن أبي طالب من السّادة والقادة والحُماة ، ما عسى لو ذكرتُه لاستكبرتَه واستعظمْتَه ، فأضرَب النّاسُ عن ذكرهم ، وجَهلت العوامُّ مواضعَهم ، وأُخذوا في ذكر عمرو بن عَبْد وُدّ (٢) فرفَعُوه فوق كلِّ فارس مشهور ، وقائدٍ مذكور .

<sup>(</sup>١) فاشياً : ذائعاً منتشراً . ب ، م : « ناسياً » صوابه في ط .

<sup>(</sup>٢) في الأصول : « طعناً » بالمهملة ، صوابه ما أثبت . والظعن : الارتحال والسير .

<sup>(</sup>٣) ب، م: « وليس كل ذلك يعرف قبل على بن أبي طالب » ، تحريف .

<sup>(</sup>٤) عمرو بن عبد ود: أحد أشراف قريش . وقد ظهر أمره فى غزوة بدر الكبرى قاتل فيها فأثبتته الجراحة ، فلم يشهد يوم أحد ، فلما كان يوم الخندق خرج معلماً ليرى مكانه ، ودعا إلى المبارزة ، فنازله على بن أبي طالب وجاوله حتى قتله . وانظر السيرة ٣٦٦ ، ٦٧٧ ، ٦٩٩ . وفي ب ، م : «وأخذوا فى ذلك » . وود : صنم يقال بفتح الواد وضمها ، وفتحها أكثر فى اللغة وفى القراءات .

وقد قرأتُ على العلماء كِتاب الفجار () الأُوّل ، والثانى ، والثالث . وأمر المطيِّبين (٢) والأَحلاف (٣) ، ومَقْتَلَ أَبِي أُزَيِهِ (٤) ، ومجىء الفيل ، وكلِّ يوم ِ جَمْع ٍ كان لقريش ، فما سمعتُ لعمروٍ هذا في شيءٍ من ذلكذكراً .

فإنْ قلت : إِنَّ نُبْل القاتل زيادة في نُبْل المقتول ، فكلُّ من قتله على ابن أَبي طالب رضوان الله عليه أنبلُ منه وأَحقُّ بالشهرة ، ولكن أشعار ابن كأب (٥٠) ، ومناقلة الصِّبيان في الكُتَّاب هما اللَّتَان أوْرثتاه (٦٠) ما تَرَى وتسمع .

<sup>(</sup>۱) أيام الفجار معروفة في أيام العرب أيام الجاهلية . وسميت فجاراً لأنها كانت في الأشهر الحرم ، وكانت قبل مبعث الذي ، صلى الله عليه وسلم ، بست وعشرين سنة . وقال الذي صلى الله عليه وسلم : «كنت أنبل على أعمامي يوم الفجار وأنا ابن أربع عشرة سنة »أنبل . : أناولهم النبل، أي السهام . وانظر العقده ١٠٥٠ – ٢٥٧ . ب ، م : « الفخار » ، صوابه في ظ . (٢) المطيبون : هم أسد ، وزهرة ، وتميم ، عقدت معهم بنو عبد مناف حلفاً مؤكداً على ألا يتخاذلوا ، وأن يكونوايداً واحدة على أخذ مافي يدى عبد الدار من الحجابة والرفادة واللواء والسقاية ، فأخرجت بنو عبد مناف جفنة مملوءة طيباً فوضعوها في المسجد ، ثم غمس القوم أيديهم فيها جميعاً وتعاقدوا ، ثم مسحوا الكعبة بأيديهم توكيداً ، فسموا المطيبين . وكان أبو بكر من المطيبين .

<sup>(</sup>٣) الأحلاف،هم خمس قبائلمن قريش: عبد الدار ، وجمح، وسهم، ومخزوم، وعدى ابن كعب. تعاقدت معهم بنو عبد الدار حلفاً مؤكداً ألا يتخاذلوا ،فسموا الأحلاف. وكان عمر ابن الحطاب من الأحلاف. انظر اللسان (حلف)،وكذلك المحبر لابن حبيب ١٦٦ – ١٦٧.

<sup>(</sup>٤) فى ب ، ط : « ومقتل أبى أزيهر » وفى م : « ومقبل بن أبى أزيهر » ، صوابهما ما أثبت . وانظر خبر مقبل أبى أزيهر الدومى فى كتاب أسماء المغتالين من نوادر المخطوطات ٢ : ١٤٩ . والذى قتله هوهشام بن الوليد بن المغيرة .

<sup>(</sup>ه) اسمه عيسى بن يريد بن بكر بن دأب ، كان خطيباً شاعراً ناسباً ، وكان يضع الحديث والشعر كأحاديث السمر . وكان يضع الحديث بالمدينة ، وابن شوكر يضع الحديث بالسند ، وفيهما يقول خلف الأحمر :

أحاديث ألفها شوكر وأخرى مؤلفة لابن داب وكان كثير الأدب ،عذب الألفاظ ، صاحب خطوة عند الهادى . روى عنه شبابة بن سوار ، ومحمد بن سلام الجمحى . تاريخ بغداد ه ٨٤٥ ولسان الميزان ٤ : ٨٠٨ . ط : « ابن و د »، تحريف .

<sup>(</sup>٦) ب: «ورثتا»م: «أورثتا»، وأثبت مافي ط.

# ٣٣ ـ فصل منه في أمر الأخبار

وإِنَّمَا ذكرت هذا لتعلم أَنَّ الخبر قد يكون أَصلُه ضعيفاً ثم يعود قويًّا ، ويكون أَصلُه ضعيفاً ثم يعود قويًّا ، ويكون أَصلُه قويًّا فيعودُ ضعيفاً ، للذي يعتريه من الأَسباب ، ويَحُلُّ به من الأَعراض ، من لدُن مَخرجه وفُصُوله ، إِلَى أَن يبلغ مدَّتَه (١) ومنتهى أَجلِه ، وغاية التَّدبيرِ فيه ، والمصلحةِ عليه .

فلمّا كان هذا مخوفاً ، وكان غير مأُمونٍ على المتقادِم منه وضَعَ الله تعالى لنا على رأس كلّ فترةٍ علامة ، وعلى غاية كلّ مدّةٍ أمارة ، ليعيد قوّة الخبر ، ويجدّد ما قد هم "بالدّروس، بالأنبياء والمرسلين (٢٠ عليهم السلام أجمعين . لأنّ نوحاً عليه السلام هو الذي جدّد الأَخبار التي كانت في الدّهر الذي بينه وبين آدم عليهما السلام ، حتّى منعها الخلل ، وحماها النّقصان بالشواهد الصادقة ، والأمارات القائمة . وليس أنّ أخبارهم وحججهم قد كانت درست واختلّت ، بل حين همّت بذلك (٢٥) وكادت . بعثه الله عز وجل بآياته لئلا تخلو الأرض من حُججه ، ولذلك سمّوا آخر الدهر الفترة . وبين الفترة والقِطْعة فرق . فاعرف ذلك .

ثم بعث الله جلّ وعزّ إبراهيم عليه السلام على رأْس الفترة الثانية التي كانت بينه وبين دهر نوح، وإنَّما جعلها الله تعالى أطول فترةٍ كانت في الأَرض، لأَنَّ نوحاً كان لبث في قومه يحتجُّ ويُخبر، ويؤكِّد ويبيِّن، أَلفَ سنةٍ إلَّاخمسين عاماً، ولأَنَّ آخر آياته كانت أعظم الآيات، وهي الطُّوفان، الذي أَغرقَ الله تعالى به (٥) جميع أهل الأَرض

<sup>(</sup>۱) ب : « تبلغ مدته » .

<sup>(</sup>٢) ط: « من أنباء المرسلين ».

<sup>(</sup>٣) كلمة « بل » من ط فقط .

<sup>(</sup>٤) ب، م: «جعله»، صوابه فی ط.

<sup>(</sup>٥) ب، م : « التي غرق الله تعالى » فقط ، صوابه في ط .

غيرَه وغير شيعته ، وإِنَّما أَفار الماءَ (١) من جوف تَنُّور ، ليكون أَعجب للآية (٢) ، وأَشهر للقِصَّة ، وأَثبتَ للحُجَّة .

ثم ما زالت الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين ، بعضُهم على إِثْر بعضٍ في الدَّهر الذي بين إبراهيم ، وبين عيسى عليهما السلام . فلترادف حُجَجهم ، وتظاهُر أعلامهم ، وكثرة أخبارهم ، واستفاضة أمورهم ، ولشدَّة ما تأكَّد ذلك في القلوب ، ورسَخ في النفوس ، وظهر على الأَلسنة ، لم يدخلها الخَطل والنَّقص (٣) والفسادُ ، في الدَّهر الذي كان بين النبي عليه السلام وبين عيسى عليه السلام .

فحينَ همَّت بالضّعف، وكادت تنقص عن المّام ، وانتهت قُوتُها، بعثَ الله تعالى محمّداً صلى الله عليه وسلم، فجدَّد أقاصيص آدم ونوح ، وموسى وهارون، وعيسى ويحيى، عليهم السلام، وأمورا بين ذلك، وهو الصادق، بالشَّواهد الصادقة، وأنَّ السَّاعة آتية (٥)، وأنَّه خمّ الرُّسل عليهم السّلامُ به، فعلمنا عند ذلك أنَّ حجَّته ستمُّ إلى مُدَّما، وبلوغ أمر الله عزّ وجلّ فيها.

#### ۳۳ - فصل

ثم رجع الكلام إلى القول في الأَّخبار ، فأَقول :

إِنَّ الناس مُوكَّلُون بحكايةِ كلِّ عجيب، وميسَّرون للإِخبار عن

<sup>(</sup>۱) يقال فار الشيء: جاش ، وأفرته وفرته أيضاً بالتعدية فيهما . وأنشد ابن الأعرابي : وكانوا قعوداً حولها يرقبونها وكانت فتاة الحي ممن يفير هــــا ويروى : «يفورها » ويروى : «يغيرها» . طفقط : «فار الماء» .

<sup>.</sup> (۲) ب: «وليكون» يزيادة و او .

<sup>(</sup>٣) ب : « لم يدخلها النقص » فقط . م : « لم يدخلها الخلل والنقص » ، وأثبت مانى ط .

<sup>(</sup>٤) ب : « وكأنت تنقّص عن التمام » ، صوابه في م ، ط .

<sup>(</sup>٥) ب ، م : «أن الساعة آتية » .

كلِّ عظيم ، وليسوا للحسَن أَحكَى منهم للقبيح ، ولا لما يَنفع أَحكَى منهم للقبيح ، ولا لما يَنفع أَحكَى منهم لما يضرّ ، وعلى قدر كِبَر الشَّيء تكون حكايتهم له واستماعُهم (٢٠).

ألا ترى أنَّ رجلًا من الخلفاء لو ضرب عُنقَ رجل من العظماء لما أمسَى وفى عسكره وبلدته جاهلٌ ولا عالمٌ إلَّا وقد استقرَّ ذلك عنده وثبت فى قلبه (٣) ، لأَنَّ الناس بين حاسدٍ فهو يحكى ذلك الذى دَخَل عليه من الثُّكُل وقدَّة العدد ، وبين واجدٍ يعجِّب الناس ، وبين واعظ معتبر ، وبين قوم شأنُهم الأراجيفُ بالفاسد والصَّالح . ولو كانَ ضرب عُنقَه فى يوم عيدٍ ، أو حُلبةٍ (٥) ، أو استمطارٍ ، أو موسم ، لكان أشدً لاستفاضته ، وأسرعَ لظُهوره .

ولو جاز أن يكتم النَّاسُ هذا وشبهه على الإيشار للكتمان ، وعلى جهة النِّسيان ، لكُنَّا لا ندرى : لعلَّه قد كان فى زمنِ صِفِّينَ والجملِ والنَّهروانِ حَربٌ مثلها أو أَشدُّ منها ، ولكن النَّاسَ آثروا الكتمان ، واتَّفقوا على النسيان .

فإذا كان قتلُ الملكِ الرّجلَ من العُظماءِ بهذه المنزلة من قلوب الأعداء، ومن قلوب الحكماءِ والغَوْغاء، فما ظنّك بمن لو أبصروا رجلًا قد أحياه بعد أن ضرب عنقه، وأبان رأسه من جسده، أليس كان يكون تعجبُّهم من قتله، وكان يكون إخبارهم من خلّفوا في منازلهم ومَنْ وَرَدَ عليهم عن القَتْل ليكون سبباً للإخبار عن الإحياء، إذْ كان الأوّلُ صغيراً في جَنْب الثّاني.

<sup>(</sup>۱) ب، م: «وليس هم».

<sup>(</sup>٢) ب: «يكون » بالياء. وكلمة « له » من ط فقط.

<sup>(</sup>٣) ب ، م : « ذلك عنده و قلبيه » تحريف .

<sup>(</sup>٤) ب، م: «واحد»، صوابه فی ط.

<sup>(</sup>ه) يوم الحلبة : يوم سباق الخيل . ب ، م : « خلية » ، صوابه في ط .

<sup>(</sup>٦) ط فقط : « أليس يكون يكون تعجبهم » .

فهذا يدلُّ على أَنَّ أعلامَ الرُّسل عليهم السلام وآياتهم أَحقُّ بالظُّهور والشهرة ، والقهر للقلوب والأَساع ، من مخارجهم وشرائعهم . بل قد نعلم أَنَّ موسى عليه السلام لم يُذكر ولم يُشْهَر إِلَّا لأَعاجيبه ولآياته . وكذلك عيسى عليه السلام ، ولولا ذلك لما كانا إِلَّا كغيرهما ممن لا يُشْعَر عموته ولا مولده .

وكيف تتقدم المعرفة بهما المعرفة بأعلامهما (١) وأعاجيبهما ، وأنت لم تسمع بذكرهما قطُّ ، دون ما ذكر من أعلامهما .

فإذا كان شأنُ النَّاسِ الإنجبارَ عن كلِّ عجيبٍ ، وحكاية كلِّ عظيم ، والإطراف بكلِّ طريف ، وإيراد كلِّ غريبٍ من أُمور دنياهم ، فما لا يمتنع (٢) في طبائعهم ، ولا يَخرُج من قوى الخليقة في البطش والحيلة ، أحتى بالإخبار والإذاعة ، وبالإظهار والإفاضة ، هذا على أن يُترك الطّباعُ وما يُولَدُ عليه (٣) ، والنَّفوسُ وما تُنتج (٤) ، والعللُ وما يسخر . فكيف إنْ كان الله عز وجل قد خص أعلام أنبيائه وآيات رسله عليهم السلام من تهييج الناس على الإخبار عنها (٥) ، ومن تسخير الأسماع لحفظها ، بخاصة لم يجعلها لغيرها (١).

### ع٣ \_ فصل منه

فإِن قال قائل: إِنَّ الحجَّةَ لا تكون حجَّة حتى تعجز الخليقة (٧)

<sup>(</sup>١) ب ، م : « وكيف يتقدم » و بعدها فى ب فقط : « المعرفة » . و تتمة الكلام من م . ط .

<sup>(</sup>٢) ب، م: «ولاما يمتنع»، صوابه في ط.

<sup>(</sup>٣) الطباع : الطبع ، ويكون أيضاً حماً للطبع ، كما قال الأزهرى . وفي ط : «وما تولد عليه » ، فلها وجهها .

<sup>(</sup>٤) ب ، م : «وما ينتج » .

<sup>(</sup>ه) ب ، م : « عن الإخبار عنها » ، صوابه في ط .

<sup>(</sup>٦) ب، م: « خاصة لم يجعلها لغير ها » .

<sup>(</sup>٧) ب، م: «حتى يعجز الحليقة».

وتخرج (۱) من حدِّ الطاقة ، كإحياء الموتى ، والمشى على الماء ، وكفَلْق البحر ، وكإطعام الشِّمار فى غير أوان الثمار ، وكإنطاق السِّباع ، وإشباع الكثير من القليل ، وكلِّ ما كان جسمًا مُخترعاً ، وجرماً مُبتدعاً . وكالذى لا يجوز أن يتولَّه إلَّا الخالق ، ولا يقدر عليه إلَّا الله عز ذكره .

فأُمَّا الأَخبار التي هي أَفعالُ العباد ، وهم تَولَّوها ، وبهم كانت وبقولهم حدثَتْ ، فلا يجوز أَن يكون حجّة ، إِذْ كان (٢) لا حُجَّة إِلَّا مالا يقدر عليه الخليقة ، وما لا يُتوهَّم من جميع البريَّة .

قلنا: إنّا لم نَزْعُم أَنَّ الأخبار حُجّة فيحتجُّون علينا بها، وإنّما زعمنا أنّ مجيئها حجّة ، والمجيء ليس هو أمرٌ يتكلّفه الناس ويختارونه على غيره، ولو كان كذلك لكانوا متى أرادوه فعلوه وتهيئوا له، ولفعلوه في الباطل (٢) كما يجيءُ لهم في الحقّ . والمجيءُ أيضاً ليس هو فعلاً قائماً فيستطيعوهُ أو يعجزوا عنه (١) ، وإنّما هو الإنسان، يعلم أنّه إذا لتى البكشريين فأخبروه أنّهم قد عاينوا بمكة شيئاً، ثم لقى الكوفيين فأخبروه عنم مثل ذلك ، أنّهم قد صدَقوا (١) إذْ كان (٦) مثلهُم لا يتواطأ (٧) على مثل خبرهم على جَهْلهم بالغيب ، وعلى اختلاف طبائعهم وهممهم وأسبابهم .

فليس بين هذا وبين إحياءِ الموتى والمشّى على الماء فرق ، إذْ كان الناس لا يقدرون عليه ، ولا يطمعون فيه ، والمجيء إنَّما هو معنيًّ

<sup>(</sup>۱) ب، م: «ویخرج».

<sup>(</sup>۲) ب فقط: «إذا كان»، تحريف.

<sup>(</sup>٣) هذا مافى ط . وفى م : « وتهيئوا لفعله فى الباطل » ، وفى ب : « وتهيأ ولفعلو. فى الباطل » .

<sup>(</sup>٤) ب ، م : « فيستطيعونه أو يعجزون له عنه » .

<sup>(</sup>ه) فى ب : « فأخبروه بمثل ذلكقد صدقوا » . وتتمة الكلام من م ، ط .

<sup>(</sup>٦) ب فقط : « إذا كان » ، تحريف .

<sup>(</sup>٧) ب، م: «يتوطأ »، تحريف.

معقول ، وشيءٌ موهوم . إِذْ كان (١) كيف يكون ومعلومٌ أَنَّ الناس لا يمكنهم أَن يقدروا ، ولا يستطيعون فعله . وإنَّما مدارُ أَمرِ الحُجَّة على عجز الخليقة . فمتى وجَدْت أَمراً ووجدت الخليقة عاجزةً عنه (٢) فهى حجة . ثمَّ لا عليك جوهراً كان أو عَرضاً ، أو موجوداً أو متوهماً معقولًا . أَلا ترى أَنَّ فَلْق البحرِ ليس هو من جنس اختراع الثار ، لأَنَّ الفلق هو انفراج أجزاء ، والثار أجرامٌ حادثة .

وكذلك لو ادَّعي رجلٌ أَنَّ الله عزّ وجلّ أَرسله وجعل حجّتُه علينا (٣) الإِخبارَ بما أكلْنا وادّخَرنا وأَضْمرنا ، لكان قد احتَجَّ علينا .

فإن قلتم : إنَّ المنجِّمين ربَّما أخبروا بالضمير ، وبالأَمر المستور ، وببعض ما يكون.

قلنا: أمَّا واحدةً فإنَّ خطأً المنجِّمين كثير، وصوابهم قليل، بل هو أقلُّ من القليل. وأنتم لا تقدرون أن تقفونا (٢) من أخبار المرسلين عليهم السلام في كثير أخبارهم على خطاء واحد (٢)، والذي سهَّل قليل المنجِّمين طَرَافةُ ذلك منهم (٨)، لأَنهم لو قالوا فأخطئوا أبداً لما كان

<sup>(</sup>١)م، ط: «إذا كان».

<sup>(</sup>٢) ب : «غيره عجزه» م : «غير عاجزة»، صوابهما في ط .

<sup>(</sup>٣) ب : « فجعله حجة علينا » تحريف . وفى ط : « فجمل حجته علينا » ، وأثبت مافى ب .

<sup>(</sup>٤) ب : « فلم قلتم » تحريف . ط : « « فإن قلت » ، و أثبت مافى م .

<sup>(</sup>ه) بدله في طأ: «هناك فرق».

<sup>(</sup>٦) ط: «أن تقفون » صوابه في ب ، م.

<sup>(</sup>۷) ب: « فی کثرة أخبارهم » . ب ، ط: « علی خطأ واحد » . والجاحظ يميل کثير آ إلى استمال « الخطاء » بمعنی الخطأ ، وهوماورد هنا فی نسخة م . انظر الحيوان ۱ : ۲۱۳ / ۳ : ۲۰۸ ، ۵۰۰ والبيان ؛ ۲۱ ، ۲۷ .

 <sup>(</sup>٨) الطرافة من الطريف ، وهو الثيء الغريب المستحدث . وفي جميع النسخ : « ظرافة » بالظاء المعجمة ، و الظرافة : الكيس و الحذق ، و لاوجه لها هنا .

عَجَبا ، لأنَّه ليس بعَجَبِ أَن يكون الناس لا يعلمون ما يكون قبل أن يكون ، ومن أُعجبِ العجب أَنْ يوافق قولُهم بعضَ ما يكون .

وقد نجد المنجِّمين يختلفون في القضيَّة الواحدة ، ويُخطئون في أكثرِها . وقد نجد الرَّسولَ يُخبرهم عمَّا يأ كلون ويَشربون ويدَّخرون ويُضمرون ، في الأُمور الكثيرة المعاني ، والمختلفة في الوجوه ، حتَّى لا يخطى ق في شيءٍ من ذلك . وليس في الأَرض منجِّم ذكر شيئًا () أو وافق ضميراً إلَّا وأنت واجدُ بعضَ مَن يزجُر (٢) قد يجيءُ عمثله وأكثر منه.

فَإِنْ قَلْت : إِنَّ النَّاسِ يَكْذِبُونَ فِي الْإِخْبَارِ عَنِ الأَّعْرَابِ وَالْكُهَّانَ مَنْ كُلِّ جِيلٍ ؟

قلنا : فهم في إخبارهم عن المنجِّمين أَكْذَب .

وبعدُ، فالناس غير مستعظمين لكثرةِ كذب المنجِّمين وخطاياهم وخُدَعهم، والناس يستعظمون (٣) اليسيرَ من المرسكين عليهم السلام. وكلَّما كان الرجلُ في عينك أعظمَ، وكان عن الكذب أزجَر، كان كذبه عندك أعظمَ، وإنَّما المنجِّم عند العوامِّ كالطبيب الذي إنَّ قَتَلَ المريضَ علاجُه كان عندهم أنَّ القضاءَ هو الذي قتله (١)، وإنْ برأ كان هو أبرأه. على أنَّ صوامم أكثر، ودليلَهم أظهر.

وقد صار النَّاسُ لا يقتصرون للمنجِّمين على قدر ما يسمعونَ منهم ، دون أَنْ يولِّدوا لهم ، ويضعوا الأَعاجيب عَنْ أَلسنتهم .

<sup>(</sup>۱) ب، م: «قال شيئاً ».

 <sup>(</sup>۲) الزجر : ضرب من الكهانة . وفي جميع النسخ : « مايزجر » . ووجهه ما أثبت .

 <sup>(</sup>٣) في جميع النسخ : « يستقطعون » ، صوابه ما أثبت .

<sup>(</sup>٤) ب ، م : « إن قبل المريض » ، و «هو الذي قبله » صوابهما في ط .

وكلُّ ملحدٍ فى الأَرض للرسول طاعنٍ عليه ، عائبٍ له ، يرى أَن يصدِّق عليه كلَّ كذَّابٍ يريد ذمَّه ، وأَن يكذِّب كلَّ صادقٍ يريد مدحه.

وبعدُ ، فلو كان خبرُ المنجمين في الصواب كخبر الأنبياء والمرسلين عليهم السلام ، الذي هو حُجَّةُ ، لما كان خبرُ المنجِّمين حجّة .

فإِن قلت : ولم ذاك ؟

قلتُ: لأَنَّ من كثر صوابُه على غير استدلالٍ ومقايسة ، وعلى "ك غير حساب وتجربة ، أو على نظرٍ ومُعاينة لم يكن الأَمر مِنْ قبل الوحى "" ؟ لأَنَّك لو قلت قصيدةً في نفسك فحدَّثَك بها رجل ، وأنت تعلم أنَّه ليس بمنجِّم ، وأنشدَكها كلَّها ، لعلمت أنَّ ذلك لا يكون إلَّا بوحى .

ومِثل ذلك رجلُ اشتدَّ وَجَعُ عينِه فعالجه طبيبٌ فبراً ، فلو جعل الطَّبيبُ ذلك حُجَّةً على نُبُوَّته لوجب علينا تكذيبُه ، ولو قال رجلُ من غير أَن يمسَّه أَو يدنو إليه : اللَّهم إِن كنتُ صادقاً عليك فاشفيه السَّاعة ، فبر أَ<sup>(٥)</sup> من ساعتِه لعِلْمنا أَنَّه صادق .

فإِن قالوا: وما علَّمنا أَنَّ محمداً عليه السّلامُ لم يكن منجِّماً ؟

قلنا: إِنَّ عِلْمَنا بذلك كعِلمنا بأَنَّ العبَّاسَ وحمزةَ وعليًّا وأَبا بكر وعمر ، رضوانُ الله عليهم أَجمعين ، لم يكونوا منجِّمين ، ولا أَطبَّاء متكهِّنين . وكيف يجوز أَن يصير إنسانُ عالماً بالنُّجوم من غير أَن يختلف

<sup>(</sup>١) ب فقط: «غير المنجمين»، تحريف.

<sup>(</sup>۲) ب، م: «على » بسقوط الواو.

<sup>(</sup>٣) ب ، م . : « لم يكن الأمر قبل الوحى » ، و إكماله من ط .

<sup>(</sup>٤) ط: «فبرئ »، وهما لغتان: برأيبرأ ويبرؤ، وبرى يبرأ، أى شفى من مرضه.

<sup>(</sup>٥) م، ط: «فبري<sup>\*</sup>».

إلى المنجِّمين ، أو يختلفوا إليه ، أو يكونَ علمُ النُّجوم فاشياً في أهل بلاده ، أو يكونَ في أهله واحدُّ معروف به . ولو بلغَ إنسانُ في علم النجوم ، وليست معه عِلَّةٌ من هذه العلل ، وكان ذلك يخفى ، لكان ذلك كبعض الآياتِ والعلامات .

ومتى رأينا حاذقاً بالكلام ، أو بالطِّبِّ ، أو بالحساب ، أو بالغناء ، أو بالغناء ، أو بالغروض ، خَفِيَ على النَّاس موضعُه وسببُه ؟ !

وجميعُ ما ذكرنا، فعنايةُ الناس به () وعداوتُهم، وشُهرتُه في نفسه، دون محمد صلى الله عليه وسلم.

وهل نصب أَحدُ قطُّ لأَحدِ إِلَّا بدون ما نصَبَ له رهطُه (٢) ، وأدانى أهله (٣) ، ومن معه في بَيته ورَبْعه .

وما أعرِف \_ يرحمك الله \_ المعاند والمسترشد والمصدِّق والمكذِّب ، ينكر أنَّ محمداً صلى الله عليه وسلم لم يكن منجِّماً ولا طبيباً . وإذا قال المجاهل : إنَّه قد كان يعلم الخطَّ فخفى له ذلك ، وتعلَّم الأَسباب والقضاء في النجوم فخفى له ذلك ، وتعلَّم البيان وقدرَ منه (3) على ما يعجز في النجوم فخفى له ذلك ، وتعلَّم البيان وقدرَ منه أنَّه قد سلَّم أمثالُه عنه وخفى ذلك ، أليس مع قوله ما يعلمُ خلافه ، يعلم أنَّه قد سلَّم له أُعجوبةً إبراء الأكمهِ والأَبرص ، والمشي على الماء ، إذْ كان ذلك لا يجوز ، ولا يمكنُ في الطبائِع والعقل والتَّجرِبة .

وافهمْ يرحمُك الله ما أنا واصفُه لك : هل يجد التَّارك لتصديقهِ

<sup>(</sup>۱) ب ، م : «عناية الناس به » .

<sup>(</sup>٢) نصب له : أظهر له العداء . ط : « وهل نسب أحد قط لأحد إلا دون مانسبه له رهطه » ، تحريف . وبعد كلمة « رهطه » في كل من ب ، م وردت لفظة « نعمة » مقحمة .

<sup>(</sup>٣) الأدانى : جَمَع أَدنى ، وهو الأقرب . ب ، م : « وأرانى » ، صوابه في ط .

<sup>(</sup>٤) ب ، م : «وتعلم البيان على قدر منه » ، صوابه في ط .

أَنَّه لا يدرى بزعمه ، لعلَّه كان أعلمَ الخلق بالنُّجوم ، ناظراً لنفسه ، غير معاندٍ لحجَّة عقله . وهو لم يجد أحداً قطُّ بَرَع في صناعةٍ واحدة فخنى على الناس موضعُه بكلِّ ما حكينا وفسَّرنا .

وأَنت كيف تعلم أنَّه ليس في إخوانك مَن ليس بمنجِّم، وأنَّ فيهم من ليس بطبيب ، إلَّا بمثل ِ ما يَعرِفُ به رهطُ النبي صلى الله عليه وآله منه.

وكيف لم يشتهر ذلك ، ولم لم يحتج به عليه ؟ ولقد بلغ من إسرافهم في شتمه ، وإفراطهم عليه ، أَنْ نافَقُوا وأحالوا ، لأَنَّهم كانوا يقولون له : أنت ساحر ، وأنت مجنون ! وإنَّما يقال للرجل : ساحر ، لخلابته وحسن بيانه ، ولُطف مكايده ، وجودة مداراته وتحبيه . ويقال : مجنون ، لضد ذلك كله .

### ٣٥ \_ فصل منه

وليس ينتفع الناسُ بالكلام في الأُخبار إلا مع التَّصادُق، ولاتصادق وليس ينتفع الناسُ بالكلام في الأُخبار الله مع كثرة السهاع ، والعلم بالأُصول ؛ لأنَّ رجلًا لو نازع في الأُخبار ، وفي الوعد والوعيد ، والخاصّ والعامّ ، والناسخ والمنسوخ ، والفريضة والنَّافلة ، والسُّنَّة والشَّريعة ، والاجتماع والفُرقة ، ثم حَسُنت نيتُه ، وناضَحَ عن نفسه (١) ، لما عرف حقائق باطل دون أن يكون قد عرف الوجوه ، وسمع الجُمل (٢) ، وعَرَف الموازنة ، وما كان في الطبائع ، وما يمتنع فيها . وكيف أيضاً يقول في التأويل مَنْ لم يسمع بالتنزيل ؟ وكيف يعرف صِدْق الخبر من لم يعرف سبب الصدق (٣) ؟

<sup>(</sup>١) فى اللسان ( نضح ) : « ويقال هو يناضح عن قومه وينافح عنهم ، أى يذب عنهم » . وفى خميم النسخ : « وناصح عن نفسه » ، صوابه ما أثبت .

<sup>(</sup>٢) ب : «وسمل الجمل» ، صوابه في م ، ط .

<sup>(</sup>٣) م فقط: «سبب الحبر ».

وَاعلَمُ أَنَّ مِن عَوَّد قلبَه التشكُّكُ َ اعتراه الضعف ، والنَّفس عَرُوف (٢) ، فما عوّدتَها مِن شيءٍ جَرَتْ عليه .

والمتحَيِّر (٢) إلى تقوية قلبِه وردِّ قوَّته عليه وإفهامه موضعَ رأيه ، وتوقيفِه (٤) على الأمر الذي أَثقلَ صَدره (٥) ، أَحوَجُ منه إلى المنازعة في فرق ما بين المجيءِ الذي يكذَّب مثلُه ، والمجيء الذي لا يكذَّب مثلُه .

وسنتكلَّف من علاج دائِه ، وترتيب إِفهامه إِنْ أَعانَ على نفسه ، عا لا يُبْقي سبباً للشك ، ولا عِلَّةً للضَّعف . والله تعالى المعينُ على ذلك ، والمحمود عليه .

### ٣٦ - فصل منه

ومتى سمِعنا نَبَى الله عليه السلام اتَّكل على عدالته ، وعلى معرفة قومه بقديم طهارته ، وقلَّة كذبه ، دون أَن جاءهم بالعلامات والبُرهانات؟ ولعمرى لو لم نجد<sup>(٦)</sup> الحافظ يَنسى ، والصَّادقَ يَكذِب ، والمؤْمنَ يبدِّل ، لقد كان ما ذهبوا إليه وجهاً .

# ٣٧ ــ فصل منه فى ذكر دلائل النبى عليه الصلاة والسلام

وبابٌ آخر يُعرف به صدقُه ، وهو إخباره عمَّا يكون ، وإخباره عن

<sup>(</sup>۱) ب: « التشكلا » ، صوابه في م ، ط .

<sup>(</sup>٢) ب، ط: «عزوف»، صوابها في م.

 <sup>(</sup>٣) في خميع النسخ : « والمتخير » بالحاء المعجمة ، وإنما يراد هنا المتحير المتشكك ،
 فالوجه ما أثبت .

<sup>(</sup>٤) في حميع النسخ : «وتوفيقه » ، تحريف ما أثبت .

<sup>(</sup>ه) ب : « انفل صدره » صواب هذه ما أثبت . وفى م ، ط : « أشغل صدره » ، وهى صحيحةأيضاً . لكن فى القاموس : « وأشغله لغة جيدة ، أوقليلة ، أو رديئة » .

<sup>(</sup>٦) ب، م : «أن لو نجد » ، صوابه في ط .

ضائر الناس (١) ، وما يأكلون وما يدَّخرون ، ولدعائه المستجاب الذي لا تأخير فيه ، ولا خُلف له . وذلك أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم حين لقى من قريش والعرب ما لقى من شِدَّة أذاهُم له ، وتكذيبهم إيَّاه ، واستعانتهم عليه بالأموال والرِّجال ، دعا الله جلّ وعزَّ أنْ يُجدِب بلادهم، وأن يُدخِل الفقر بيوتهم ، فقال صلى الله عليه وآله : « اللهم سنين كسني يوسف (٢) . اللهم اشدُدْ وَطْأَتَك على مُضَر » .

فأَمسَكَ الله عزّ وجل عنهم المطرَ حتَّى ماتَ الشَّجرِ ، وذَهَب الثَّمرِ ، وقَلَّت المزارعُ ، وماتت المواشي ، وحتَّى اشتَوَوا القِدَّ والعِلهز<sup>(٣)</sup> .

فعند ذلك وفَد حاجبُ بن زُرارة على كسرى ، يشكو إليه الجَهْد والأَزْل ويستأذنه في رعى السَّواد ، وهو حين ضمِنه عن قومِه ، وأرهنه قوسه . فلمَّا أَصاب مضر خاصَّةً الجهد ، وَنهكهم الأَزْل ، وبلغت الحُجَّةُ مبلغها ، وانتهت الموعظةُ منتهاها ، عادَ بفضله صلى الله عليه وسلم ، على الذي بدأهم به ، فسأَل ربَّه الخِصْب وإدرار الغيْث ، فأتاهم منه ماهدم بيوتهم ، ومنعهم حوائيجهم ، فكلَّموه في ذلك فقال : «اللهم حَواليَّنا ولا عَلَيْنَا » . فأَمطر الله عزَّ وجلَّ ما حولهم ، وأمسك عنهم .

وكتب إلى كسرى يَدعُوه إلى نجاته وتخليصِه من كُفره ، فبدأ باسمِهِ على اسمِه ، فأَنِفَ من ذلك كسرى لشِقْوَته ، وأَمَر بتمزيق الكتاب،

<sup>(</sup>١) ب فقط: «ضمير الناس».

<sup>(</sup>۲) ب فقط «کسنین یوسف » ، تحریف . وکانت سنو یوسف سبعاً شداداً ذات قحط و غلاء . و الحدیث من أفراد البخاری . انظر الحدیث ۲۱۹ من الألف المختارة .

<sup>(</sup>٣) القد ، بالكسر : سير يقد من جلد غير مدبوغ . والعلهز ، كزبرج : خليط من الدم وأوبار الإبل ، وقد مخلطون به القردان ، ثم يشوونه بالنار ويأكلونه .

<sup>(</sup>٤) الأزل، بالفتح: شدة الزمان، يقال هم في أزل من العيش وأزل من السنة.

<sup>(</sup>ه) السواد : جماعة النخل والشجر ، لخضرته واسوداده . وسواد العراق : ما حوالى مدنه من القرى والرسائيق .

فَلَمَّا بِلَغُهُ صَلَّى اللهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ : « اللَّهُمُّ مَزِّقٌ مُلْكُهُ كُلُّ مُمزَّقٍ » . فمزَّق الله جلّ وعزّ ملكه ، وجَدَّ أصله ، وقطع دابرَه ، لأَنَّ كلَّ ملكٍ في الأَرض ، وإِن كان قد أُخرِجَ من مُعظِّم ملكِه ، فهو مقيمٌ على بقيّةٍ منه ، وذلك أَنَّ الإِسلام لم يترُكُ مَلِكاً بحيث تنالُه الحوافر والأَخفاف والأَقدام ، إِلَّا أَزاله عنه ، وأخرجه منه إلى عِقابٍ يعتصمُ بها(١) ، ومعاقلَ يـأُوِي إِليها ، أَو طرَدَه إِلى خليج ٍ منيع ، لا يقطعُه إِلَّا السُّفُن (٢) ، فهم من بين هارب قد دخل فى وِجارٍ ، أَو اختنى <sup>(٣)</sup> فى غَيْضة ، أَو مق<sub>يمٍ</sub> على فم شِعْبِ ، ورأْس مَضيق ، قد سَخَتْ نفسُه عن كلِّ سهل ، وأُسلَمَ كُلُّ مَرْجِ ِ أَو مُلكٍ لا قرارَ له ، وليس بذى مَدَر فيُؤتَى ، وإنَّما أَصحابه أَكرادٌ يَطلبون النُّجعة ، أو كخوارج يَطلُبون الغِرَّة () . فأُمَّا أَن يكون مَلِكٌ يُصْحِرُ لَمْ (٥) ، ويقيم بإزائهم ، ويغاديهم الحرب ويُمسِّيهم ، ويساجلهم الظُّفرَ ويناهضهم ، كما كانت ملوكُ الطُّوائف ، وكالذي كان بين فارسَ والرُّوم ــ فلا ، وذلك لقوله تعالى : ﴿ هُو الذِّي أَرْسَلَ رَسُولُهُ ۖ بِالْهَدَى ودِينِ الحقِّ ليُظهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّه (٦) ﴾ إلى قوله عزّ ذكره: ﴿ المشركون (٧) ﴾ . فلم يرضَ أَن أَظهرَ دينَه حتَّى جعل أَهلَه الغالبين بالقُدُّرة ، والظَّاهرين بالمنَّعة ، والآخذين الإتاوة .

<sup>(</sup>١) العقاب : جمع عقبة ، وهي طريق في الجبل وعر .

 <sup>(</sup>۲) ب: « لايمنعه » ، صوابه فى م ، ط .

<sup>(</sup>٣) في جميع النسخ : « و اختنى » ، و الوجه ما أثبت .

<sup>(</sup>٤) ب فقط : «العزة».

<sup>(</sup>ه) أصحر : برز وظهر . ب ، م : « يصخر » ط : « يصهر » ، صوابهما ما أثبت .

<sup>(</sup>٦) الآية ٣٣ من سورة التوبة و ٢٨ من سورة الفتح و ٩ من سورة الصف . وختام الأولى والأخيرة : «ولوكره المشركون» ، وختام الوسطى : «وكني بالله شهيدا » .

<sup>(</sup>٧) ب، م: « الكافرون » ، تحريف ، صوابه في ط.

وكتب كِسرى إلى فَيْروزَ الدَّيلميّ (١) وهو من بقية أصحاب سيف بن ذى يَزَن : أَنِ احمِلْ إلى هذا العبد الذى بدأ باسمِه قبل اسمى ، واجترأ على ، ودعانى إلى غير دينى ! فأتاه فيروزُ فقال : إِنَّ ربى أمرنى أَن أَحمِلك إليه . فقال صلى الله عليه وسلم : « إِنَّ ربِّى خبَرنى أَنَّه قد قتل ربَّك البارحة ، فأمْسِك على ريشَما يأتيك الخبر ، فإن تبيّن لك صدقى ، وإلا فأنت على أمرك » . فراع ذلك فيروز وهاله ، وكره الإقدام عليه ، والاستخفاف به ، فإذا الخبر قد أتاه : أنَّ شيرويه قد وثب عليه غليه ، والاستخفاف به ، فإذا الخبر قد أتاه : أنَّ شيرويه قد وثب عليه في تلك الليلة فقتله . فأسلم وأخلص ، ودعا مَنْ معه من بقيَّة الفُرس إلى الله عزّ ذكره (٢) فأسلموا .

# ٣٨ – فصل منه<sup>(٣)</sup> فى ذكر النبى صلى الله عليه وآله

ثم إِنَّ الذي تقدَّمه صلَّى الله عليه وآله من البِيشارات في الكتب المتقادِمة ، في الأَزمان المتباعدة ، والبُلدان الموجودة بكلِّ مكان ، على شدة عداوة أهلِها ، وتعصُّب حامليها ، ومع قوَّة حسدهم ، وشدَّة بغيهم . وما ذلك ببديع منهم ومن آبائهم ، على أنَّهم أشبه بآبائهم منهم بأزمانهم . وكلُّ النَّاسِ أشبه بأزمانهم منهم بآبائهم . وآباؤهم الذين قتلوا أنبياءهم عليهم السلام ، وتعنَّنوا رسلهم صلى الله عليهم ، حتَّى خلَّهم الله عز وجل من يده ، وأفقدهم عصمتَه وتوفيقه .

<sup>(</sup>۱) فيروز الديلمى ، ويقال « فيروز بن الديلمى » كما فى ب ، وهو صحابى يكنى أبا الضحاك، وأبا عبد الرحمن . وكان من أبناء الأساورة من فارس، الذين كان كسرى قد بعثهم إلى قتال الحبشة . ووفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وبعد إسلامه رجع إلى اليمن وأعان على قتل الأسود العنسى الكذاب ، وأتى برأسه إلى الذبى صلى الله عليه وسلم. وقد سكن مصر . ومات فى خلافة عالى فى خلافة معاوية ، باليمن سنة ٥٣ . الإصابة ٤٠٠٤

<sup>(</sup>٢) م : « عز و جل » .

<sup>(</sup>٣) منه ، ساقطة من ب .

ولم استدل على ذكره فى التوراة والإنجيل والرَّبور ، وعلى صفته والبشارة به فى الكُتب إلَّا لأَنك (١) متى وجدت النَّصراني واليهودي يُسلم بأرض الشام وجدته يعتل بأمور ، ويحتج بأشياء مثل الأُمور التى يحتج بها من أسلم بالعراق . وكذلك من أسلم بالحجاز ، ومن أسلم من اليمن ، من غير تلاق ولا تعارف ، ولا تشاعر (٢) وكيف يتلاقون ويتراسلون ، وهم غير متعارفين ولا متشاعرين؟ ولو كانوا كذلك لظهر ذلك ولم ينكتم ، كما حكينا قبل هذا . ولو قابلت بين أخبارهم واحتجاجهم مع كثرة الأَلفاظ واختلاف المعانى ، لوجدتها متساوية .

### ٣٩ \_ فعيل منه

فإن قال قائل: لم كانت أعلام موسى عليه السلام في كثرتيها (٣) مع غَى بنى إسرائيل، ونقصان أحلام القبط، في وزنِ أعلام محمد صلى الله عليه وسلم وفي قَدْرها، مع أحلام قريش، وعُقول العرب. ومتى أحببت أن تعرف غَى بنى إسرائيل ونُقصان (٤) أحلام القبيط، ورُجحان عقول العرب ، وأحلام كنانة (٢) ، فأت (٧) بواديكم ورباعهم . وانظر إلى بنيهم (٨) وبقاياهم، كما نظرت إلى بني إسرائيل من اليهود (٩) وغي بنى من مضى من القبط - تعتبر فلك وتعرف إسرائيل من اليهود (١) وغي بنى من مضى من القبط - تعتبر فلك وتعرف

<sup>(</sup>۱) ب، م: «بأنك».

<sup>(</sup>٢) انظر ما سبق في ص ٢٥٠

<sup>(</sup>۳) ب، م: «وکثرتها».

<sup>(</sup>٤) ط: «ونقص».

<sup>(</sup>ه) رجحان ، ساقطة من ب ، م .

<sup>(</sup>٦) ب، م : «وأحكام كنانة».

<sup>(</sup>٧) ط: «فانظر».

<sup>(</sup> ٨ ) ب : « بينهم » ، صوابه في م ، ط .

<sup>(</sup>٩) ب ، م : « من اليهو د عليهم لعنة الله تعالى و عز و بين من مضى من القبط  $\mathfrak n$  .

ما أقول . ثم انظر في أشعار العرب الصَّحيحة (١) والخُطَب المعروفة ، والأَمثال المضروبة ، والأَلفاظ المشهورة ، والمعانى المذكورة ، ثمّا نقلته الجماعات عن الجماعات ، وكلام العرب ومعانيهم في الجاهليّة . ثم تفقّد ، وسَلْ أَهلَ العلم والخِبْرة عن بني إسرائيل ، فإنْ وجدت لهم مثلًا سائراً كما تسمع لِلقبطِ والفرس ، فضلًا عن العرب فقد أبطَلنا في قلما قلنا .

وقد كان الرَّجلُ من العرب يقف المواقفَ، ويسيِّر عدَّة أَمثال (٢٠)، كُلُّ واحدٍ منها ركنُ يُبنَى عليه، وأَصلُ يتفرَّع منه (٢٠).

أَوْ هل تسمع لهم بكلام شريف، أو معنى يستحسنه أهلُ النَّجرِبة ، وأصحابُ التَّدبير والسياسة ، أو حُكم (٥) أو حِدْق في صناعة ، مع دَرادُف المُلْك فيهم ، وتَظاهُر الرِّسالة في رجالهم .

وكيف لا تَقضِى عليهم بالغيِّ والجَهْل ، ولم تسمَعْ لهم بكلمةٍ فاخرةٍ ، أو معنى نَبيهٍ (٢٠) ، لا مَّن كان في المَبْدَى ، ولا مَّن كان في المحْضَر (٧٠) ، ولا من قاطني السَّواد (٨٠) ، ولا مِن نازلي الشَّام ؟

ثم انظُر إلى أولادهم مع طول لُبشهم فينا ، وكُونِهم معنا ، هل غيّر

<sup>(</sup>١) هذا ماني م . وفي ب ، ط : « في الأشعار الصحيحة » .

<sup>(</sup>۲)  $\gamma$  ، م : « ويسير عدة أميال »  $\gamma$  ؛ « وينشى عدة أمثال » ، وأثبت الصواب من بينهما .

<sup>(</sup>٣) ب ، م : « ركن يبني وأصل لفرع منه » ، صوابه في ط .

<sup>(</sup>٤) ب ، م : « أهم » ، صوابه في ط .

<sup>(</sup>٥) ب ، م : «أو حكم » .

<sup>(</sup>٦) النبيه : الجليل المشهور . ب فقط : « بينة » ، تحريف .

 <sup>(</sup>٧) المبدى : مكان خروجهم فى البادية ، خلاف المحضر فى الحاضرة . ب : « المبداء »
 م ، ط : « المبدأ » ، صوابهما ما أثبت .

<sup>(</sup>٨) ب فقط : « قاطن السواد » .

ذلك من أخلاقهم وشائِلهم ، وعقولِهم ، وأحلامهم ، وآدابهم ، وفِطَنهم ؟ فقد صَلَح بنا كثيرٌ من أُمور النَّصارى وغيرِهم .

وليس النَّصارى كاليهود ، لأَنَّ اليهود كلَّهم من بني إسرائل إلَّا القليل.

وبعد ، فلم يضرب فيهم غيرهم ، لأن مناكحهم مقصورة فيهم ، ومحبوسة عليهم ، فصُور أولهم مؤدّاة إلى آخرهم (١) ، وعقول أسلافهم مردودة على أخلافهم (٢) ، ثم اعتبر بقولهم لنبيّهم عليه السلام : ﴿ اجْعَلْ لَنَا إِلَهَا كَمَا لَهُمْ آلِهَة (٣) ﴾ حين مرّوا على قوم يعكُفُون على أصنام لنا إلّها كما لَهُمْ آلِهَة (٣) ﴾ حين مرّوا على قوم يعكُفُون على أصنام لم يعبدونها . وكقولم : ﴿ أَرِنَا اللهَ جَهِرة (٤) ﴾ ، وكعكوفهم على عجل صُنع من حُليّهم ، يعبدونه من دون الله ، بعد أن أراهم من الآيات ما أراهم. وكقولهم : ﴿ اذَهَبْ أَنتَ وربُّك فقاتِلَا إِنَّا هَا هُنَا قَاعِدُون (٥) ﴾ ، فكان الذي جاء به مُوسى عليه السلام ، مع نقص بني إسرائيل والقبط ، مثل الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ، مع رُجحانِ قريش والعرب .

وكذلك وعد محمد عليه السلام بنار الأبد ، كوعيد موسى بنى إسرائل بإلقاء الهُلَاس على زروعهم (٢) ، والهَمِّ على أَفقدتهم ، وتَسْليط المُوتان على ماشيتهم (٧) ، وبإخراجهم من ديارهم ، وأَنْ يظفر بهم

<sup>(</sup>١) في جميع النسخ : « قصوراً ولهم موداة إلى آخره » ، وأرى الوجه فيها أثبت .

<sup>(</sup>٢) الأخلاف : جمع خلف ، بالتحريك ، وهو الولد صالحاً كان أو طالحاً . ب ، م « أخلاقهم » ، صوابه في ط .

<sup>(</sup>٣) من الآية ١٣٨ من الأعراف .

<sup>(</sup>٤) من الآية ٣٥٢ من النساء.

<sup>(</sup>a) من الآية ٢٤ من المائدة .

<sup>(</sup>٦) الهلاس ، بالضم : شبه السلمن الهزال . وفى سفر اللاويين ١٦:٢٦ : « أسلط عليكم رعباً وسلا وحمى تفنى العينين ، وتتلف النفس ، وتزرعون باطلازرعكم فيأكله أعداؤكم » .

<sup>(</sup>٧) انظر سفر اللاويين ٢٦ : ٢٦ . والموتان ، بالضم ويفتح : موت يقع في الماشية .

عدوُّهم . فكان تعجيل العذاب الأدنى (١) في استدعائهم واستالتهم ، ورَدْعهم عمَّا يريد بهم ، وتعديل طبائعهم ، كتأُخير العذاب الشديد على غيرهم ، لأَنَّ الشديد (٢) المؤخَّر لا يزجُر إلَّا أَصحابَ النَّظر في العواقب ، وأصحابَ العقولِ التي تذهب في المذاهب (٣) .

فسبحان من خالف بين طبائعهم وشرائِعهم ليتَّفقوا على مصالحهم في دُنْياهم، ومَرَاشِدهم في دينهم، مع أَنَّ محمداً صلَّى الله عليه وسلم مخصوصٌ بعلامة لها في العقل موقع، كموقع فَلْق البحر من العَيْن، وذلك قوله لقريش خاصةً، وللعرب عامَّة، مَعَ ما فيهما من الشُّعراء والخُطباء والبلغاء، والدُّهاة والحُلماء (1) ، وأصحاب الرأى والمكيدة، والتَّجارب والنَّظر في العاقبة: إنْ عارضتموني بسورةٍ واحدةٍ فقد كذبتُ في دعواي، وصَدَقتم في تكذيبي .

ولا يجوز أن يكون مثلُ العربِ فى كثرة عددهم واختلافِ عللهم، والكلامُ كلامُهم، وهو سيِّدُ عملِهم، فقد فاض بيانهم، وجاشت به صدورهم، وغلبتهم قُوتُهم عليه عند أنفسهم، حتَّى قالوا فى الحيَّات والعقارب، والذُّباب والكِلاب، والخَنافس والجِعْلان، والحمير والحَمام، وكلِّ ما دبَّ ودرَج، ولاح لعينٍ، وخطر على قلب. ولهم بعد أصنافُ النَّظمِ، وضروبُ التأليف، كالقصيدِ (٥)، والرَّجز، والمزدوج، والمُجانَس (٦)، والأَسْجاع (١) والمنثور.

<sup>(</sup>١) ب ، م : «الدون » .

<sup>(</sup>٢) ب فقط: « لأن العذاب ».

<sup>(</sup>٣) ب فقط : « بالمذاهب » .

<sup>(</sup>٤) الحلماء: ذوو الألباب والعقول. م فقط: «والحكماء».

<sup>(</sup>ه) ب فقط: «كالقصة».

<sup>(</sup>٦) هو ما عرف بعد بالجناس فى اصطلاح البلاغيين .

<sup>(</sup>٧) ب، م: «الأشجاع»، ط: «الأسماع»، صوابهما ما أثبت.

<sup>(</sup> ۱۸ – رسائل الجاحظ )

وبعد، فقد هَجَوْهُ من كلِّ جانب، وهاجَى أصحابُه شعراءهم (١)، ونازعوا خُطباءهم، وحاجُّوه فى المواقف، وخاصَمُوه فى المواسم، وبادَوْه العَداوة (٢) ، وناصَبُوه الحرب، فقَتَل منهم، وقَتَلوا منه، وهم أَثبتُ النَّاسِ حِقداً ، وأَبعدُهم مطلباً ، وأَذكرهم لخير أَو لشرّ، وأَنْفاهم له ، وأهجاهم بالعَجْز ، وأمدحهم بالقوَّة ، ثمَّ لا يُعارضه معارضٌ ، ولم يتكلَّف ذلك خطيبُ ولا شاعر .

ومحالٌ في التعارف ، ومستنكرٌ في التصادق ، أن يكون الكلامُ أخصر عندهم ، وأيْسَر مَتُونةً عليهم ، وهو أبلغ في تكذيبهم وأنقضُ وأنقضُ لقوله ، وأجدر أن يعرف ذلك أصحابه وأفي فيجتمعوا على ترك استعماله ، والاستغناء به ، وهم يبذلون مُهجَهُم وأو وأموالهم ، ويخرجون من ديارهم في إطفاء أمره ، وفي توهين ما جاء به ، ولا يقولون ، بل لا يقول واحدٌ من جماعتهم : ليم تقتلون أنفسكم وتستهلكون أموالكم ، وتخرجون من دياركم ، والحيلة في أمره يسيرة ، والمأخذ في أمره قريب ؟ ! ليؤلّف واحدٌ من شعرائكم وخطبائكم كلامأ في نظم كلامه ، كأقصر سورة يُخذّلكم بها ، وكأصغر آية دعاكم إلى معارضتها . بل لو نسُوا ، ما تركهم حتّى يذكّرهم ، ولو تغافلوا ما ترك معارضتها . بل لو نسُوا ، ما تركهم حتّى يذكّرهم ، ولو تغافلوا ما ترك أن ينبّههم ، بل لم يرض بالتّنبيه دون التوقيف .

<sup>(</sup>۱) ب: « وهجى أصحابه شعراؤهم » .

 <sup>(</sup>۲) يقال باداه بالعداوة : جاهره بها . وبادره إلى الشيء : عاجله وسابقه . ووردت « العداوة » هنا متعدياً إليها الفعل بغير الحرف . وفي ط : « وبادروه العداوة » .

<sup>(</sup>٣) من الاختصار . وفي اللسان : « الاختصار في الكلام أن تدع الفضول وتستوجز الذي يأتي على المعني » .

<sup>(</sup>٤) ب ، م : « وأنقص » بالصاد المهملة .

<sup>(</sup>٥) ذلك ، من ط فقط .

<sup>(</sup>٦) ب ، م : «ويبذلون » ب فقط : «مهجعهم » ، صوابه في م ، ط .

<sup>(</sup>٧) ب، م: «ولم تقتلون أنفسكم ».

فدل ذلك العاقل على أن أمرهم فى ذلك لا يخلو من أحد أمرين: إمّا أن يكونوا عَرَفوا عجزهم، وأن مثل ذلك لا يتهيّأ لهم، فرأوا أن الإضراب عن ذكره، والتّغافل عنه فى هذا الباب وإن قرّعهم به أمثل لهم فى التدبير، وأجْدر (أ) أن لا يتكشّف أمرهم للجاهل والضّعيف، وأجدر أن يَحدوا إلى الدعوى سبيلًا، وإلى اختداع الأنبياء سبباً، فقد ادّعوا القُدرة بعد المعرفة بعجزهم عنه، وهو قوله عزّ ذكره: ﴿ وإذا تُتنى عليهم آياتُنا قالوا قد سَمِعْنا لَوْ نَشَاءُ لقُلْنَا مِثْلَ هذا (٢) ﴾ .

وهل يُذعِنُ الأعرابُ وأصحابُ الجاهليَّة للتَّقريع بالعجز (٢) والتَّوقيف على النقص ،ثم لا يبذلونَ مجهودهم ، ولا يخرجون مكنونهم (٤) وهم (٥) أَشدُّ خلق الله عز وجل أَنفَةً ، وأفرطُ حَمِيّةً ، وأطلبهُ بطائلة ، وقد سمِعوهُ (٦) في كل مَنهل ومَوقِف . والنَّاسُ مُوكَّلون بالخَطَابات ، مُولَعون بالبلاغات . فمن كان شاهداً فقد سمعه ، ومن كان غائباً فقد أتاه به من لم يُزوِّده (٢).

وإِمَّا أَن يكونَ غيرُ ذلك .

ولا يجوز أن يُطْبِقوا (٨) على ترك المعارضة وهم يقدرون عليها،

<sup>(</sup>١) ب، م: «وأحذر»، تحريف مافي ط.

<sup>(</sup>٢) الآية ٣١ من سورة الأنفال.

<sup>(</sup>٣) ب ، م : « والأعراب وأصحاب الجاهلية التفريع بالعجز » .وصواب النص وتمامه في ط .

<sup>(</sup>٤) ب، م : «ثم لا يبذل مجهودها ويخرج مكنونها » ، صوابه في ط .

<sup>(</sup>٥) ب، م: «وهو».

<sup>(</sup>٦) ب، م: ﴿ وقد سمعته ﴾ .

 <sup>(</sup>٧) نظر إلى قول طرفة في معلقته :

ستبدى لك الأيام ماكنت جاهلا ويأتيـــك بالأخبـــــار من لم ترود ب، م: «يروده»، صوابه في ط.

<sup>(</sup>A) ب، م: «أن يطيقوا»، تحريف ما في ط.

لأَنَّه لا يجوز على العدد الكثير من العُقَلاء والدهاة والحُلَماء (١) ، مع اختلاف عِلَلهم ، وبُعْد هِممهم ، وشدَّة عداوتهم الإطباقُ على بذل الكثير ، وصَون اليسير .

وهذا من ظاهر التَّدبير ، ومن جليل الأُمور التي لا تَخفَى على الجُهَّال فكيف على الجُهَّال فكيف على العُهَّال فكيف على الأَعداء ، لأَنَّ تحبير الكلام أَهْوَنُ من القِتال ، ومن إخراج المال .

ولم يُقَلُ (٣): إِنَّ القوم قد تركوا مساءلته (٤) في القرآن والطَّعنَ فيه ، بعد أَن كَثُرت خصومتهم في غيره .

ويدلُّك على ذلك قولهُ عز وجلَّ (٥) : ﴿ وقال الذِينَ كَفَرُوا لَوْ لَا نُزِّلَ عَلَيْهِ القُرِآنُ جُملةً واحدةً (١) ﴾ وقوله عز ذكره : ﴿ وإذا تُتْلَى عليهم آياتُنا بيناتٍ قال الذين لا يَرْجُونَ لِقاءَنا ائْتِ بقُرآنٍ غَيرِ هذا أَوْ بدُّلُه (٧) ﴾ ، وقوله تعالى جل ذكره : ﴿ وقال الذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا إِفْكُ افْترَاهُ وأَعانَهُ عليه قَومٌ آخرونَ (٨) ﴾ .

ويدلُّك كثرةُ هذه المراجَعةَ ، وطولُ هذه المناقلة ، على أَنَّ التقريع (٩٠) لهم بالعَجْز كان فاشياً ، وأَنَّ عجزَهم كان ظاهراً .

<sup>(</sup>١) ط فقط : «والحكماء» بالكاف . وانظر ما سبق في ٢٧٥ .

<sup>(</sup>٢) ب ، م : «وعلى المعارف » ، تحريف مافي ط .

<sup>(</sup>٣) م ، ب : « ولم تقل » ، وأثبت ما في ط .

<sup>(</sup>۱) م : ۳ ب : «وم نص » ، وانبت ماقی ط (٤) م : «مسایلته » ، و هی لغة جائزة فیها .

<sup>(</sup>ه) ذلك ، ساقطة من ب . و في ب ، م : « عز ذكره » .

<sup>(</sup>٦) الآية ٣٢ من الفرقان. وفي م: «أنزل عليه» تحريف.

<sup>(</sup>٧) الآية ١٥ من يونس .

<sup>(</sup>A) الآية ؛ من الفرقان .

<sup>(</sup>٩) م ، ط : « التفريع » ، صوابه في ب .

ولو لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم تَحدّاهم بالنّظرَ والتأليف (١) ، ولم يكن أيضاً أزاحَ عِلّتهم ، حتّى قال تعالى : ﴿ قَلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُورٍ مثلِهِ مُفْتَرَيات (٢) ﴾ وعارِضُونى بالكذب ، لقد كان فى تفصيله له وتركيبِه ، وتقديمه له واحتجاجه ، ما يدعو إلى معارضته ومغالبته وطلب مَساويه .

ولو لم يكن تحدَّاهم من كلِّ ما قلنا ، وقَرَّعهم بالعَجْز عمَّا وصفنا وهلْ هذا (٣) إلَّا بمديحه له ، وإكثاره فيه ـ لكان ذلك سبباً مُوجباً لمعارضَتِه ومُغالبته وطلب تكذيبه ، إذْ كان كلامُهم هو سيِّدَ عملهم ، والمئونةُ فيه أخفُ عليهم ، وقد بَذَلوا النُّهُوسَ والأَموال . وكيف ضاعَ منهم ، وسقط على جماعتهم نيّفاً وعشرين سنة ، مع كَثْرةِ عددهم ، وشِدَّة عُقولهم ، واجتماع كلمتهم ؟!

وهذا أَمْرُ جليلُ الرَّأْي ، ظاهرُ التدبير (١).

# ٤٠ فصل منه فى ذكر امتناعهم من معارضة القرآن لعلمهم بعجزهم عنها (٥)

والذي مَنَعهم من ذلك هو الذي منع ابن أبي العَوْجاء (٢٦)، وإسحاق بن

<sup>(</sup>۱) ب ، م : «والتأليف » .

 <sup>(</sup>۲) الآیة ۱۳ من سورة هود . و بدلها لها فی ب ، م : « فهاتوا مفتریات » ، ویصح هذا
 الکلام لو لم یکن مسبوقاً بکلمة « تعالی » .

<sup>(</sup>٣) ب ، م : «قل هذا » .

<sup>(</sup>٤) بعده في ب : « لا يحمل من ابتداء القول فيه وساربه » ، وفي م : « لحمل من ابتدأ القول فيه وساربه » ، وهاتان العبارتان لم تردا في ط .

<sup>(</sup>ه) ط: « في كراهة امتناعهم عن معارضة القرآن لعجزهم عنها » ، صوابه في ب ، م

<sup>(</sup>٦) هو عبد الكريم بن أبى العوجاء ، من بنى عمرو بن ثعلبة بن عامر بن ذهل بن ثعلبة بن عكابة ، وكان أحد الزنادقة ، صلبه محمد بن سليهان بن على بن عبد الله بن العباس بالبصرة . همرة ابن حزم ٣١٦ . وكان خال معن بن زائدة ، وجمع بين أربعة أنواع من الضلالة : كان يرى في السردين المانوية من الثنوية ، وكان يقول بالتناسخ ، وكان يميل إلى رأى الرافضة في الإمامة ، والرابع قوله بالقدر في أبواب التعديل والتجوير . الفرق بين الفرق ٥٥١ – ٢٥٦ .

طالوت (١)، والنعمان بن المنذرِ ، وأشباهَهم من الأرجاس ، الذين استبدلوا بالعزِّ ذُلاً ، وبالحِجَّة شُبْهةً .

بل لا شُبْهة فى الزَّندقة خاصّة . فقد كانوا يَصنَعُون الآثار ، ويولِّدون الأَخبار ، ويبثُّونها فى الأَمصار ، ويطعنون فى القرآن ، ويسأَلون عن مُتشابه ، وعن خاصِّه وعامِّه (٣) ، ويضعون الكتبَ على أَهله . وليس شيءٌ مَّا ذكرنا يستطيع دَفْعَه جاهلٌ غبي (١) ، ولا معانِدٌ ذكي .

#### ٤١ ـ فصل منه

ولماً كان أعجبُ الأمورِ عندقوم فرعونَ السّحرَ ، ولم يكن أصحابُه قطُّ في زمانه ، بعث الله موسى عليه قطُّ في زمانه ، بعث الله موسى عليه السلام على إبطالِه وتوهينه ، وكشف ضَغفه وإظهاره ، ونقض أصله (٢) لردع الأغبياء من القوم (٢) ، ولمن نشأً على ذلك من السّفلة والطّغام . لأنّه لو كان أتاهم بكلِّ شيءٍ ، ولم يأتهم بمعارضة السّحر حتَّى يفصل بين الحجّة والحيلة ، لكانت نفوسُهم إلى ذلك متطلّعة ، ولاعتل به أصحاب الأشغاب (٧) ، ولشغلوا به بال الضّعيف (٨) ، ولكن الله تعالى جدُّه ، أراد حَسْم الداءِ ، وقَطْعَ المادة ، وأن لا يجد المُبْطلون متعلّقا ،

<sup>(</sup>١) يبدو أنه أحد الزنادقة ، ولم أجد له خبراً .

<sup>(</sup>٢) ب ، م : « شقاوة » ، وهما بمعنى ما يقابل السعادة . وفى التنزيل العزيز : « ربنا غلبت علينا شقوتنا » ، وقرأ ابن مسعود : « شقاوتنا » .

<sup>(</sup>٣) ب : «وعن خاصة وعامة » ، صوابه فی م ، ط .

<sup>(</sup>٤) ب : «عي» م : «غي» ، صوابهما في ط .

<sup>(</sup>ه) ب فقط : «و نقص أصله » ، تحريف .

<sup>(</sup>٦) بدل هذا كله في ب : « لأغبيا القوم » و في م : « الأغنياء القوَم »

 <sup>(</sup>٧) الأشغاب : جمع شغب ، بالتحريك ، وهي لغة ضعيفة في الشغب ، بالفتح ، وهو "لهيج الشر . و في ب : « الأشعاب » و في ط : « الأشغال » ، و أثبت مافي م .

<sup>(</sup>A) ب فقط: « باب الضعيف » .

ولا إلى اختداع الضَّعفاء سبيلًا (١) ، مع ما أعطى الله موسى عليه السَّلام من سائر البرهانات ، وضروب العلامات .

وكذلك زَمنُ عيسى عليه السلام كان الأَغلبُ على أَهله ، وعلى خاصة علمائِه الطِّبَ ، وكانت عوامُّهم تعظِّم على ذلك خواصَّهم ، فأَرسَله الله عز وجل بإحياء المؤتى ، إذْ كانت (٢) غايتهم علاج المرضى . وأبراً لهُم الأكمه (٣) إذْ كانت غايتهم علاج الرَّمِد (١) ، مع ما أعطاه الله عز وجل من سائر العلامات ، وضروب الآيات ؛ لأَنَّ الخاصَّة إذا بخَعت بالطَّاعة (٥) ، وقهرتها الحجَّة ، وعَرفَتْ موضعَ العجز والقُوَّة ، وفَصْلَ ما بين الآية والحيلة ، كان أنجعَ للعامَّة ، وأجدر (١) أَن لا يبقى في أنفسهم بقيَّة .

وكذلك دَهْرُ محمّد صلى الله عليه وسلم ، كان أغلبُ الأمور عليهم ، وأحسنُها عندهم ، وأجلُها في صدورهم ، حُسْنَ البيانِ ، ونَظْمَ ضروب الكلام ، مع علمهم له ، وانفرادِهم به . فحين استحكمت لفهمهم (٧) وشاعت البلاغة فيهم ، وكثر شعراؤهم ، وفاق النّاس خطباؤهم ، بعثه الله عزّ وجلّ ، فتحدّاهم بما كانوا لا يشكّون أنّهم يقدرون على أكثر منه .

<sup>(</sup>۱) ب، م: «للضعفا سبيلا».

<sup>(</sup>٢) ب فقط : « إذا كانت »

<sup>(</sup>٣) ب : « و إبر ائهم الأكمه » تحريف . و فى ط : « و إبر اء الأكمه » ، و أثبت مانى م . و الأكمه : الذى يولد أعمى .

<sup>(</sup>٤) الرمد : وجع العين وانتفاخها ، وهو أرمد ورمد ، والأنثى رمداء . ب ، م : «الرمدى»، صوابه في ط .

<sup>(</sup>ه) بخعت : خضعت وأقرت . وفى ط فقط : « نجعت » تحريف وانظر ما مضى فى ص ه ٢٠٠ .

<sup>(</sup>٦) ب فقط : «واحدر » ، تحريف .

<sup>(</sup>٧) لفهمهم ، ساقطة من ب .

فلم يَزَلْ يقرِّعهم بعجزِهم ، وينتقِصُهم على نَقْصهم (١) ، حتى تبيَّن ذلك من لضعفائهم وعوامِّهم ، كما تبيَّن لأَقويائهم وخواصِّهم . وكان ذلك من أعجب ما آتاه اللهُ نبيًّا قطُّ (٢) ، مع سائر ما جاء به من الآيات ، ومن ضُروب البُرهانات .

ولكلِّ شيء بابُّ ومَأْنَى ، واختصارٌ وتقريب. فمِن أَحكم الحكمة الحكمة إرسالُ كلِّ نَبِيٍّ بما يفحِمُ أَعجَبَ الأُمورِ عندهم (٣) ، ويُبْطِلُ أَقوى الأَشياء في ظَنَّهم .

## ٤٢ ــ فصل فى ذكر أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم

وآيةٌ أُخرى لا يَعرِفها إِلَّا الخاصَّة ، ومتى ذكرتُ الخاصَّة فالعامَّةُ فى ذلك مثلُ الخاصَّة . وهى الأَخلاق والأَفعال التى لم تجتمع لبشرٍ قطُّ قبلَه (٤) ، ولا تجتمع لبشرٍ بعده .

وذلك أنَّا لم نَرَ ولم نسمع لأَحدٍ قطُّ كصَبرِه ، ولا كحلمِه ، ولا كوفائه ، ولا كوفائه ، ولا كرُهده ، ولا كجُوده ، ولا كنجدته ، ولا كصدْق لهجتِه ، وكرم عِشْرتِه (٥) ، ولا كتواضُعه ، ولا كعِلمه ، ولا كحِفْظه ، ولا كصمتِه إذا صَمَت ، ولا كقوله إذا قال ، ولا كعجيب مَنشئِه (١) ، ولا كقلَّة

<sup>(</sup>۱) انتقصه واستنقصه : نسب إليه النقصان . ب ، م : «ينقفهم » ، ط : «ينقصهم » ، و الوجه ما أثبت .

<sup>(</sup>٢) لفظ الجلالة ثابت في ط فقط.

<sup>(</sup>٣) أصل الإفحام الإسكات عن الجواب ، والمراد الفوق والغلبة . ب ، م : «يفهم » صوابه في ط .

<sup>(</sup>٤) ب ، م : « لبشرى » فى هذا الموضع وتاليه . وأثبت مافى ط . والبشر : الإنسان ، يطلق على الواحد والمثنى والجمع والمذكر والمؤنث .وقد بجمع على أبشار ، ويثنى كما فى قوله تعالى : « أنؤمن لبشرين مثلنا » .

<sup>(</sup>ه) العشرة : المحالطة والمصاحبة . وفى حميع النسخ : «عشيرته»، صوابه ما أثبت . وأما عشيرة الرجل فهم بنو أبيه الأقربون وقبيلته .

<sup>(</sup>٦) ب ، م : «منشاد».

تلوُّنه ، ولا كعَفوهِ ، ولا كدوام طريقته ، وقلَّة امتنانه .

ولم نَجِد () شجاعاً قطُّ إِلَّا وقد جال جَولةً ، وفرَّ فرّة ، وانحاز مَرّة ، من مَعدودِى شُجعان الإِسلام ، ومشهورِى فُرْسان الجاهليَّة ، كفلان وفلان .

وبَعْدُ ، فقد نَصَرَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم وهاجَرَ معه قومٌ ، ولم نر كنجدتهم نَجْدَةً ، ولا كصبرهم صبراً . وقد كانت لهم الْجَوْلةُ والفَرَّة (٢) كما قد بلغك عن يوم أُحد ، وعن يوم حُنين ، وغير ذلك من الوقائع والأَيَّام .

فلا يستطيع منافقُ ولا زِنديقُ ولا دُهريُّ ، أَنْ يَحدُّث أَنَّ محمداً عليه السلام جال جَيِلةً قطُّ ، ولا فَرَّ فَرَّةً قطُّ ، ولا خَام عن غَزْوة ، ولا هابَ حَرْبَ من كاثره .

<sup>(</sup>۱) ب، م: «ولم تجد» بالتاء.

<sup>(</sup>٢) ب، م: «والعرة»، وليست مرادة هنا.

<sup>(</sup>٣) ب ، م : « فقط » في هذا الموضع وتاليه ، والصواب في ط .

<sup>(</sup>٤) ب ، م : «وهاب».



م من كت به فى خَلق الفُر آن



#### ١ - فصل من صدر كتابه في خلق القرآن (١)

ثُبَّتك الله بالحجَّة ، وحصَّنَ دينك من كلِّ شُبهة ، وتَوفَّاك مسلماً ، وجعلك من الشاكرين .

وقد أَعجبني (٢) ، حفيظك الله ، استهداؤك العِلمَ وفهمُك له ، وشَغَفُك بالإنصاف وميلُك إليه ، وتعظيمُك الحقَّ ومُوالاتُك فيه ، ورغبتُك عن التَّقليد وزِرايتُك عليه (٣) ، ومُواترة كُتُبِكَ على بُعْدِ دارِك ، وتقطُّع ِ أَسبابِك ، وصَبرُك إلى أوان الإمكان ، واتساعُك عند تضايُق العُذْر .

وفهمتُ ، حفظك الله ، كتابك الأوّل ، وما حثثتَ عليه من تبادُل العِلْم (٤) ، والتّعاونِ على البحث ، والتّحابِّ في الدين ، والنصيحةِ لجميع المسلمين .

وقلتَ : اكتبْ إلى كتاباً تَقْصِد فيه إلى حاجات النَّفوس ، وإلى صَلاح القلوب ، وإلى مُعتَلِجات الشُّكوك ، وخواطر الشُّبهات ، دونَ الذى عليه أكثرُ المتكلِّمين من التَّطويل ، ومن التعمُّقِ والتعقيد ، ومن تكلُّف مالا يجب ، وإضاعة ما يجب .

وقلت : كُنْ كالمعلِّم الرَّفيق ، والمعالج الشفيق ، الذي يعرف الداء وسببه ، والدواء وموقعه ، ويَصبِر على طُول العلاج ، ولا يَسْأَم كثرةَ التَّرداد.

<sup>(</sup>١) هذا العنوان ساقط من ط ، والكلام فيها متصل بما سبق . ومثل ذلك فيها نشره· السندوي في رسائل الجاحظ ١٤٧ وهو مظنة النقل من ط .

<sup>(</sup>٢) ط: : « قد أعجبني » بطرح الواو .

<sup>(</sup>٣) ط فقط : «ودرايتك عليه».

<sup>(</sup>٤) ب ، م : «وما حثيت عليه من تباذل العلم » .

وقلت : اجعلْ تجارتك التي إِيَّاها تُؤمِّل ، وصناعتَك التي إِيَّاها تعتمد ــ إِصلاحَ الفاسدِ ، ورَدَّ الشَّارد .

وقلت: ولا بدَّ من استجماع الأُصول ، ومن استيفاء الفروع ، ومن حَسْم كلِّ خاطر ، وقَمْع كلِّ ناجم ، وصرف كلِّ هاجس ، ودفْع كلِّ شاغل ، حتى تتمكَّن من الحجّة (١) ، وتتهنَّأ بالنعمة (٢) ، وتجد رائحة الكفاية ، وتَثْلَج ببرد اليقين ، وتُفْضِى إلى حقيقة الأَمر . إن كان لا بدَّ من عوارض العجز ، ولواحق التَّقصير ، فالبرُّ لها أَجمل (٣) ، والضرر علينا في ذلك أَيسر .

وقلت: ابدأ بالأَقرب فالأَقرب (<sup>1)</sup> ، وبكلِّ ما كان آنقَ فى السَّمع ، وأحلى فى الصَّدر ، وبالباب الذى منه يُؤتى الرَّيِّض المتكلِّف (<sup>()</sup> ، والجَسُورِ المتعجرف ، وبكلِّ ما كان أَكثَرَ علماً ، وأَنفذ كَيْدا .

وسألتنى بتقبيح الاستبداد (٦) ، والعجلة إلى الاعتقاد ، وصفة الأناة ومقدارها ، ومقدِّمات العلوم ومنتهاها . وزعمت أنَّ من اللفظ مالا يُفهَم معناه دون الإشارة ، ودونَ معرفة السَّبب والحيئة ، ودون إعادَته وكره وتحريره واختياره (٨).

<sup>(</sup>۱) ب، م: «حتى يتمكن من الحجة »

<sup>(</sup>٢) ب: «ويهنأ بالنعمة »، م: «ويتهنأ بالنعمة »، صوابهما في ط.

<sup>(</sup>٣) ب، م: « فالفروع لها أجمل » ، صوابه فی ط .

<sup>(</sup>٤) في الأصول : « بَالْاخوف فالأخوف » ، صوابه ما أثبت . وانظر ما سيأتي في ٢٩٣ س ١٠ .

<sup>(</sup>ه) أصله من الريض من الدواب ، وهو الذي لم يقبل الرياضة ولم يمهر المشية ولم يذل لراكبه ، فالمراد الذي يعسر التفاهم معه . ب ، ط : « المريض » م : « الربض » بالباء ، صوابهما ما أثبت .

<sup>(</sup>٦) ب ، م : « بتفتيح الاستنداد » ، ط : « بتفتيح الاستداد » ، والوجه ما أثبت .

<sup>(</sup>٧) ب، م: « دون إعارته وكسوه » ط: « دون إعارته وركته » و بسقوط الواو مهما، صوابهما ما أثبت . والكر : الإعادة ، يقال كر عليه الحديث : أعاده .

 <sup>(</sup>٨) فى جميع النسخ : « و تحديده و احتيازه » ، تحريف ما أثبت .

وقلت: فإنْ أنت لم تصوِّر ذلك كلَّه صورة تُغْنى عن المشافهة، وتكتفى بظاهرها عن المراسلة (۱) أحوجْتَنا إلى لقائك، على بُعْد دارك (۲)، وكثرةِ أَشغالك، وعلى ما تَخاف من الضَّيعة وفساد المعيشة.

فكتبت لك كتاباً ، أجهدتُ فيه نفسى (٣) ، وبلغت منه أقصى ما يمكن مثلى في الاحتجاج للقرآن ، والرَّدِّ على كلِّ طعَّان . فلم أَدَعْ فيه مسألةً لرافضي ، ولا لحديثى ، ولا لحُشُوى ، ولا لكافر مُباد ، ولا لمنافق مقموع ، ولا لأصحاب النَّظَّام ، ولمن نَجَمَ بعدَ النَّظَّام ، مَّن يزعُم أَنَّ القرآن خَدْق ، وليس ببرهان ولا ذلالة .

فلمًّا ظننت (٥) أنَّى قد بلغت أقصَى محبَّتك ، وأتيتُ على معنى صفتك ، أتانى كتابُك تذكر أنَّك لم تُرد الاحتجاج لنظم القرآن ، وإنَّما أردت الاحتجاج لخَلْق القرآن . وكانت مسأَلتك مبهمة ، ولم أك أَنْ أُحدث لك فيها تأليفاً (٦) ، فكتبت لك أشقَّ الكتابين وأثقلهما ، وأغمضَهُمَا معنى وأطولَهما .

ولولا ما اعتللتَ به من اعتراض الرَّافضة ، واحتجاج القوم علينا علينا معمَّر (٧) ، وأَبى كَلَدة (٨) ، وعبد الحميد ، وثُمامة (٩) ، وكلِّ مَنْ

<sup>(</sup>١) ط فقط : « المرسلة » .

<sup>(</sup>٢) م فقط: «بد دارك»، تحريف.

<sup>(</sup>٣) ب ، م : « أجتهد فيه نفسي » ، صوابه في ط .

<sup>(</sup>t) خلق ، أى محلوق . وفي حميع النسخ : « حق » .

 <sup>(</sup>۵) ب فقط: « فما ظننت » .

<sup>(</sup>٦) في جميع النسخ : « تأليفه » ، و الوجه ما أثبت .

<sup>(</sup>۷) معمر بن عباد السلمي ، صاحب فرقة المعمرية من المعتزلة . الملل ۱ : ۲ / ۸۳ : ۲ ، ۱۹ والمواقف ۲۲۳ والفرق بين الفرق ۱۳٦ . وهو بتشديد الميم كما في لسان الميزان ۲ : ۷۱ .

<sup>(</sup>٨) أبو كلدة : ذكر الجاحظ بعض آرائه في الحيوانًا : ٣/٢٣٤ : ٩٩٥ / ٤ : ٣٣٢ .

<sup>(</sup>٩) ثمامة بن أشرس : أحد المعتزلة البصريين . ورد بغداد وأتصل بهارون وغيره من الحلفاء . وله أخبار ونوادر يحكيها عنه أبو عثمان الجاحظ وغير واحد . تاريخ بغداد ٧ : ١٤٥ =

زعم أنَّ أفعال الطَّبيعة مخلوقة على المجاز دون الحقيقة ، وأنَّ متكلِّمى الحَشْوِيَّة (١) والنابتة قد صار لهم بمناظرة أصحابنا ، وبقراءة كُتبنا بعضُ الفطنة \_ لما كتبت لك ، رغبة بك عن أقدارهم ، وضَنَّا (٢) بالحكمة عن إعثارهم (٣) ، وإنَّما يكتب على الخصوم والأَّكْفاء (١) ، وللأولياء على الأعداء ، ولمن يرى (٥) للنَّظر حقًّا ، وللعلم قَدْراً ، وله في الإنصاف مذهب ، وإلى المعرفة سبب .

وزعمتَ أَنَّك لم تر في كتُب أصحابنا إِلَّا كتاباً لا تفهمُه ، أو كتاباً وجدتَ الحجَّة على واضع ِ الكتابِ فيه أَثْبَت .

وقلت: وإِيَّاك أَن تتَّكل على مقدار ما عِندهم، دون أَن تعتصر قُوك باطلهم، وتوفِّيهم جميع حقوقهم، وإذا تقلَّدت الإخبار عن خصمك فحُطْه كحياطتك لنفسك، فإنَّ ذلك أَبلغُ في التَّعليم، وآيَسُ (٢) للخُصوم.

<sup>=</sup> وانظر البيان: ١٠٥ وعيون الأخبار ٣: ٣٧ وتأويل مختلف الحديث ٢٠ والفرق ٩٥١ ولسان الميزان ٢ : ٨٤ .

<sup>(</sup>١) الحشوية : بفتح الشين وسكونها ، فبالسكون نسبة إلى الحشو ، وبالفتح نسبة إلى الحشا ، لأن الحسن البصرى أمر بر دهم إلى حشا الحلقة ، أى جانبها ، وهم طائفة اختلف العلماء في تعريفها . فابن قتيبة المتوفى سنة ٢٧٦ يذكر في تأويل مختلف الحديث ص ٣٦ أنها من الألقاب التي كان أهل الحديث يلقبون بها . قال : « وقد لقبوهم بالحشوية والنابتة والمحبرة » . وقال النوبخي في كتاب فرق الشيعة ص ٧ : « والبترية أصحاب الحديث منهم سفيان بن سعيد الثورى ، وشريك بن عبد الله ، ومحمد بن إدريس الشافعي ، ومالك بن أنس ، ونظر أؤهم من أهل الحشو والجمهور العظيم . وقد سموا الحشوية . ويطلقون هذا اللفظ أيضاً على « المشبهة » الذين يشبهون الله علمة وكذا على المجسمة . انظر شفاء الغليل ٧١ . وفي ب ، م : « الحشوة » ، صوابه في ط .

<sup>(</sup>۲) ب، م: «وظنا»، صوابه فی ط.

 <sup>(</sup>٣) أعثره على الأمر : أطلعه عليه . وفي التنزيل العزيز : « وكذلك أعثرنا عليهم » ،
 أطلعنا .

<sup>(</sup>٤) ب فقط : « عن الخصوم والأكفاء » .

<sup>(</sup>٥) ب ، م : « لمن يرى » بسقوط الواو .

<sup>(</sup>٦) ب، م: «تقتصر»، صوابه في ط.

<sup>(</sup>٧) ب، م: «وأأيس».

وقلتَ : وزعموا أَنَّه يلزُمك أَن تزعم أَنَّ القرآن ليس بمخلوقٍ إِلَّا على المجاز ، كما أَلزم ذلك نَفْسه (١) معمَّر وأَبو كَلدة وعبدُ الحميد وثُمامة ، وكلُّ مَن ذَهَب مذهبَهم ، وقاس قياسَهم .

فتفهّم - فهّمك الله - ما أنا واصفُه لك ، ومُورِدُه عليك :
اعلم أنَّ القوم يلزمهم ما ألزمُوه أنفسهم ، وليس ذلك إلَّا لعجزهم عن التخلُّص بحقِّهم ، وإلَّا لذهابهم عن قواعد قولهم ، وفرُوع أصولهم، فليس لك أن تضيف العجز الذي كان منهم إلى أصل مقالتهم ، وتحمل ذلك الخطأ على غيرهم . فلرُبَّ قولٍ شريفِ الحسب ، جيِّد المُركَّب ، وافرِ العِرض ، بريءٍ من العُيوب، سليمٍ من الأَفْن ، قد ضيَّعه أهلُه ، وهجَّنه المفترون عليه ، فألزموه مالا يلزُمه ، وأضافوا إليه مالا يجوز عليه .

ولو زعم القومُ على أصل مقالتهم أنَّ القرآن هو الجسم دونَ الصَّوت والتقطيع ، والنَّظم والتَّأْليف ، وأنَّه ليس بصوتٍ ولا تقطيع ولا تأليف ، إذْ كان الصوت عندهم لا يُختَرع كاختراع الأَجسام المصوَّرة ، ولا يحتمل التَّقطيع كاحمال الأَّجرام المتجسِّدة ، والصَّوتُ عَرْضٌ ، لا يحدث من جوهر إلَّا بدخولِ جوهر آخرَ عليه ، ومحالُ أن يَحدُثُ إلَّا وهناك جسمانِ قد صلَّ أَحدُهما صاحبَه ، ولا بدَّ من مكانين : يحدُثُ إلَّا وهناك جسمانِ قد صلَّ أَحدُهما صاحبَه ، ولا بدَّ من مكانين : مكانٍ زال عنه ، ومكانٍ آل إليه . ولا بد من هواء بين المُصْطكَّين . والجسمُ قد يحدُثُ وحدَه ولا شيء غيره ، والصَّوت على خلافِ ذلك .

<sup>(</sup>١) ط فقط: «لنفسه».

<sup>(</sup>٢) ط فقط : « و مورد عليك » .

<sup>(</sup>٣) ب ، م : «عواقب قولهم » .

<sup>(</sup>٤) ب ، م : «ولحمل» تحريف. وفي م أيضاً : «الحظا» تحريف.

<sup>(</sup>٥) ب، م: «المصوبة»، صوابه في ط.

والعرض لا يَقُوم بنفْسه ، ولا بدَّ من أَنْ يقومَ بغيره ، والأَعراض من أَعمال الأَجسام ، لا تكون إلَّا منها ، ولا تُوجد إلَّا بها وفيها (١) والجسم (٢) لا يكون إلَّا من جسم ، ولا يكون إلَّا مِنْ مخترع الأَجسام . وليست لكون الجسم من الله عِلَّةُ توجبه ، ولا يَحدُث إِذَا حدث إلَّا اختياراً ، وإلَّا ابتداعاً واختراعاً . والصَّوت لا يكون إلَّا عن علَّة موجبة ، ولا يكون إلا تولُّداً ونتيجةً ، ولا يحدُث إلَّا من جرمَين ، كاصطكاك ولا يكون إلا تولُّداً ونتيجةً ، ولا يحدُث إلَّا من هواء يَتضاغط (٣) ، الحجرين ، وكقرْع اللِّسان باطن الأَسنان ، وإلَّا من هواء يَتضاغط (٣) ، وزيح تختنق (١) ، ونار تلتهب . والرِّيح عندهم هواء تحرَّك ، والنَّار عندم ريح عارة . هكذا الأَمرُ عندهم .

فلو قالُوا: لا يكون الشيءُ مخلوقاً في الحقيقة ، دون المجازِ وعلى مجازي اللغة ، إلَّا وقد بانَ الله عز وجلَّ باختراعه ، وتولَّاه بابتداعه ، وكان منه على اختيار ، والابتداعُ (٥) : الذي يمكن تَركُه وإنشاءُ عَقِيبه بدلًا منه ، على ما كان يوكِّده (٦) ، ونتيجتُه من أَجسام يستحيل أَن يُخلَق من أَفعالها ، ويَجلبها الله تعالى منها (٧) .

والقرآن على غيرِ ذلك ، جسمٌ وصوت ، وذو تأَّليفٍ وذو نظم ، وتوقيع وتقطيع ، وخلقٌ قائمٌ بنفسه ، مستغنٍ عن غيره ، ومسموع في الهواء (٨) ، ومرتى في الوَرَق ، ومفصَّل وموصَّل ، واجتماعٌ وافتراق ،

<sup>(</sup>١) ب ، م : « لايكون » و « ولايوجد » بالياء فيهما ، والصواب من ط .

 <sup>(</sup>٢) ب فقط ؛ « من الجسم » و لا وجه له .

<sup>(</sup>٣) ب، م: «والأمر هواء يتضاغط»، تحريف.

<sup>(</sup>٤) ب : «تحيق» ، م «تحنيق» محرف .

<sup>(</sup>ه) ب: «والابتدا»، صوابه في م، ط.

<sup>(</sup>٦) ب: «بولده» م: «تولده»، وأثبت مافى ط.

 <sup>(</sup>٧) م: «و بجعلها » ط: «و بحلها » ، و أثبت ما في ب.

<sup>(</sup>۸) ب، ط: « في الهوى » ، صوابه في م.

ويحتمل الزِّيادة والنُّقصان ، والفَنَاءَ والبَقَاءَ ، وكلَّ ما احتملتهُ الأَجسام ، ووُصِفَتْ به الأَجرام . وكلُّ ما كان (١٠ كذلك فمخلوقٌ في الحقيقة دون المجازُ وتوسُّع أَهل اللغة .

فلو كانوا قالوا ذلك لكانوا أصابوا في القياس ، ووافَقُوا أهلَ الحقِّ ، وكانوا مع الجماعة ، ولم يُضَاهُوا أهل الخِلاف والفُرْقة ، ولم يَضِموا أَنفسَهم (٢) بقول المشبِّهة ، إذْ كان ظاهر قولهم على التَّشبيه أدلَّ ، وبه أَشبه .

ولا يجوز أن أذكر موافقتى لهم ، ومخالفتى عليهم فى صدرِ هذا الكتاب ، لأَنَّ التدبير فى وضع الكتاب ، والسياسة فى تعليم الجهّال أن يُبدأً بالأوضح فالأوضح ، والأقرب فالأقرب ، وبالأصولِ قبلَ الفروع ، حتَّى يكون آخر الكتاب لآخر القياس .

وآخِر الكلام لا يفهم - أرشدك الله - ولا يُتوهَّم إِلَّا على ترتيب الأُمور ، وتقديم الأُصول صارت الأُمور ، وقدَّمْنا الأُصول صارت أواخرُ المعانى فى الفهم كأوائلها ، ودقيقُها كجليلها (٣).

#### ٧ \_ فصل منه

وقد علمنا أَنَّ بعض ما فيه الاختلافُ بين من ينتحل الإسلام أَعظَمُ فِريَةً (٤) ، وأَشدُّ بليَّةً ، وأَشنَعُ كُفراً ، وأكبرُ إِنْماً مِن كثيرٍ ممَّا أَخمعوا على أَنَّه كفر .

<sup>(</sup>١) ب ، م : « وكلما كان » خطأ كتابي . وفي ط : « كل ما » بدون و او .

<sup>(</sup>٢) في جميع النسخ : « ولم يفهموا أنفسهم » .

<sup>(</sup>٣) ط فقط : « ورقيقها كجليلها » ، تحريف .

<sup>(</sup>٤) الفرية ، بكسر الفاء : الاسم من الافتراء، وهو الاختلاق والكذب . ب فقط : « قرية » محرف .

وبعدُ ، فنحن لم نكفِّر إِلَّا مَن أوسعناهُ حُجَّة ، ولم نَمْتَحِنْ إِلَّا أَهل التَّهمَة ، ولي سكشف المَّنين مِن التَّجسُس (١) ، ولا امتحان الظَّنين مِن هَتْك الأَستار . ولو كان كلُّ كشفٍ هَتْكاً ، وكلُّ امتحان تَجَسُّساً (٢) ، لكان القاضى أَهتَكَ النَّاسِ لِسترٍ ، وأَشدَّ الناسِ كشفاً لعورة .

والذين خالفوا في العَرْش إِنَّما أَرادوا نَفْيَ التشبيه فَغَلِطوا ، والذين أنكروا أَمر الميزان (٢٣) إِنَّما كرهوا أَنْ تكون الأَعمال أَجساماً وأَجراماً غلاظاً. فإنْ كانوا قد أَصابوا فلا سبيل عليهم ، وإن كان قد أخطئوا فإنَّ خطأهم لا يتجاوزُ بهم إلى الكفر . وقولُهم وخِلافُهم بَعْدَ ظهورِ الحجّة تشبيه للخالق بالمخلوق (٤) ، فبينَ المذهبينِ أَبْيَنُ الفَرْق (٥).

وقد قال صاحبُكم للخليفة المعتصم ، يوم جَمَع الفقهاء والمتكلِّمين والقُضاة والمخلصين ، إعداراً وإنداراً : امتحنتنى وأنت تعرف ما فى المحنة ، وما فيها من الفتنة ، ثم امتحنتنى من بين جميع هذه الأُمّة ! قال المعتصم : أخطأت ، بل كذبت ، وجدت الخليفة قبلى قد حَبَسك وقيَّدك ، ولو لم يكن حَبَسك على تُهمة لأَمْضَى الحكم فيك ، ولو لم يكن حَبَسك على تُهمة لأَمْضَى الحكم فيك ، ولو لم يحففك على الإسلام ما عَرض لك ، فسؤالى إيَّاك عن نَفْسك ليس من الموحنة ، ولا من طريق كشف العورة ، الموحنة ، ولا من طريق كشف العورة ، إذ كانت حالك هذه الحال ، وسبيلك هذه السَّبيل .

وقيل للمعتصم في ذلك المجلس : أَلَا تَبعث إِلَى أَصحابه حتَّى يشهدوا إِقراره ، ويُعايِنُوا انقطاعَه ، فينقُضَ ذلك استبصارُهم ، فلا مكنّه

<sup>(</sup>١) م : « من التحسس » ، وهما بمعنى ، وبه فسر قوله تعالى : « ولا تجسسوا » .

<sup>(</sup>٢) م : « تحسسا » . و انظر الحاشية السابقة .

<sup>(</sup>٣) ب ، م : « والذين أنكروا معناكم في الميزان » ، والوجه ما أثبت من ط .

<sup>(</sup>٤) ب، م: « للخلق بالمخلوق » ، و الصُّواب من ط.

<sup>(</sup>ه) ب: « المفرق » ، تحريف ما أثبت من م ، ط .

<sup>(</sup>٦) و لا من طريق الاعتساف ، ساقط من م .

جَحْدُ ما أَقرَّ به عندهم ( ) فأبى أن يقبل ذلك ، وأنكره عليهم ، وقال : لا أُريد أَنْ أُوتَى بقوم إِن اتَّهمتُهم مُيِّزْتُ فيهم بسيرتى فيهم ، وإِنْ بانَ لى أَمرُهم أَنفذْتُ حُكُم الله فيهم ، وهم ما لم أُوت بهم ( ) كسائر الرعيَّة ، وكغيرهم من عوام الأُمَّة ، وما من شيء ( ) أحبَّ إِلَى من السَّر ، ولا شيء أولى بى من الأَناة والرِّفق .

وما زال به رفيقاً، وعليه رقيقاً، ويقول: لأَنْ أَستحييكَ بحقً أَحبُ إِلَى من أَن أَقتلك بحقً ! حتَّى رآه يُعاند الحجة ، ويكذب صُراحاً عند الجواب . وكان آخر ما عاند فيه ، وأنكر الحق وهو يراه ، أَنَّ عند الجواب . وكان آخر ما عاند فيه ، وأنكر الحق وهو يراه ، أَنَّ أَحمد بنَ أَبى دُوَاد فال له : أليس لا شيءَ إلَّا قديم أو حديث ؟ قال : نعم . قال : أو ليس قال : نعم . قال : أو ليس لا قديم (٢) إلَّا الله ؟ قال : نعم . قال : فالقرآنُ إذاً حديث ؟ قال : ليس أنا متكلم (٧) .

وكذلك كان يَصنَع فى جميع مسائله ، حتَّى كان يجيبه فى كلِّ ما سأَّل عنه ، حتى إِذَا بلغ المُخَنَّق (^) ، والموضِعَ الذى إِنْ قال فيه كلمةً واحدة بَرىً منه أصحابه قال : ليس أَنا متكلِّم !

<sup>(</sup>۱) ب ، م : « جحدها أقربه عندهم » ، صوابه في ط .

<sup>(</sup>۲) ب، م: «فيه».

 <sup>(</sup>٣) ب، م: «مالم أوتى بهم»، صوابه في ط.

<sup>(</sup>٤) م ، ط : «وما شي ء».

<sup>(</sup>ه) في جميع النسخ : « أبي داو د » ، تحريف .

<sup>(</sup>٦) ب: « أو ليس ألا قديم » .

<sup>(</sup>٧) كذا في جميع الأصول ، في هذا الموضع وتاليه في آخر هذه الصفحة .

<sup>(</sup>٨) فى اللسان : « يقال بلغ منه المخنق ، وأُخذت بمخنقه ، أى موضع الخناق . وأنشد ابن برى لأبي النجم :

<sup>\*</sup> والنفس قد طارت إلى المخنق \* ».

و في م ، ط : « المختنق » ، تحريف .

فلا هو قال في أوّل الأَمر: لا علم لى بالكَلَام، ولا هو حين تكلّم فبلغ موضع ظُهور الحجَّة (١) ، خَضَع للحقَّ . فمقتَه الخليفةُ ، وقال عند ذلك: أُفِّ لهذا الجاهل مَرّة ، والمُعانِد مرَّة .

وأمَّا الموضع الذي واجَهَ فيه الخليفة بالكذب، والجماعة بالقبحة (٢)، وقلة الاكتراث وشدَّة التَّصميم، فهو حين قال له أحمدُ بنُ أَبي دُوَاد (٣): تزعم أَنَّ الله ربُّ القرآن ؟ قال : لو سمعتُ أحداً يقول ذلك لقُلت. قال : أَفَمَا سمعتَ ذلك قطُّ من حالفٍ ولا سائل، ولا من قاصً، ولا في شعرٍ، ولا في حديث ؟!

قال: فعرف الخليفة كذبه عند المسأَّلة، كما عرف عُنُوده عند الحجَّة.

وأحمد بن أبي دُواد (٢٠ - حفظك الله - أعلم بهذا الكلام ، وبغيره من أجناس العلم ، من أن يجعل هذا الاستفهام مسألة ، ويعتمد عليها في مثل تلك الجماعة . ولكنّه أراد أن يكشف لهم جُرْأته (٢٠) على الكذب ، كما كشف لهم جرأته (٢٠) في المعاندة . فعند ذلك ضربه الخليفة .

وأَيَّةُ حجَّةٍ لكم في امتحاننا إِيَّاكُم ، وفي إَكْفَارِنَا لَكُم .

وزَعَم يومئذٍ أَنَّ حكم كلام الله كحكم علمه ، فكما لا يجوز أن

<sup>(</sup>١) ب، م : « ظهور الحجة والحجة » .

<sup>(</sup>٢) القحة : الوقاحة . ب فقط : « بالحلقحة » ، تحريف .

<sup>(</sup>٣) فى جميع النسخ : « داو د » ، تحريف .

<sup>(؛)</sup> ط، م: «خالف » بالحاء المعجمة.

<sup>(</sup>ه) العنود و العناد : الميل عن الحق . ط فقط : «عناده » .

<sup>(</sup>٦) في جميع النسخ : « داو د » .

<sup>(</sup>v) ب: « جراءته » ، وأثبت مافى م ، ط .

<sup>(</sup>A) ب، م: « جراءته » ، وأثبت مافى ط .

يكون علمُه مُحدثاً ومخلوقاً ، فكذلك لا يجوز أن يكون كلامه مخلوقاً مُحْدثاً . فقال له : أليس قد كان الله يقدر أن يبدِّل آية مكان آية ، ويَنْسَخَ آية بآية ، وأن يَذهب بهذا القرآن ، ويأْتَى بغيره ، وكلُّ ذلك فى الكتاب مسطور ؟ قال : نعم . قال : فهل كان يجوز هذا فى العلم ، وهل كان جائزاً أنْ يبدِّل الله علمه ، ويذهب به ، ويأتى بغيره ؟ قال : ليس (١).

وقال له: رَوَيْنا في تثبيت ما نقول (٢) الآثار ، وتَكُوْنا عليك الآية من الكتاب ، وأريناك الشّاهد من النُّقُول (٣) التي بها لزمَ النَّاسَ الفرائضُ ، وبها يَفْصلون بين الحقِّ والباطل ، فعارضْنا أنت الآنَ بواحدة من الثلاث . فلم يكن ذلك عنده ، ولا استخْزَى من الكذب عليه في غير هذا المجلس (٤) لأنَّ عدَّة مَنْ حضره أكثرُ من أن يُطمع أحداً أنْ يكون الكذب يجوز عليه . وقد كان صاحبكم هذا يقول : لا تقيَّة إلّا في دار الشِّرك . فلوكانَ ما أقرَّ به من خلق القرآن كان منه على وجه التقيَّة فقد أعمل التقيَّة (٥) في دار الإسلام ، وقد أكذب نفسه . وإنْ كان ما أقرَّ به على الصحة والحقيقة فلستم منه ، وليس منكم . على أنَّه لم ير سيفاً مشهوراً ، ولا ضُرب ضرباً كثيراً ، ولا ضُرب إلَّا ثلاثين سوطاً مقطوعة الشَّمار (٢) مشعَّنة الأطراف (٢) ، حتَّى أفصح بالإقرار مراراً . ولا كانَ في مجلسٍ مشعَّنة الأطراف (٢) ، حتَّى أفصح بالإقرار مراراً . ولا كانَ في مجلسٍ

<sup>(</sup>۱) ط: «قال: لا».

<sup>(</sup>۲) ط فقط : « تقول » بالتاء ، محر ف .

<sup>(</sup>٣) في جميع النسخ : « العقول » .

<sup>(</sup>٤) ب، م : « ولا استخرنا الكذب عليه »، صوابه فى ط . و فى ط : « فى هذا المجلس »، صوابه فى  $\psi$  ، م .

<sup>(</sup>٥) ط فقط: « فقد أعملها ».

<sup>(</sup>٦) ثمرة السوط : عقدة طرفه . وفي حديث الحد : « فأتى بسوط لم تقطع ثمرته » .

<sup>(</sup>٧) ط: «مشعبة الأطراف ». وتشعيث الشيء: تفريقه.

ضيِّق، ولا كانت حالَهُ حالٌ مُؤْيسة، ولا كان مُثْقلًا بالحديد، ولا خُلِع قلبُه بِشدَّة الوعيد. ولقد كان يُنَازَعُ بِأَلْيَنِ الكلام، ويُجيب بأُغلظ الجواب، ويَرزُنون ويَخفُّ، ويَحْلمُون ويطيش (١).

وعبتم علينا إكفارنا إِيَّاكم ، واحتجاجَنا عليكم بالقرآن والحديث . وقلتم: تُكْفِروننا على إنكار شيءٍ يحتمله التأويل(٢) ، ويشبُت بِالأَحاديث ، فقد ينبغي لكم أن لا تحتجُّوا في شيءٍ من القَدَر والتَّوحيد. بشيءٍ من القرآن ، وأَنْ لا تُكْفِروا أَحداً خالفَكم في شيءٍ وأَنتم أَسرعُ النَّاسِ إِلَى إِكفارنا ، وإِلى (٣٠ عداوتنا والنَّصْبِ لنا .

## ٣ – فصل منه

وأُصحابنا \_ حفيظك الله \_ إِذَا قَاسُوا خَطأُهُم ، ومُرُّوا عَلَى غُلُطهم فإِنَّما ينقُضون به شَيئاً من العَرَض والجوهر ، وشيئاً من قولهم في المعلوم والمجهول فقط . وهم قومٌ يكفيهم من التنبيه (٤) أُقلُّه ، ومن القول أَيسرُه . وخطأُ النَّابِتَةُ وقولُ الرَّافضة تشبيهُ مصرِّح ، وكُفر مُجلِّح (٥٠) ، فليس هذا الجنسُ من ذلك الجنس. والحمد لله.

وأُمَّا إِخبارهم عن عيبنا إِيَّاهم حين لم يقولوا: إِنَّ الله تعالى ربُّ القرآن، وفينا من يقول: إِنَّ الله تبارك وتعالى ربُّ الكفرِ والإِيمان،

<sup>(</sup>۱) ب فقط : « ويحملون » ، صوابه في م ، ط .

 <sup>(</sup>٢) ط: « يحتمل التأويل » .

<sup>(</sup>٣) ب فقط: «أو إلى ».

<sup>(</sup>٤) في حميع النسخ : « التنبه » ، و الوجه ما أثبت .

<sup>(</sup>ه) يقال صرح الشيء ، إذا كشف عنه وأظهره ، وصرح هو إذا انكشف ، ومنه قول شهل بن شيبان في الحماسة ٣٤ :

فلمـــا صرح الشر فـــأمسي وهو عـــريان

والمجلح ، بالبناء للفاعل أَيضاً : الجرىء ، وهو من التجليح ، وهو الإِقدام على الشر وتكشيف العداوة وتصريحها ، كما في أساس البلاغة .

فإنّا لم نسأَلُم () عن ذلك من جهة ما يتوهّمون ، وإنّما سأَلناهم عنه بجحدهم ما يروْن بأبصارهم ، ويَسمعون بآذانهم ، في الأشعار المعروفة ، وفي الخطب المشهورة ، وفي الابتهال (٢) عند الدُّعاء ، وعلى ألسنة العوام والدَّهماء (٣) ، وعند المُهود والأيمان ، وعند تعظيم القرآن ، وما يسمعون من السُّوَّال في الطُّرُقات ، ومن القُصَّاص في المساجد ، لا يروْن عائباً (٤) ، ولا يسمعون زاريا (٥) . وليس أنّا جعلنا هذا مسألةً على من أنكر خلق القرآن ، ولكنّا أردنا أن نبين للضُعفاء معاندتهم ، وفرارهم من البَهْت ، ومكابرتهم إذا سمعوا أنّهم لم يسمعوا النّاس يقولون : وربّ القرآن ، وربّ القرآن ، وربّ على ، وأشباه ذلك .

ولعمرى أَنْ لُو سَمَعُوا النَّاسَ يَقُولُونَ عَنْدُ أَيَمَانُهُمْ وَابِتَهَالُمْمُ إِلَى رَبِّهُمْ ، ولِعَلَى غير قصدٍ إِلَى خلافٍ ولا وِفَاقَ : وربِّ الزِّنَى والسَّرَقُ (٢٠ ، وربِّ الكَفْرِ والكَذَب ، كما سَمَعُوهُمْ يَقُولُونَ (٢٠ : وربِّ الْقَرآنِ ، وربِّ الْقَرآنِ ، وربِّ يَشْ ، وربِّ طَهَ ! ثم أَلْزَمْنَاهُمْ خَلْقُ القُرآنِ بَمثل ما لهُمْ عَلَيْنَا فَى خَلْقَ الزِّنَى \_ لقد كان ذلك معارضة صحيحة (٨) ، وموازنة معروفة .

وأمَّا قولهم: إِنَّ معنا العامَّةَ ، والعُبَّادَ ، والفقهاء ، وأصحابَ الحديث ، وليس معهم إِلَّا أصحابُ الأهواء ، ومن يأخذ دينَه من أوّل

<sup>(</sup>۱) ب: «نسالم» ، صوابه في ب ، ط.

<sup>(</sup>۲) ب، م: «وفى ابتهال».

<sup>(</sup>٣) و الدهماء ، ساقطة من ط .

<sup>(</sup>٤) م، ط: «غائباً » بالغين المعجمة ، صوابه في ب.

<sup>(</sup>ه) زری علیه وأزری : عاب . وفی ب : «زاویا » صوابه فی م ، ط .

<sup>(</sup>٦) السرق ، بالتحريك ، وككتف : السرقة . وفى ط : « والسرقة » وفى  $\mu$  . « ورب السرقة » .

<sup>(</sup>٧) ب ، م : « كما سمعوا وهم يقولون » ، وأثبت مافي ط .

<sup>(</sup>۸) ب: «معاوضة صحيحة».

الرِّجال (۱) ، فأَى صاحبٍ هو \_ يرحمك الله \_ أبعد من الجماعة من الرَّافضة ، وهم في هذا المعنى أشقّاؤهم (۲) وأولياوُهم ، لأَنَّ ما خالفوهم فيه صغيرٌ في جَنْبِ ما وافقوهم عليه ، والذين سمّوهم أصحاب أهواء هم المتكلِّمون ، والمصلحون والمستصلحون ، والميّزون (۳) . وأصحاب الحديث والعوامُّ هم الذين يقلِّدون ولا يحصّلون ، ولا يتخيَّرون ، والتقليد مرغوب عنه (٤) في حجَّة العقل ، منهى عنه في القرآن (٥) ، قد عكسوا الأمور كما ترى ، ونقضوا العادات . وذلك أنَّا لا نشكُّ أنَّ من نظر وبحث ، وقابل ووازن (١) ، أحقُّ بالتبيُّن ، وأولى بالحجَّة .

وأمَّا قولهم : منَّا النَّسَّاك والعُبّاد ، فعُبَّاد الخوارج وحدهم أكثر عدداً من عبّادهم ، على قلَّة عدد الخوارج في جنب عَدَدهم ، على أَنَّهم أصحاب نيَّة (٧) ، وأطيب طعمة (٨) ، وأبعد من التكسّب ، وأصدق ورعاً ، وأقل رياءً (٩) ، وأدوم طريقة ، وأبذل للمُهْجة ، وأقل جمعاً ومَنْعا ، وأظهر زُهداً وجَهْداً . ولعل عبادة عَمْرِو بن عُبيدٍ تَفِي بعبادة عامَّة عُبَّادِهم .

وأَمَّا قولهم: إِنَّ للقرآن قلباً وسَنَاماً ولِساناً وشَفتَين ، وأَنَّه يقدِّس ويَشْفع ويَمْحَل (١٠٠) ، فإنَّ هذا كلَّه قد يجوز أَن يكون مَثلا ، ويجوز أَن

<sup>(</sup>١) ب، م: «من أدل الرجال».

<sup>(</sup>  $\gamma$  ) في جميع الأصول : « أشقياؤهم » ، والوجه ما أثبت .

<sup>(</sup>٣) والمميزون ، ساقط من ط .

<sup>(</sup> ٤ ) ب ، م : «عليه» ، صوابه في ط .

<sup>(</sup> ه ) طفقط: «في القراب» ، تحريف.

<sup>(</sup>٦) ط: «ووزن»، تحریف.

<sup>(</sup> ٧ ) ب: «بنة » ، تحريف.

<sup>(</sup> ٨ ) الطعمة ، بالضم : وجه المكتسب . وبالكسر : السيرة فى الأكل .

<sup>(</sup> ٩ ) هذا مافی ب . و فی م : « رأیا » ، و فی ط : « زیا » .

<sup>(</sup>١٠) التقديس : التطهير والتبريك . ومنه الأرض المقدسة . ويمحل، أي يمحل بصاحبه ، إذا لم يتبع مافيه وإذا هو ضيعه ، أي يعرضه للهلكة . وفي الحديث عن ابن مسعود : « إن هذا القرآن شافع مشفع ، وماحل مصدق » . وانظر اللسان ( محل ١٤١ ) .

يجعله الله كذلك إذا كان جِسمًا ، والله على ذلك قادر ، وهو له غير مُعجز ، ومنه غير مستحيل . وكلُّ فعل لا يكون عيباً ، ولا ظلماً ولا بخلًا ولا كذباً ، ولا خطاءً (١) في التَّدبير ، فهو جائز ، والتعجب منه غيرجائز .

## ٤ ـ فصل منه

وما أكثر من يُجِيب في المسائل ، ويؤلِّف الكتب على قَدْر ما يَسنح له في وهمه ، وعلى قدر ما يتصوَّر له في حاله تلك ، لا يعمل على أصل أو لا يشعر (٣) بالذي انبنى عليه ذلك الأصل (٤) ، وإن كان مَّن يعمل على أصل .

وإِنَّما صار علماؤنا إِلى ما صاروا إِليه لأَنَّهم لا يَقفون من القول فى خَلْق القرآن على جواب مهذَّب، ومذهب مصفًّى، وعلى قول مفروغ منه ، وعلى جوابات بأعيانها . فقد ردَّدوا فيها النَّظر، وامتحنوها بأغلظ المِحَن ، وقلَّبوها أكثر التقليب (٥)، وتبطَّنوا معانيها بأبلغ التَّفكير، وتعرفوا كلَّ ما فيها ، واعتصروا جميع قُواها، وسهَّلوا سُبلَها، وذلَّلوا العبارة عنها (١ منهم لمن خالفهم ، واتِّكالًا على طول السَّلامة منهم ، وثقةً بطول الظَّفر مهم .

ومن تمام أمر صاحب الحقِّ أن لا يتَّكل على عَجْز الخصم ، وأَنْ لا يُعْجَبَ بظهُورهِ (٧) على مَنْ لاحظَّ له فى العِلم .

<sup>(</sup>١) الخطاء ، كسحاب : الخطأ . ط فقط : «خطأ » .

<sup>(</sup>٢) ط: «على أصله».

<sup>(</sup>٣) فى الأصول: « ولا يشعر » ، وجهه ما أثبت .

<sup>(</sup>٤) ب ، م : « في الذي عليه ذلك الأصل » ، صوابه في ط .

<sup>(</sup>ه) ط : « وقلبوها » فقط .

<sup>(</sup>٦) ط: «وذبوا العناد عنها » ب: «وذللوا العبادة عنها» ، صوابه في م .

<sup>(</sup>٧) ظهر عليه : غلبه . ب ، م : « بظهور » ، و أثبت ما في ط .

وعلى العلماء أنْ يخافوا دُولَ العِلْم (١) ، كما يخاف الملوك دول المُلْك. وقد رأيت البكريَّة (٢) ، والجَيْرَية ، والفَضْليَّة (٣) ، والشَّمريَّة (٤) وإنَّهم لَأَحَقُر عند المعتزلة من جُعَل (٥) مما زالوا يستقُون (٢) من علمائهم ، ويستمدُّون من كبرائهم ، ويدْرُسون كتبهم ، ويأخذون ألفاظهم في جميع أُمورهم ،حتَّى رأيت شَبِيبَتَهُم ونابتتهم (٧) ، يَدَّعون أنَّهم أكْفَاءُ ، ويجمع بينهم في البكاء . والنَّابتة اليوم في التشبيه (٨) مع الرَّافضة ، وهم دائبُون (٩) في التألُّم من المعتزلة . غدرهم كثير (١٠) ، ونَصْبُهم شديد ، والعوامُّ معهم ، والحشو يُطيعهم (١١) .

الآن (۱۲) معك أمرانِ: السُّلطان وميلُهم إليه ، وخَوفُهم منه . والعاقبة للمتَّقين .

<sup>(</sup>١) الدول : جمع دولة ، وهي الانتقال من حال إلى حال .

<sup>(</sup>٢) البكرية : أُتباع بكر بن أخت عبد الواحد بن زيد . وقد ذكرهم البغدادى فى الفرق فى فصل مع الجهمية والضرارية . الفرق ١٩٩ والفصل ٤ : ١٩١

<sup>(</sup>٣) الفضلية الذين يعنيهم الجاحظ ، هم أتباع الفضل بن عيسى الرقاشى البصرى. وهم طائفة من المعتزلة . وهناك فضلية الحوارج ، ينتسبون إلى الفضل بن عبد الله . انظر مفاتيح العلوم ١٩ والبيان ١ : ٣٠٦ .

<sup>(</sup>٤) الشمرية ، بالشين المعجمة المكسورة والميم المشددة المفتوحة ، كما فى السمعانى ٣٣٨ . قال : « والمشهور بهذه النسبة عمرو بن أبي عثمان الشمرى ، رأس المعتزلة » .

<sup>(</sup>ه) الجعل : دويبة شبيهة بالخنفساء ، يضرب بها المثل فى الحقارة والهوان ، وفى اللصوق بالإنسان يتبعه إلى الغائط ، إذ قالوا : « ألصق من جعل » . حياة الحيوان للدميرى . و « من جعل » من ط فقط .

<sup>(</sup>٦) ب ، م : « يسبقون » ، صوابه في ط .

<sup>(</sup>A) في جميع النسخ : « في التشبيه به » ، وكلمة « به » مقحمة .

<sup>(</sup>٩) ب : « داينون » ، صوابه في م ، ط .

<sup>(</sup>۱۰) ط: «عددهم كثير ».

<sup>(</sup>۱۱) ب، م: «يطبعهم».

<sup>(</sup>١٢) ب،م «إلاأن».

مِن كستَ به في الردّ على النصّاري

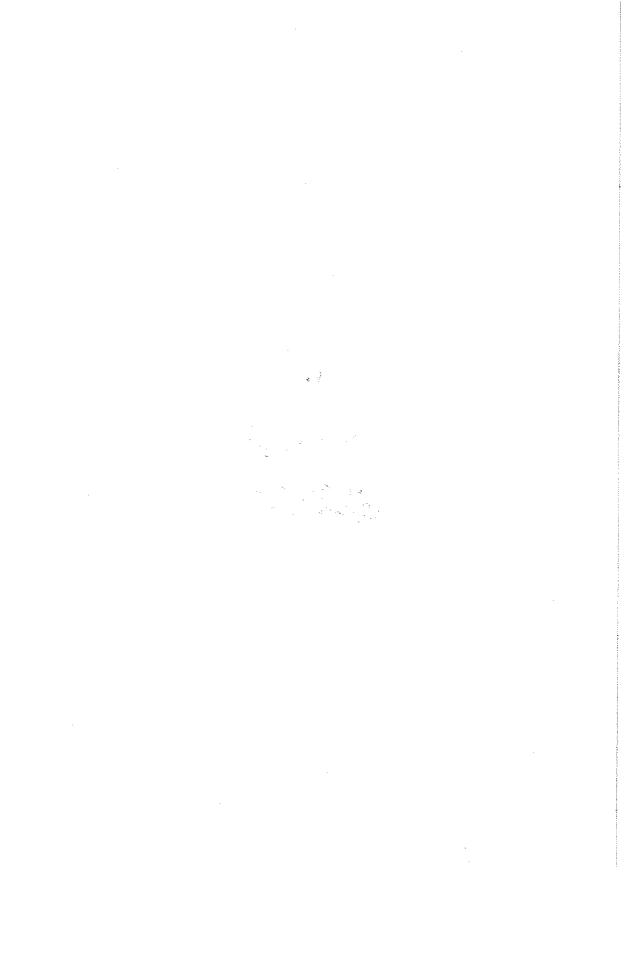

## ۱ – فصل من صدر کتابه فی الرد علی النصاری<sup>(۱)</sup>

الحمد لله الذي مَنَّ علينا بتوحيدِه ، وجعَلَنا مَّن ينني شُبهة خَلْقِه (٢) وسياسة عبادِه (٣) ، وجَعَلنا لا نفرِّق بين أَحدٍ من رُسُله ، ولا نَجحد كتاباً أَوجَبَ علينا الإقرار به ، ولا نُضيف إليه ما ليسَ منه ، إنَّه حميدُ مجيدُ ، فعَّالُ لما يريد .

أمَّا بعدُ فقد قرأتُ كتابكم ، وفهمت ما ذكرتم فيه (ئ) من مسائل النَّصارى قِبَلكم ، وما دخَلَ على قلوب أَحداثكم وضُعَفائِكم من اللَّبْس ، والذى خِفتموه على جواباتهم من العَجْز ، وما سأَلتم من إقرارهم بالمسائل ، ومن حُسْن معونتهم بالجَوَاب .

وذكرتم أنَّهم قالوا: إِنَّ الدَّليل على أَنَّ كتابَنا باطلٌ ، وأمرنا فاسد، أنَّنا ندَّعى عليهم مالا يَعرِفونه فيا بينهم ، ولا يَعرفونه من أسلافهم ، لأَنَّا نزعُم أَنَّ الله جلّ وعز قال في كتابه على لسانِ نبيه محمَّد صلى الله عليه وسلم: ﴿ وإِذْ قال الله يا عِيسَى بنَ مريم أَأَنْتَ قُلْتَ للنَّاسِ اتَّخِذُونى وأَتَّى إِلَهُ مِنْ دُونِ الله في الله على مريم أَأَنْتَ قُلْتَ للنَّاسِ اتَّخِذُونى وأَتِّى إِلَهُيْنِ مِنْ دُونِ الله في الله عَلَى الله وأنَّهم زعموا أَنَّهم لم يَدِينوا قطُّ بأَنَّ

<sup>(</sup>١) نشر هذا الاختبار من قبل ، بعد ظهوره على هامش الكامل ، في مجموعة يوشع فنكل ، وعنوانها ( ثلاث رسائل لأبي عبّان عمرو بن بحر الجاحظ ) وطبعت في المطبعة السلفية سنة ١٣٤٤ . وجعلت هذه المجموعة هدية من مجلة الزهراء التي كان يصدرها الأستاذ محب الدين الخطيب ، إلى قرائها في السنة الثانية . والرسالة التي تليها هي ( ذم أخلاق الكتاب ) ، ثم ( رسالة القيان ) . وقد قمت بنشرهاتين الأخيرتين في الجزء الثاني من الرسائل في الصفحات ( رسالة القيان ) . وقد قمت بنشرهاتين الأخيرتين في الجزء الثاني من الرسائل في الصفحات . ٢٠٩ – ٢٠٩

<sup>(</sup>٢) يىنى كونە مخلوقاً .

 <sup>(</sup>٣) إشارة إلى مايرى المعتزلة من أنه غير خالق الأفعال العباد ، فهم يخلقون أفعالهم
 ويريدونها ، فيحاسبون على مافعلوا .

<sup>(</sup>٤) ب: «من ما ذكرتم ».

<sup>(</sup>٥) الآية ١١٦ من سورة المائدة .

مريم إِلَه في سِرِّهم ، ولا ادَّعَوْا ذلك قطُّ في علانيَتهِم . وأَنَّهم زعموا أَنَّا ادَّعينا عليهم ما لا يعرفون ، كما ادّعينا على اليهود ما لا يعرفون ، حين نطق كتابُنا ، وشهد نبيُّنا : أَنَّ اليهود قالوا : إِنَّ عزيراً ابن الله (١) ، وإِنَّ الله فقيرُ وهم أَغنياءُ (٣) . وهذا ما لا يتكلَّم به إنسان ، ولا يُعَرف في شيءٍ من الأَديان .

ولو كانوا يقولون في عُزير (٤) ما نَحَلْتُمون وادَّعيتموه ، لَما جَحدوه من دينهم ، ولما أنكروا أن يكونَ من قولهم، ولما كانوا بإنكار بنوَّة المسيح ، ولَمَا كان علينا منكم بأُسُ بعد عَقدِ الذِّمَة ، وأَخْذِ الجزية .

وذكرتم أنَّهم قالوا: ومَّا يدلُّ على غَلطكم في الأَخبار ، وأَخذكم العلم عن غير الثقات (٥) ، أَنَّ كتابكم ينطق: أَنَّ فرعون قال لِهامان : أَنَّ كتابكم ينطق : أَنَّ فرعون قال لِهامان : أَرِّ ابنِ لِي صَرْحاً (٦) ﴾. وهامان لم يكن إلَّا في زَمن الفُرْس ، وبعد زمنِ فرعون بدهرٍ طويل ، وإنَّ ذلك معروف عند أصحاب الكُتُب ، مشهورٌ عند أهل العلم . وإنَّ ما اتَّخذ صرحاً ليكون إذا عَلاه أَشرَفَ على الله .

وفرعونُ لا يخلو من أَن يكون جاحداً لله تعالى ، أَو مقرًّا به . فإن كان دينُه عند نفسه وأَهل مملكته نَفْىَ الله وجَحْدَه ، فما وجهُ اتِّخاذِ الصَّرح وطَلب الإشراف، وليس هناك شيء ولا إله ؟

<sup>(</sup>۱) ب: «عزير ابن الله».

<sup>(</sup>٢) أِشَارَةً إِلَى الآيةً \$ 7 من المائدة .

<sup>(</sup>٣) إشارة إلى الآية ١٨١ من آل عمران .

 <sup>(</sup>٤) ب فقط : « يقولون في شي في عزير » .

<sup>(</sup>ه) فى جميع النسخ : « الثقاة » ، وهو خطأ فادح فى الرسم الذى يوجب رسم تاء جمع المؤنث السالم مبسوطة .

<sup>(</sup>٦) من الآية ٣٦ في غافر .

<sup>(</sup>٧) م فقط: « لم يكن فى زمن الفرس » ، تحريف .

وإِن كَانَ مُقِرًّا بِالله عارِفاً به ، فلا يخلو من أَنْ يكون مشبِّها أَو نافياً للتَّشبيه . فإِن كَانَ ممن يَنفي الطُّول والعَرض والعُمْق والحُدود والجهاتِ، فما وَجْهُ طلبه له في مكانٍ بعينه ، وهو عنده بكلِّ مكان ؟ وإِن كان مشبِّها فقد عَلم أَنَّه ليس في طاقة بني آدم أَن يبنُوا بُنياناً ، أَو يرفعوا صرحاً يخرِقُ سَبْعَ سمواتٍ بِأَعماقهن ،والأَجزاء التي بينهن ،حتَّى يحاذى (١) العرش ثم يَعْلُوه .

وفرعونُ وإن كان كافراً فلم يكن مجنوناً ، ولا كان إلى نَقْصِ العقل ِ من بينِ الملوكِ منسوباً . على أَنَّ الحُكم قد يقوم (٢٦) بعُقول الملوكِ بالفضيلة على عُقُول الرعية .

وذكرتم أنَّهم قالوا: تَزعُمون أَنَّ الله تعالى ذَكَرَ يحيى بنَ زكريّا يُخبِر أَنَّه ﴿ لَمْ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا (٣) ﴾، وأنَّهم يجدون في كتبهم وفي الا يختلف فيه خاصَّتهم وعامَّتهم أنَّه كان من قبل يحيى بن زكريا غيرُ واحدٍ يقال له يحيى ، منهم: يُوحَنَّا بن فرح (٤).

وزعمتم أنهم قالوا لكم ( ) : إِنَّكَم ذكرتم أَنَّ الله قال في كتابه لنبيِّكم : ﴿ وما أَرسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رَجِالًا نُوحِي إليهم ( ) ، فاسألُوا أَهْلَ الذِّكرِ إِنْ كُنْتُم لا تَعْلَمُون ( ) ، وإنَّما عني بقوله : ﴿ أَهِلَ الذِّكر ﴾ :

<sup>(</sup>۱) ب: « یحازی » ، تحریف .

 <sup>(</sup>٢) ب : «قد يقدم » . (٣) من الآية ٧ في سورة مريم .

<sup>(</sup>٤) لم أجد له ذكراً فى كتب الجاحظ ، كما لم أجد له خبراً إلا فى سفر إرميا ٠٤ : ٨ و ٤١ : ١١ و ٣٣ : ٦ . واسمه فى هذا السفر : يوحانان بن قاريح .

<sup>(</sup>ه) ب فقط: «لك » صوابه في م ، ط.

<sup>(</sup>٦) كذا القراءة فى الآية ٣٤ من سورة النحل . أما فى الآية ٧ من سورة الأنبياء فقراءة الجمهور فيها : « يوحى إليهم » ، كما ورد فى نسخة ب . وقرأها حفص فقط : « نوحى إليهم » انظر إتحاف فضلاء البشر ٢٠٩ .

 <sup>(</sup>٧) هي الآية ٣ يم من سورة النحل ، و نصها هو نص الآية ٧ من سورة الأنبياء .
 (٧) مي الآية ٣ يم من سورة النحل ، و نصها هو نص الآية ٧ من سورة الأنبياء .

أَهَلَ التَّوراة ، وأصحابُ الكتب يقولون : إِنَّ الله قد بَعثَ من النِّساءِ نَبِيَّاتٍ ، منهم مريم بنت عمران (١) ، وبعث منهنَّ حَنَّة (٢) ، وسارَى (٣) ، ورفْقَى (٤)

وذكرتُم أَنَّهم قالوا: زَعمتُم أَنَّ عيسى تكلَّمَ في المهْد، ونحن على تقديمنا له، وتقريبنا لأمره، وإفراطنا بزَعْمكم فيه، على كثرة عَددنا، وتفاوُتِ بلادنا، واختلافِنا فيا بيننا، لا نعرف ذلك ولا ندَّعيه (٥)، وكيف ندَّعيه ولم نسمَعه عن سلفٍ، ولا ادَّعاه منَّا مدَّع .

ثم هذه اليهودُ لا تَعرِف ذلك ، وتزعُم أنَّها لم تسمع به إلَّا منكم ، ولا تعرفُه المجوسُ ، ولا الصَّابِثون ، ولا عُبَّاد البِدَدة (٢٠ من الهِنْد وغيرهم،

<sup>. (</sup>١) أنظر بقية نسبها في الطبري ١ : ٨٦ .

<sup>(</sup>٢) هي حنة بنت فنوثيل ، من سبط أشير . إنجيل لوقا ٢ : ٣٦

<sup>(</sup>٣) سميت في العهد القديم «ساراى» تكوين ١١: ٢٩ ، ٢٠ ، ٢٠ ا ، ١١ ، ١١ ، ١٦ ا ١٦ ، ١١ ، ١١ ، ١١ . ١١ . ١ و وجاء في سفر التكوين ١١ : ٥ في مخاطبة إبر اهيم عليه السلام : « فلا يدعى اسمك بعد إبر ام ، بل يكون اسمك إبر اهيم » وفي الفقرة الخامسة عشرة منه : « وقال الله لابر اهيم : ساراى امرأتك لاتدعو اسمها ساراى ، بل اسمها سارا » . وفي حواشي سفر التكوين أن « سارة » معنى رئيسة . وسارة هذه هي بنت هاران الأكبر عم إبر اهيم ، كما في الطبرى ١ : ١٤٢ ، وفيها الآية الكريمة: « وامرأته قائمة فضحكت فبشر ناها إسماق و من وراء إسماق يعقوب ». وأسارة تضبط بتخفيف الراء، ويخطئ من يشددها، وإن كانت قد ضبطت يذلك في اللسان (هجر ١١٨ ورقم ١٨٠) وشرح القسطلاني ٤ : ١٠٢ . ومايمين ضبطها بتخفيف الراء قول جرير في ديوانه ٣٤٥ : فيجمعنا والعز أولاد سارة أب لايبالي بعده من تعذر ا

<sup>(</sup>٤) ورسمت فى الطبرى: «رفقا » ، وهو الوجه ، لأن جميع المنتهى بالألف اللينة من الأسماء الأعجمية حقه أن يكتب بالألف ، ماعدا الأسماء الحمسة : موسى ، عيسى ، كسرى ، بخارى ، متى . وهى رفقاً ابنة بتويل بن ناحور بن تارخ ، وهى امرأة إسمحاق ، كما فى الطبرى ١ ٢٠ . ٢٥ / ٢٥ : ٢٠ .

<sup>(</sup>٥) ب ؟ م : « لايعرف ذلك ولا يُدعيه » ، صوابه في ط .

<sup>(</sup>٦) البد ، بالضم: الصنم الذي يعبد ، وهو إعراب بت ، بالفارسية بضم الباء أيضاً . و الجمع البددة . ب : « البدرة » ط : « المدرة » ، صوابهما في م . وانظر ما سبق في حواشي . ٢٥٢.

ولا التُّرك والخزر (١٦) ، ولا بلُّغَنَّا ذلك عن أُحدٍ من الأَمْم السالفة ، والقرونِ الماضية ، ولا في الإِنجيل ، ولا في ذِكْر صفاتِ المسيح في الْكُتُب والبشَّارَاتِ به على أَلسنة الرُّسُل .

ومِثارُ هذا لا يجوز أَنْ يجهله الولُّ والعدُّو ، وغيرُ الولِّ وغيرُ العدوّ ، ولا يُضربَ به مثل ، ولا يَرُوح به النَّاس ، ثم يُجمع إلنَّصاري على ردّه ، مع حُبِّهم لتقوية أَمْرِه . ولم يكونوا ليضادُّوكم (٢) فها يرجع عليهم نَفْعه . وَكَيْفُ لَمْ يَكُذِّبُوكُمْ فَى إِحْيَاتُهُ المُوتَى ، وَمَشْيَهِ عَلَى المَاءِ ،وإبرَاءِ الأُكمه والأُبرص ؟! بـلـلم يكونوا ليتَّفـقوا على إظهار خلاف دينـهم، وإنكار أعظمٍ حجّةٍ كانت لصاحبهم ، ومثل هذا لاينكتم ولاينفكُّ ممن يخالفُ ويَنُمّ (٣).

والكلام في المهد أُعجبُ من كلِّ عجب، وأُغربُ من كلِّ غريب، وأَبدعُ من كلّ بديع ؛ لأَنَّ إِحياءَ الموتى والمشْيَ على الماءِ ، وإقامة المُقْعَد ، وإبراء الأَّعمى ، وإبراء الأَّكمهِ (٤) قد أَتت به الأَّنبياءُ ، وعَرفَه الرُّسل ، ودار في أَساعهم . ولم يتكُلُّم صبيٌّ قطُّ ، ولا مولودٌ في المهد .

وكيف ضاعت هذه الآية ، وسقطت حُجَّة هذه العلامة من بين كلِّ علامة ؟ !

وبعدُ ، فَكُلُّ أُعجوبةٍ يأتى بها الرجالُ ، والمعروفون بالبيان ،

<sup>(</sup>١) م : « والحزر »، تحريف . والحزر : جيل من الترك كان مقر حكمهم في سهوب القوقاز الشالية . وانظر مادتى ( بلغار ) و ( الخزر ) فى دائرة المعارف الإسلامية . . .

<sup>(</sup>۲) ب ، م ، « و لم يكن ليضادو هم » .

<sup>(</sup>٣) ب فقط : «ويتم » بالتاء .

<sup>(</sup>٤) الأكمه : الذي يولد أعمى ، ومصدره الكمه ، بالتحريك . وريما جاء الكمه في الشهر العمَى العارض ، كما جاء في قول سويد بن أبي كاهل اليشكري في المفضليات ٢٠٠ : ﴿ ﴿ ﴿ كهت عيناه لما ابيضتا فهسو يلحى نفسه لما نزع Andrew Carlot

<sup>(</sup>ه) ب ، م : « الرجل » ، و أثبت مافي ط .

والمنسوبون إلى صواب الرأى ، تكون (١) الحيلة فى الظَّنِّ إليها أَقرب ، وخوفُ الخُدْعةِ عليها أَغلب. والصبيُّ المولودُ عاجزٌ فى الفطرة ، ممتنعٌ من كلِّ حيلة ، لا يُحتاج فيه إلى نظر ، ولا يشبِّهه من شاهده بدَخَل (٢).

## ۲ - فصل منه

وسنقول فى جميع ما ورَدَ علينا من مسائلكم ، وفيا لا يقع إليكم من مسائلهم ، بالشواهد الظاهرة ، والحُجج القويَّة ، والأَدِلَّة الاضطرارية ، ثم نسأَهُم بعد جوابنا إِيَّاهم عن وجوهٍ يعرفون بها انتقاضَ قولهم ، وانتشارَ مذهبهم ، وتهافُتَ دينهم .

ونحن نعوذ بالله من التكلُّف وانتحالِ مالا نُحسِن ، ونسأَله القَصْدَ في القول والعمل ، وأن يكون ذلك لوجهه ، ولنُصرةِ دينه ، إِنَّه قريبٌ مجيب .

فأنا مبتدىء فى ذكر الأسباب التى لها (٢) صارت النَّصارى أحبَّ إلى العوامِّ من اليَهودِ، وأقربَ مودَّة، وأقلَّ غائلة، وأصغَر كُفْراً، وأهوَنَ عذاباً.

ولذلك أسبابٌ كثيرة ، ووجوهٌ واضحة ، يعرفها مَن نَظَر ، ويجهلها مَن لم يَنظُر .

<sup>(</sup>١) ب، م: « فكون » ، صوابه في ط.

<sup>(</sup>٢) ط فقط : « ولا ليشبهه » . والدخل ، بالتحريك وبالفتح أيضاً : الريبة والنش . قال الله تعالى : « تتخذون أيمانكم دخلا بينكم » . وفى كلام ابنة الحس : ترى الفتيان كالنخل وما يدريك ما الدخل

 <sup>(</sup>٣) انتشار مذهبهم : تفرقه وعدم ترابطه . ويقولون : ضم الله نشرك ، بالتحريك، أى شمثك .

<sup>(</sup>٤) ب : « التي بها » .

أوّلُ ذلك أن اليهود كانوا جيران المسلمين بيشرب وغيرها ، وعداوة الجيران شبيهة بعداوة الأقارب في شدّة التمكن وثبات الحقد ، وإنّما يعادى الإنسان من يعرف ، ويميل على من يرى ، ويُناقِض من يُشاكل ، ويبدو له عيوب من يُخالِط . وعلى قدر الحبّ والقُرب يكون البُغض والبُعد ، ولذلك كانت حُروب الجيران وبنى الأعمام من سائر النّاس وسائر العرب أطول ، وعداوتُهم أشد .

فلمًّا صار المهاجرون لليهود جيراناً، وقد كانت الأنصار متقدِّمة البجوار، مشاركةً في الدار، حسدتهم اليهود على النِّعمةِ (١) في الدِّين، والاجتماع بعد الافتراق، والتَّواصُل بعد التقاطع، وشَبَّهوا على العوام (٢)، واستمالوا الضَّعفة، ومالئوا (٣) الأعداء والحسدة، ثم جاوزوا الطَّعنَ وإدخال الشَّبهة، إلى المناجزة والمُنابذة بالعَدَاوة، فَجَمعوا كيدهم، وبذلوا أنفُسهم وأموالهم في قِتالهم، وإخراجهم من ديارهم، وطال ذلك واستفاض فيهم (٤) وظهر، وترادف لذلك الغينظ، وتضاعف البُغْض، وتمكن الحقد.

وكانت النصارى لبعد ديارهم (٥)، من مَبعثِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم ومُهاجَرِهِ ، لا يتكلَّفون طعْنا (٦) ، ولا يُثيرون كيداً (٧) ،

<sup>(</sup>۱) ب، ، م : « حسدتهم اليهود النعمة » ، وهي صحيحة أيضاً ، يقال حسده على الشيء ، وحسده إياه ، كما في قول شمر بن الحارث الضهي :

فقلت إلى الطعام فقال منهم وعيم نحسد الإنس الطعاما

<sup>(</sup>٢) ط فقط : « القوام » ، تحريف .

<sup>(</sup>٣) ب ، م : «وملأوا» ، ، صوابه في ط . والممالأة : المساعدة ، والمشايعة .

<sup>(</sup>٤) ب ، ، م : «واستقاص فهم » ، صوابه فی ط .

<sup>(</sup>ه) ب، م: « دیارها ».

<sup>(</sup>٦) ب، م: « لايتكلف ظعناً » ، صوابه في ط.

<sup>(</sup>٧) ب، م: «ولا يستركيداً »، والوجه في ط.

ولا يجمعون على حرب (١٠) . فكان هذا أوّل أسبابٍ ما غلّظ القلوب على اليهود ، وليّنها على النصاري .

ثم كان من أمر المهاجرين إلى الحبشة ، واعتادهم على تلك الجنبة (٢) ما حَبَّبهم (٣) إلى عوام السلمين . وكلَّما لانت القلوب لقوم غَلُظت على أعدائهم ، وبقدر ما نقص من بُغض النصارى زاد فى بغض اليهود . ومن شأْنِ النَّاس حبُّ من اصطنع إليهم حيراً أوْ جرى على يديه (٤) أرادَ الله بذلك أو لم يُرِدْه ، وبقصد (٥) كان أم باتفاق .

وأمر آخر، وهو من أمّننِ أسبابهم وأقوى أمورهم، وهو تأويل آيةٍ غَلِطت فيها العامّة حتّى نازَعَت الخاصّة، وحفظتها النّصارى واحتجّت، واستالت قلوب الرَّعاع والسِّفلة، وهو قول الله تعالى: ﴿ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوةً لِلَّذِينَ آمَنُوا اليَهُودَ والزِينَ أَشْركُوا ولتَجِدَنَّ أَقرَبَهُمْ مودَّةً للذَينَ آمَنُوا اليَهُودَ والزِينَ أَشْركُوا ولتَجِدَنَّ أَقرَبَهُمْ مودَّةً للذَينَ آمَنُوا النّهُ النّهُ اللّهُ قوله : ﴿ وَذَلِك جَزَاءُ لللّذِينَ آمَنُوا اللّهِ أَعْلَمُ الدّلِيلَ على أَنَّ الله تعالى لم يَعْنِ المُحْسنين (٢) ﴿ . وفي نفس الآية أعظمُ الدّليل على أنَّ الله تعالى لم يَعْنِ المُحْسنين (٢) ﴿ . وأنّما عَنَى هؤلاءِ النّصارى ولا أشباههم : الملكانية (٨) واليعقوبيَّة (٩)، وإنّما عَنَى

<sup>(</sup>۱) ب، م: «ولا يجمع على حرب»؛ تحريف.

<sup>(</sup>٢) الجنبة : الجانب . وفي ط فقط : « الجهة » .

<sup>(</sup>٤) الكلام بعده إلى كلمة « باتفاق » ساقط من ط .

<sup>(</sup>ه) في الأصل ، وهو هنا ب ، م : « وبعد » ، والوجه ما أثبت .

<sup>(</sup>٦) الآية ٨٢ من سورِة الْمائدة .

<sup>﴿ ﴿ (</sup>٧) يعني الآيات ٨٦ – ٨٥ من سورة المائدة .

<sup>(</sup>٨) ب فقط: «المكانية» ، صوابه في م ، ط. ويقال ملكانية وملكائية أيضاً بالهمز ، كما في مفاتيح العلوم ٢٣. ويقال أيضا الملكية ، كما في التنبيه والإشراف للمسعودي ١٢٣ ، ١٢٤ ، ١٦٤ ، ١٣٠ أ ١٣٠ ، ١٣٤ أوهم منسوبون إلى ملكاء ، وهم أقدمهم » ، أي أقدم النصاري . وفي الملل والنحل ٢ : ٣٠ : « الملكانية أصحاب ملكا الذي ظهر بالروم واستولى عليها » . والحق أن الملكانيين منسوبون إلى « ملكا » ومعناه الملك بالسريانية . والمراد بهم أتباع مذهب قياصرة الروم الذي يسمى أيضاً المذهب الحلقيدوني ، الذي أقره المجمع المعقود في خلقيدونية سنة ١٥٤م . وفي مفاتيح العلوم : « وأهل الروم كلهم ملكائية » . وانظر تاريخ الأمة القبطية ( الحلقة الثانية ص ١٩ – ٩٣ ) .

ضَرْبَ بَحِيراً ، وضَرْبَ الرُّهِ اللهِ اللهِ عَانَ يَخْدُمُهُمُ سَلْمَانُ (٢) . وضَرْبَ الرُّهِ اللهِ اللهِ على العَلَط منهم وبين حَمْلِ قولِه (٣) : ﴿ النَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى ﴾ على العَلَط منهم في الأَساءِ ، وبين أَن نجزم عليهم (١) لأَنَّهُم نَصارى \_ فرقُ .

كما ذكر اليهودُ أَنَّه جاء الإسلامُ وملوكُ العربِ رجلان : غسَّانَّ ولخميّ ، وهما نَصرانيَّان ، وقد كانت العربُ تَدِين لهما ، وتؤدِّى الإِتاوة إليهما ، فكان تعظيم قلوبهم لهما راجعاً (٥) إلى تعظيم دينهما . وكانت تِهامة ، وإن كانت لَقاحاً (٢) لا تدين الدِّين (٧) ، ولا تؤدِّى

<sup>=</sup> واليعقوبية . وهم ينسبون إلى مار يعقوب . قال الخوارزمى فى مفاتيح العلوم: « وهم قليل » . وفى الفصل لابن حزم ١ : ٤٩ : « ينسبون إلى يعقوب البرذعانى ، وكان راهباً بالقسطنطينية » . و انظر الملل والنحل ٢ : ٢٦ .

<sup>(</sup>١) بحيرا الراهب ، بفتح الباء ، كما في القاموس ، وقد رسم بالياء في آخره في القاموس وشرحه ، والوجه كتابته بالألف كما في الإصابة ه ٥ ه ، وهو الذي لتي الرسول صلى الله عليه وسلم قبل البعثة في ركب قريش حين نزلوا بصرى من أرض الشام ، فاستضافهم حميعاً ، وعرف رسول الله ما كان يعرف من صفته من قبل . السيرة ١١٥ – ١١٧ .

<sup>(</sup>٢) سلمان الفارسى : صحابى جليل ، أصله من رام هرمز ، وقيل من أصبهان ، وكان قد سمع بأن الذي صلى الله عليه وسلم سيبعث ، فخرج في طلب ذلك ، وأسلم ، وشهد بدراً ، وآخى الذي بينه وبين أبى الدرداء . الإصابة ، ٣٥٥ والسيرة ١٣٦٦، ٥٤٣٠ ، ١٣٧٥ . بعد منهم سلمان » م : « يجدمهم سلمان » وفي ط : « يجدمهم سلمان » ، والصواب ما أثبت . وقد و جدت نصاً صريحاً في سيرة ابن هشام ١٣٨١ يقول فيه سلمان لأسقف الكنيسة في الشام قبل إسلامه : « إني قد رغبت في هذا الدين فأحببت أن أكون معك وأخدمك فيكنيستك » . ثم تروى السيرة تنقله في كنائس الموصل ، وتصيبين ، ، وعورية ، ومن عمورية انتقل إلى أرض العرب حتى كان بالمدينة ولتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فدخل في الإسلام .

<sup>(</sup>٣) ب ، م : «وبين قوله» بسقوط كلمة «حمل ».

<sup>(</sup>٤) ب : « نجرم »ط : « نجری ». وأثبت مانی م .

<sup>(</sup>ه) ب، م: «راجعة » ط: «راجع»، صوابهما ما أثبت. ﴿

<sup>(</sup>٦) يقال حى لقاح ، كسحاب : لم يدينوا الملوك ولم يملكوا ولم يصهم سماء في الجاهلية . قال تعلب : مشتق من لقاح الناقة ، لأن الناقة إذا لقحت لم تطاوع الفجل .

<sup>(</sup>٧) كلمة « الدين » ساقطة من ط . و في ب ، م : « لايدين » . صوابهما في ط . .

الإِتاوة ، ولا تَدِين للمُلوك ، فإِنَّها (١) كانت لا تمتنعُ من تعظيم ما عظَّم الناس ، وتصغيرِ ما صغَّروا .

ونصرانيَّةُ النُّعمان وملوكِ غَسَّانَ مشهورةٌ في العرب ، معروفةُ عند أهل النَّسَب ، ولولا ذلك لدَللْتُ عليها (٢٦ بالأَشعار المعروفة ، والأَخبار الصحيحة .

وقد كانت تتَّجِر إلى الشَّام ، ويَنفُذ (٣) رجالُها إلى مُلوك الرُّوم ، ولها رحلةً في الشِّناء والصَّيف، في تجارةٍ مرَّةً إلى الحبشة ، ومرَّة قِبَلَ الشام ، ومرَّة بيثرب (٤) ، ومصيفُها بالطَّائف، ومرة منيحين مستأنفاً بحمده (٥) فكانوا أصحاب نَعْمة ، وذلك مشهورٌ مذكورٌ في القرآن ، وعند أهل المعرفة .

وقد كانت تهاجر إلى الحبشة (٢) ، وتأتى بابَ النَّجاشيِّ وافِدةً ، فيَحُبوهم بالجزيل (٧) ، ويَعرِف لهم الأَقدار ، ولم تكن تعرف كسرى (٨) ، ولا تأنَّس بهم . وقيصرُ والنَّجاشيُّ نَصْرانيَّان ، فكان ذلك أَيضاً للنَّصارى ، دونَ اليهود .

والآخِر من النَّاس تَبَعُ للأَوِّل في تعظيم من عظَّم، وتصغير من صغَّر.

<sup>(</sup>١) ب ، م : « وبأنها » ط : « لأنها » ، والوجه ما أثبت

 <sup>(</sup>۲) ب فقط : «علیه» تحریف .
 (۳) ط فقط : «و تنفذ» .

<sup>(؛)</sup> ومرة بيثرب ، ساقطة من ط .

<sup>(</sup>ه) كذا وردت هذه العبارة فى ب. م مع سقوطها من ط. لكن فى م : « بجهده » . ولعلها « ومرة ميمنين » من أيمن و يمن تيميناً ، إذا أتى اليمن .

<sup>(</sup>٦) ب، م: «تهاجر الحبشة»، صوابها في ط.

<sup>(</sup>۷) محبوهم ، من الحباء ، وهو العطاء بلا من و لا جزاء . ب ، م : « فيحيوهم » ط : « فيحيهم » ، صوابهما ما أثبت .

<sup>(</sup>۸) ط: «ولم يكن يعرف ذلك كسرى ».

وأُخرى (١) : أَنَّ العرب كانت النصرانيَّةُ فيها فاشية ، وعليها غالبة ، إلَّا مُضَر ، فلم تغلب عليها بهوديَّةُ ولا مجوسيَّة ، ولم تَفْشُ فيها النَّصرانية ، إلَّا مُضَر ، فلم تغلب عليها بهوديَّةُ ولا مجوسيَّة ، ولم تَفْشُ فيها النَّصرانية ، إلَّا ما (٢) كان من قوم منهم نزلُوا الحيرة (٣) يسمّون : العباد ، فإنَّهم كانوا نصارى ، وهم مُغْمورون مع نَبْذٍ يسيرٍ في بعض القبائل . ولم تعرف مُضَر إلَّا دينَ العرب ، ثم الإسلام .

وغَلبت النَّصرانيةُ على مُلوك العرب وقبائلها: على لخم ، وغَسَّان ، والحارث بن كعب بنَجْران ، وقُضاعة ، وطيٍّ ، في قبائل كثيرةٍ ، وأحياء معروفة . ثم ظهرت في ربيعة فغلبت على تغلب وعبد القيس وأفناء بكر (٥) ، ثم في آل ذي الجَدَّينِ خاصَّة .

وجاء الإسلامُ وليست اليهوديَّةُ (٢) بغالبة على قبيلة ، إلَّا ما كان من ناس من اليانية ، ونَبْذٍ يسير (٢) من جميع إيادٍ وربيعة . ومعظمُ اليهودية إنَّما كانت بيثربَ وحِميرَ وتَياء ووادى القُرى ، فى ولدِ هَارونَ ، دون العرب .

فعطفَ قُلوبَ دَهماءِ العرب على النَّصارى المُلْكُ الذى كان فيهم ، والقرابةُ التي كانت لهم ، ثم رأَتْ عوامُّنا أَنَّ فيها مُلْكاً قائماً ، وأَنَّ فيهم عَرَباً كثيرة (٨٠) ، وأَنَّ بناتِ الرُّوم وَلَدْنَ للوك الإسلام ، وأَنَّ في

<sup>(</sup>۱) ط: «وأخرى ، وهي » .

<sup>(</sup>٢) فى الأصول : « إلا من كان » ، ووجهه ما أثبت .

<sup>(</sup>٣) نزلوا الحيرة ، ساقط من ب .

<sup>(</sup>٤) النبذ ، بالفتح : الشيء القليل . ب فقط : « معمورون مع نبذ يسيرة » ، صوابه في ط.

<sup>(</sup>٥) الأقناء : الأخلاط النزاع من هاهنا وهاهنا ، الواحد فنو ، بالكسر .

<sup>(</sup>٦) ب، م: «لليهودية»، صوابه في ط.

<sup>(</sup>٧) ب: « و نبذ يسير ة » تحريف . و انظر ما مضى قريباً .

 <sup>(</sup>٨) ب ، م : «غرباً كثيرة » صوابه بالعين المهملة كما فى ط .

النصارى متكلِّمين وأَطبَّاء ومنجِّمين ، فصاروا بذلك عندهم عُقلاء وفَلاسفة حكماء ، ولم يَرَوْا ذلك في اليهود .

وإِنَّمَا اختلفت (٢) أحوالُ النهودِ والنَّصارى في ذلك لأَنَّ اليهود ترى أَنَّ النظر في الفَلسَفةِ (٢) كفر ، والكلامَ في الدِّين بِدعة ، وأَنَّه مَجْلبَةً لكل شُبهة ، وأَنَّه لا علم إِلَّا ما كان في التَّوراة وكُتُب الأنبياءِ ، وأَنَّ لكل شُبهة ، وأَنَّه لا علم إلَّا ما كان في التَّوراة وكُتُب الأنبياءِ ، وأَنَّ للا علم إلَّا ما كان في التَّوراة وكُتُب الأنبياءِ ، وأَنَّ للا علم إلَّا ما كان في التَّوراة وكُتُب الأنبياءِ ، وأَلَّ للا علم الله النجمين من أسباب الزَّندقة والخُروج إلى الله ويقر على الأسلاف وأهل القُدوة ، حتَّى إنَّهم لَيُبهرِجُون المشهورَ بذلك ، ويحرِّمون كلامَ من سَلك (٣) سبيل أولئك .

ولو علمت العوامُّ أَنَّ النَّصارى والرُّوم ليست لهم حكمة ولا بَيان ، ولا بُعْدُ رويَّة (٤) ، إلَّا حكمة الكفِّ ، من الخَرْط والنَّجْر والتَّصوير ، وحياكة البِزْيون (٥) لأَخرجَتْهم من حُدود الأُدباءِ ، ولَمَحْتهم من ديوان الفلاسفة والحكماء ؛ لأَنَّ كتابَ المنطق والكون والفساد ، وكتاب العُلُويّ ، وغير ذلك ، لأَرسطاطاليس (٧) ، وليس بروى ولا نصرانيّ .

وكتابَ المِجَسْطِيِّ لبطليموس (٨) ، وليس بروميٍّ ولا نصراني . وكتابَ إقليدس لإِقليدس ، وليس بروميٍّ ولا نصراني .

<sup>(</sup>۱) ب، م: «اختلف<sub>»</sub>.

<sup>(</sup>٢) ب فقط : « في الفلاسفة » .

<sup>(</sup>٤) ب ، م: «رؤية».

<sup>(</sup>ه) البزيون : السندس . قال ابن برى : هو رقيق الديباج . وضبطه صاحب القاموس كجردحل وعصفور ، وصاحب السان بالضم فقط . ط : « البريون » تحريف . و انظر اللسان والقاموس ( بزن ) .

<sup>(</sup>٣) ذكره في الحيوان ٣: ٢٨٠ باسم « الآثار العلوية » . ط فقط : « العدوى » تحريف .

<sup>(</sup>٧) ب، م: « لأرسطوطيلس » ، وأثبت ما في ط و الحيوان .

<sup>(</sup>٨) انظر حواشي الحيوان ١ : ٨٠.

وكتابَ الطبِّ لجالينوس ، ولم يكن روميًّا ولا نصرانيًّا .

وكذلك كتب دِيمُقْراطَ وبُقْراطَ وأَفلاطون ، وفلانٍ وفلان .

وهؤلاءِ ناسُ (١) من أُمة قد بادوا وبقيت آثارُ عقولم ، وهم اليونانيُّون ، ودينُهم غير دينِهم ، وأُدبُهم غير أُدبِهم ، أُولئك علماء ، وهولاء صُنَّاعٌ أَخذوا كتبهم (١ لقُرب الجوار ، وتدائي الدار ، فمنها ما أضافوه إلى أَنفسهم ، ومنها ما حوَّلوه إلى ولَّتهم . إلَّا ما كان من مشهور كتبهم ، ومعروف حِكمهم ، فإنَّهم حين لم يقدروا على تغيير أسائها زَعَموا أَنَّ اليونانيين قبيلٌ من قبائل الروم ، ففخرُوا (٢) بأديانهم على اليهود ، واستطالُوا بها على العرب ، وبَانِخُوا بها على الهند (١) ، حتَّى زعموا أَنَّ حَمَاءَنا أَتْباعُ حَمَائِهم ، وأَنَّ فلاسفَتَنَا اقتدوْا على مثالم (٥) ، فهذا هذا .

ودينُهم (٢ يرحمُك الله \_ يُضاهِي الزَّندقة ، ويناسبُ في بعض وجوهه قولَ الدُّهرية ، وهم من أَسبابِ كلِّ حَيرةٍ وشُبهة .

والدَّليل على ذلك أنَّا لم نر أهلَ ملَّة (٧) قطُّ أكثر زندقةً من النَّصارى، ولا أكثر متحيِّراً أَوْ مترنِّحاً منهم (٨).

وكذلك شأن كلِّ مَن نظر في الأُمور الغامضة بالعقول الضعيفة: أَلا تَرَى أَنَّ أَكثَرَ مِن قُتِل في الزَّندقة ممن كان ينشحل الإسلام ويُظهره،

<sup>(</sup>١) ط فقط: «أناس».

<sup>(</sup>۲) ب: « أخذ وكتبهم » ، و هو تحريف كتابي .

<sup>(</sup>٣) ب، م: «ففجروا»، صوابه فی ط 🗀 🗀

<sup>(</sup>٤) البذخ والبذوخ : تطاول الرجل بكلامه وافتخاره، وفعله كفرح يفرح ، وقعد يقعد.

<sup>· (</sup>هُ) ب : « اقتدروا » ، تحریف . ط : « احتدوا » ، وأثبت مانی م .

 <sup>(</sup>٦) ط: « فهذا هو دينهم » ، وإخاله تصرفاً من الناشر . وما أثبته من ب ، م هو
 لغة الجاحظ .

<sup>(</sup>٧) ط : « أهل مكة » ، صوابه فى ب ، م .

<sup>(</sup>٨) الترنح : التمايل والاضطراب . وفي جميع الأصول : « متحيزاً » بالزاى ، صوابه ما أثبت

هم (۱) الذين آباؤهم وأُمَّهاتُهم نصارى .

على أنَّك لو عددتَ اليومَ أَهلَ الظِّنَّة ومواضع ِ التُّهمة لم تجد أكثرَهم إلَّا كذلك .

ومَّمَا عظَّمهم فى قلوب العوامِّ ، وحبَّبهم إلى الطَّغَّام ، أَنَّ منهم كُتَّابَ السَّلاطين ، وفَرَّاشِي الملوك (٢٦) ، وأَطبَّاءَ الأَشرافِ ، والعطَّارينَ والصَّيارفة . ولا تجد اليهوديُّ إِلَّا صبَّاعاً ، أو دبَّاعاً ، أو حجَّاماً ، أو قصَّاباً ، أو شَعَّاناً .

فلمَّا رأَتِ العوامُّ اليهودَ والنَّصارى توهَّمتْ أَنَّ دينَ اليهود في الأَديان كصناعتهم في الصِّناعات ، وأَنَّ كُفرهم أَقذرُ الكُفْر،إذْ كانواهم أَقذرالأُمَم.

وإنَّما صارت النّصارى أقلَّ مَسَاخة من اليهود (٢٣) ، على شدّة مساخة النّصارى ، لأَنّ الإسرائيليّ لا يزوِّج إلّا الإسرائيلي، وكل مناكِحِهِم مردودة فيهم (٤) ، ومقصورة عليهم ، وكانت الغرائب لا تَشُوبهم ، وفحولة الأجناس لا تُضرَب ولا تضرب فيهم ، لم يُنجِبوا في عَقْل ولا أَسْر ولا مِلْح (٥) . وإنّك لتعرف ذلك في الخيل والإبل ، والحمير والحمام .

ونحن \_ رحمك الله \_ لم نُخالف العوامَّ في كثرة أموال النصارى ، وأنَّ فيهم مُلكاً قائماً ، وأنَّ ثيابهم أنظف (٢٦) ، وأنَّ صناعتَهم أحسن .

<sup>(</sup>۱) ب : «وهم » ، والواو مقحمة .

 <sup>(</sup>۲) يراد بالفراش من يتعهد فراش البيت وأثاثه . وانظر ماكتبت في ذلك في (حول ديوان البحثرى) ٣٩ – ٤٠ والحيوان ٣ : ٤٣٥ .

<sup>(</sup>٣) المسيخ من الناس : الذي : الذي لاملاحة له . وقد مسخ مساخة .

<sup>(</sup>٤) ب : « وكل مناكحتهم مردون فيهم » ط ، م : « وكل مناحهم مردودة فيهم » ، صوابهما ما أثبت .

<sup>(</sup>ه) الأسر : شدة الخلق . وفى التنزيل العزيز : «نحن خلقناهم وشددنا أسرهم » . والملح ، بالكسر : الرضاع واللبن .

<sup>(</sup>٦) ب: « وأن مابهم » م : « مايهم » ط : « ماءهم » ، والوجه ما أثبت . وانظر ما سيأتى في ٣٢٥ من قوله : « والنصر اني وإن كان أنظف ثوباً » .

وإِنَّمَا خَالَفْنَا فِي فَرِقَ مَا بِينِ الكُفُرِينِ وَالفِرْقَتِينِ ، فِي شَدَّة المعاندة واللَّجَاجة ، والإِرصادِ لأَهلِ الإِسلام بكلِّ مَكيدة ، مع لُؤْم الأَصُول ، وخُبث الأَعراق .

فأمّا المُلك والصِّناعة والهيئة ، فقد علمنا أنَّهم اتَّخذوا البراذين الشَّهرية (٢) ، والخيل العِتاق ، واتَّخذوا الْجَوْقات (٢) ، وضَربوا بالصَّوالجة ، وتحذَّفُوا المديني (٣) ، ولبسوا المُلْحَم والمطبَّقَة ، واتَّخذوا الشاكريَّة (٥) ، وتسمَّوْا بالحسن والحُسين ، والعبّاس والفضل وعلي ، الشاكريَّة والمذلك أجمع ، ولم يبق إلّا أنْ يتسمَّوا بمحمّد ، ويكتنُوا بنَّبى القاسم . فرغب إليهم المسلمون ، وترك كثير منهم عَقْد الزَّنانير ، وعَقَدها آخرون (٢) دون ثِيابهم ، وامتنع كثير من كُبرائهم من إعطاء وعقدها آخرون (٢) دون ثِيابهم ، وامتنع كثير من كُبرائهم ، وضربوا من فصربوا من من وضربوا من فصربه ، وضربوا من صبَّهم ، وضربوا من ضربهم .

<sup>(</sup>۱) الشهرية ، سبق تفسير ها في ۱۲۸ . وكلمة « اتخذوا » ساقطة من ب ، م .

<sup>(</sup>٢) الجوقة : حماعة من الناس ، معربة كما في شفاء الغليل . والمراد فرق الفروسية ونحوها .

 <sup>(</sup>٣) تحذيف الشعر: تطريره وتسويته. وفي اللسان: «قال النضر: التحذيف في الطرة أن تجعل سكينية كما تفعل النصاري». فقد وضع التحذف هنا موضع التحذيف. وفي الأصول هنا: « وتحدّقوا » ، و لا وجه له.

<sup>(</sup>٤) فى اللسان : « الملحم : جنس من الثياب » . وفى القاموس : «وكمكرم : جنس من الثياب » . وألحم الناسج الثوب . وفى المثل: « ألحم ما أسديت » أى تمم ما ابتدأته من الإحسان . والمحمة ، بالضم : خيوط النسج العرضية يلحم بها السدى ، كما فى المعجم الوسيط . وفيه أيضاً : « الملحم جنس من الثياب يختلف نوع سداه ونوع لحمته ، كالصوف والقطن ، أو الحرير والقطن » أى لايكونان من نوع واحد . أما المطبقة ، فهى من قولهم : طابق بين قيصين : لبس أحدهما على الآخر . فالمراد الثياب المزدوجة المتطابقة .

<sup>(</sup>ه) الشاكرية ، يراد بهم الجند المستأجرون ؛ لأن الشاكرى معناه كما فى القــاموس : الأجير المستخدم ، معرب جاكر . وانظر حواشي الحيوان ٢ : ١٣٠ ورسائل الجاحظ ١ : ٣٠٠

<sup>(</sup>٦) ب ، م : « وعقدوها آخرون » ، وأثبت مانی ط .

<sup>(</sup>۷) ب ، م : « و أنف مع أقدارهم من دفع » ، صوابه فی ط

وما لهم لا يفعلون ذلك وأكثرَ منه ، وقُضاتُنا أَوْ عامَّتهم (١) يرون أَنَّا دمَ الجاثليق (٢٦ والمُطْرانِ والأَسقُف وفاءٌ بدم جعفرٍ وعلى والعيّاس

ويرون أَنَّ النَّصراني إِذا قذفَ أُمَّ النِّيَّ صلى الله عليه وسلم بالغَوايةِ (٣) أَنَّه ليس عليه إِلَّا التعْزير والتَّأْديب (٤) ، ثم يحتجُّون أَنَّهم ﴿إِنَّمَا قالُوا ذلك لأَنَّ أُمَّ النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن مُسلِمة . فسبحانَ الله العظم ! ما أُعجب هذا القولُ ( ) وأَبْيَنَ انتشاره ( ) !

ومن حُكْم ِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم: أن لا يساوُونا في المجلِّس ، ومن قوله : « وإِنْ سبُّوكم فاضربُوهم ، وإِن ضَربوكم فاقتلوهم ».

وهم إذا قذفوا أُمَّ النبي عليه السَّلام بالفَّاحشة لم يُكُن له عند أُمَّته إِلَّا التَّعْزِيرِ والتَّأْدِيبِ . وزَعموا أَنَّ افتراءَهم عَلَى النبيِّ ليس بنكُثٍ للعهد ، ولا بنَقْضِ للعَقْد .

وقد أمر النبي عليه السلام أن يُعطونا الضَّرِيبة عن يدٍ منَّا عالية (٧) في قبولنا منهم (٨) ، وعَقْدِنا لذَّمَّتهم ، دون إراقة دمهم (٩) . وقد حكم الله تعالى عليهم (١٠) بالذِّلَّة والمسكنة .

<sup>(</sup>١) ط فقط : «وعامتهم».

<sup>(</sup>٢) الجاثليق ، بفتح الثاء : رئيس من رؤساء النصارى ، يكون تحته المطران ، ثم الأسقف ثم القسيس ، ثم الشماس .

<sup>(</sup>٣) الغواية ، بالفتح : الضلال . ب ، م : « بالغوية » ، صوابه في ط . (؛) التعزير : التأديب والعقاب .

<sup>(</sup>ه) ب، م: « القوم » ، تحريف مافي ط .

 <sup>(</sup>٦) انتشار الأمر : عدم إحكامه . ط فقط : « انتثاره » . (٧) ب ، م : «عليه» ، وتصح إذا قرئت «علية».

<sup>. (</sup>۸) پ ، م : « منه » .

<sup>(</sup>٩) ب، م : « وعقدنا له ذمته دون إراقة دمه » . ﴿ ﴿ مِنْ مُوسِمُ وَ مُوسِدُ

أو ما ينبغى (المجاهل أن يعلم أنَّ الأَثمة الراشدين ، والسَّلف المتقدِّمين لم يشترطوا عند أُخذِ الجزية ، وعَقْد الذِّمَّة عدم الافتراء (المعلى على النبى صلى الله عليه وسلم وأُمّته ، إلَّا (الله) لأنَّ ذلك عندهم أعظمُ في العيون ، وأجلُّ في الصُدور من أن يحتاجوا إلى تخليده في الكُتب ، وإلى إظهار ذِكره بالشَّرط ، وإلى تثبيته بالبينات (ع) ، بل لو فعلوا ذلك لكان فيه الوَهَن عليهم ، والمظمّعةُ فيهم ، ولظنُّوا أنَّهم في القَدْر الذي يُحتاج فيه الوهن عليهم ، والمظمّعةُ فيهم ، ولظنُّوا أنَّهم في القَدْر الذي يُحتاج فيه الله هذا وشِبهه .

وإِنَّمَا يَتُواثَقُ النَّاسِ في شروطهم ، ويفسِّرون في عُهودهم مَا يُمكن فيه الشُّبهة ، أو يقعُ فيه الغَلَط ، أو يَغْبَى عنه الحاكم (٢٦) ، وينساه الشَّاهد ، ويتعلَّق به الخَصْم ، فأمَّا الواضح الجليّ (٧) ، والظاهر الذي لا يُخِيل (٨) فما وجه اشتراطه ، والتَّشَاعُل بذكره .

وأُمَّا ما احتاجوا إلى ذكره فى الشُّروط، وكان مما يجوز أَنْ يظهر فى العَهْد فقد فعلوه، وهو كالذِّلَة والصَّغارة (٢٠)، وإعطاء الجزية، ومُقاسمة الكنائِس، وأَن لا يُعِينوا بعض المسلمين على بعضٍ، وأَشباهِ ذلك. فأَمَّا

<sup>(</sup>۱) ط فقط : «وما ينبغي » .

 <sup>(</sup>۲) كلمة «عدم» من ط.

<sup>(</sup>٣) إلا ، ساقطة من ب

<sup>(</sup>٤) ط: «وتثبيته بالبينات » .

<sup>(</sup>٦) غبى عنه غباء وغباوة : لم يفطن له . ب ، م : « يغنى » بالنون . ط : « يعيا » ، صوابهما ما أثبت .

<sup>(</sup>٧) الجلي: الظاهر. ب، م: « الجليل ». بي من المعالم ال

<sup>. (</sup>٨) لايخيل على أحد : لا يشكل . ط : « لايخيل غيره» ، تحريف .

<sup>(</sup>٩) الصغارة ، كسحابة : صغر القدر . وفي اللسان : « ابن سيده : ألصغر والصغارة : خلاف العظم . وقيل الصغر في الجرم والصغارة في القدر » . ب ، م : « والصيرفة » ط : « الصفارة » بالفاء ، ووجههما ما أثبت .

أن يقولوا لن هو أذلُّ من الذَّليل، وأقلُّ من القليل، وهو الطالبُ الراغبُ في أَخْذِ فديته ، والإِنعام عليه بقَبْض جِزيته وحَقْنِ دمِه : نُعاهدك على أَنْ لا تفترى () على أُمَّة () رسول ربِّ العالمين ، وخاتَم النبيين ، وسيِّدِ الأَوّلين والآخِرين () فهذا ما لا يجوز في تدبيرِ أوساط الناس ، فكيف بالجِلَّة والعِلْية ، وأَتْمَّة الخليقة ، ومصابيح الدُّجي ، ومَنار الهُدَى ، مع أَنْفَة العربِ ، وَبأُو السُّلطان () ، وغَلَبة الدولة ، وعزِّ الإسلام ، وظهور الحجَّة ، والوعدِ بالنُّصرة .

على أنَّ هذه الأُمة لم تُبتلَ باليهود، ولا المجوس، ولا الصابئين كما ابتُليت بالنصارى (٢) . وذلك أنَّهم يَتْبعون المتناقض من أحاديثنا، والضعيف بالأسناد من روايتنا، والمتشابه من آي كتابنا، ثم يَخْلُون بضعفائنا، ويسألون عنها عوامنا، مع ما قد يعلمون من مسائل المُلحِدين، والزَّنادقة الملاعين، وحتَّى مع ذلك ربَّما تبرَّءوا (٧) إلى علمائنا، وأهل الأقدار مِنَّا، ويَشْعَبون على القوى (٨)، ويُلْبسون على الضَّعيف.

ومن البلاءِ أَنَّ كلَّ إِنسانٍ من المسلمين يرى أَنَّه متكلم، وأَنَّه ليس أَحدُ أَحقَّ محَاجَّة الملحدين من أَحد.

وبعدُ، فلولا متكلِّمُو النَّصارى وأَطبَّاؤُهم ومنجِّموهم ما صار إلى

<sup>(</sup>١) ب ، م : « يعاهدك أن لايفترى » ، ومع سقوط « على » ، وصوابه في ط .

<sup>(</sup>٢) ب، م: «على أم».

<sup>(</sup>٣) ب ، م : « وخير سيد الأولين والآخرين » ، تحريف .

<sup>(</sup>٤) ب، م: « فهذا ما يجوز » ، تحريف .

<sup>(</sup>ه) البأو : الكبر والفخر والعظمة . ب : «وباوو » ط : «وشأو » ، صوابهما فى ب.

<sup>(</sup>٦) ط: «كما ابتلت بالنصارى »، صوابه في ب، م .

<sup>(√)</sup> ب: «تبروا».

 <sup>(</sup>A) ب، م: «على القوم»، صوابه في ط.

أغبيائنا () وظرفائنا ، ومُجَّاننا وأَحْدَاثنا () شيءٌ من كتب المنانيَّة () والدَّيصانية () ، والمَرْقُونيَّة () ، والفُلانية () ، ولما عرفوا غير كتاب الله تعالى ، وسنَّة نبيِّه صلى الله عليه وسلم ، ولكانت تلك الكتب مستورة عند () أهلها ، ومُخَلَّرة (أ) في أيدى ورثَتها . فكلُّ سُخْنة عين () رأيناها في أحداثنا وأغبيائنا فمِنْ قِبَلهم كان أوّلُها .

وأنت إذا سمعت كلامهم فى العفو والصَّفح ، وذكرَهم للسِّياحة ، وزرايتَهم على كلِّ من أكل اللَّحمان (١٠) ، ورَغْبَتَهم فى أكل الحُبوب، وتَركهم لطلب الولَد، ومديحهم وتَركهم لطلب الولَد، ومديحهم للجاثليق والمُطْران والأُسقف والرُّهبان ، بِتَركِ النِّكاح وطلب النَّسْل ، وتعظيمهم الرُّوساء – علمت أنَّ بين دينهم وبين الزَّندقة نسباً ، وأنَّهم يحنُّون إلى ذلك المذهب.

<sup>(</sup>١) م : « أغنائنا » ب ، ط : « أغنيائنا » ، صوابهما ما أثبت . وانظر ما سيأتى فى السطر الخامس .

<sup>(</sup>٢) الحجان : جمع ماجن . ب ، م «وتحابناً » ، صوابه فی ط . والأحداث : جمع حدث . وفی ب ، م : « وأخذاننا » ط : « وأخداننا » ، صواجما ما أثبت .

<sup>(</sup>٣) المنانية : أتباع مانى . و انظر ما سبق فى ٢٥٤ .

<sup>(</sup>٤) الديصانية : فرقة من المجوس . قال ابن النديم : « إنما سمى صاحبهم بديصان باسم نهر ولد عليه . هو قبل مانى . والمذهبان قريب بعضهما من بعض ، وإنما بينهما خلف فى اختلاط النور بالظلمة » .وانظر الملل ٢ : ٨٨ والفهرست ٤٧٤ والحيوان ٥ : ٢٤ .

<sup>(</sup>٥) المرقونية : فرقة من المحبوس ، أتباع مرقون . أثبت قديمين أصلين متضادين أحدهما النور والآخر الظلمة ، وأثبتوا أصلا ثالثاً هو المعدل الجامع . وفي مفاتيح العلوم ٢٠ : « المرقيونية » . وهي في جميع الأصول : « المرقوبية »، تحريف . وانظر الملل والنحل ٢ : ٨٩ ومعجم استينجاس . ١٢١٨ .

<sup>(</sup>٦) لعله كناية عن أي فرقة كانت .

<sup>(</sup>٧) ب فقط : «مسطورة».

 <sup>(</sup>٨) محلاة : متروكة . وفي حميع الأصول : «محلاة » بالحاء المهملة .

 <sup>(</sup>٩) سخنة العين : نقيض قرتها ، وذلك من حرارة الحزن . وفي ب فقط : « سحنة »
 بالمهملة ، تحريف .

<sup>(</sup>١٠) الزراية : العيب والإنكار . ب : «وذرياتهم»، صوابه فى م ، ط ( ٢١ – رسائل الجاحظ )

والعجبُ أَنَّ كلَّ جاثَلَيْ لا ينكح ، ولا يَطلُب الولد . وكذلك كلُّ مَطرانٍ (١) ، وكل أُسقف . وكذلك كلُّ أصحاب الصَّوامع من اليَعقوبية ، والمقيمين في الدِّيارات (٢) والبيوتِ من النِّسطورية . وكلُّ راهب في الأَرض وراهبة ، مع كثرة الرُّهبان والرَّواهب ، ومع تشبُّه أكثر القِسيسينَ بهم في ذلك (٣) ، ومع ما فيهم (٤) من كثرة الغُزاة ، وما يكون فيهم مَّا يكون في الناس ، من المرأة العاقر ، والرَّجُل العقيم .

على أنَّ من تزوِّج منهم امرأةً لم يقدِرْ على الاستبدال بَا ، ولا على أنْ يتزوج أُخرى معها (٥) ، ولا على التَّسرِّى عليها . وهم مع هذا قد طبَّقوا الأَرضَ ، ومَلثوا الآفاق ، وغَلبوا الأُممَ بالعدد ، وبكثرة الولد . وذلك مَّا زاد في مصائبنا ، وعَظُمت بهِ محنتُنا .

ومَّا زاد فيهم ، وأَنمى عددَهم ، أنَّهم يأْخذون من سائر الأُمم ، ولأيُعطونهم ، لأَنَّ كلَّ دينٍ جاءبعد دين ، أَخَذَ منه الكثير، وأعطاه القليل.

## ٣ \_ فصل منه

ومَّمَا يدلُّ على قلَّة رحمتهم ، وفسادِ قلوبهم أَنَّهم أَصحابُ الخِصاءِ من بين جميع الأُمم ، والخِصَاء أَشدُّ المُثلَة ، وأعظم ما رُكِب به إنسان (١) ثمَّ يفعلون ذلك بأَطفالٍ لا ذنْبَ لهم ، ولا دَفْعَ عندُهم .

<sup>(</sup>١) المطران ، بفتح الميم وكسرها ، كما في القاموس .

<sup>(</sup>۲) ط: « الديورات » تحريف . ويراد بالديارات أديار النصارى . والديارات معروفة فى جموع الدار إذ هو جمع جمع لها ، فهى جمع للديار . وانظر مقدمة كتاب « الديارات » للشابستى . وأما الجمع المعروف للدير ، بالفتح ، فهو الأديار والأديرة .

<sup>(</sup>٣) ب، م: «فى زلل»، صوابه فى ط.

<sup>(</sup>٤) ب ، م : « وقع مع مافيهم » ، صوابه فی ط .

<sup>(</sup>ه) على ، ساقطة من ب . و فى ب ، م : « يزوج » .

<sup>(</sup>٦) ط. فقط: «ركبه إنسان».

ولا نَعْرِف قوماً يُعرَفون بخصاءِ النَّاس حيث ما كانوا إِلَّا ببلاد الرُّوم والحَبَشة ، وهم في غيرهما قليلٌ ، وأَقلُّ قليل (١) .

على أنَّهم لم يتعلَّموا إلَّا منهم ، ولا كان السَّب فى ذلك غيرهم ، ثم خَصَوْا أَبناءهم وأسلموهم فى بِيعهم . وليس الخصاء إلَّا فى دين الصابئين ، فإنَّ العابد ربَّما خَصَى نفسه (٢) ، ولا يستحلُّ خصاء ابنه (٣) . فلو تمَّت إرادتُهم فى خِصاء أولادهم فى ترك النِّكاح وطلب النَّسُل كما حكيتُ لك قبل هذا \_ لانقطع النَّسْل ، وذهب الدِّين ، وفُتِن الخَلْق .

والنصرانيُّ وإن كان أَنظَفَ ثوباً ، وأحسنَ صِناعةً ، وأقلَّ مَساخة (١٠) فإنَّ باطنَه أَلاَّمُ وأقدر وأسمج ، لأَنَّه أقلَفْ ، ولا يَغتسِل من الجَنَابة ، ويأْكُل لحمَ الخِنزير ، وامرأته جُنُبٌ لا تَطهُر من الحيض ، ولا من النَّفاس ، ويَغْشَاها في الطَّمْث ، وهي مع ذلك غير مختونة .

وهم مع شَرَارةِ طبائِعهم (٥) ، وغَلبَة شَهُواتهم ليس في دينهم مَزاجِرُ كنار الأَبكِ في الدُّنيا ، فكيف كنار الأَبكِ في الدُّنيا ، فكيف يُجانب ما يفسده ، ويُؤْثر ما يصلحه من كانت حاله كذلك . وهل يُصلح الدُّنيا منهو كما قلنا (٧) ؟ وهل بهيِّجُ على الفَسَاد إِلَّا مَنْ وصفنا (٨) ؟

<sup>(</sup>١) أنظر الحيوان ١ : ١١٩ ، ١٣٤ .

<sup>(</sup>٢) انظر الحيوان ١ : ١٢٥.

<sup>(</sup>٣) ب ، م : « خصاء نفسه » ، صوابه في ط .

<sup>(</sup>٤) انظر ما مضى في ص ٣١٨

<sup>(</sup>ه) يقال : شر يشر ويشر شراً ، وشرارة ، فهو شرير كأمير ، وشرير كسكيت . وفى جميع الأصول : «شرار » ، والوجه ما أثبت . وانظر الحيوان ؛ : ٦/٢٩٧ : ٠٦٠ . وأما الشرار ، بالكسر وكجبل ، فهو مايتطار من النار ، واحدتهما بها .

<sup>(</sup>٦) ب، م: « بجانب ما يفسده » »، صوابه في ط.

<sup>(</sup>٧) ب، م: «وهل يصلح الدنا كمبا قالوا»، صوابه فى ط.

 <sup>(</sup>٨) ب، م: «وهل التهييج على الفساد إلا كما وصفوا »، صوابه في ط.

ولو جَهَدت بكلِّ جَهدِكَ ، وجمعت كلَّ عقلِك أَنْ تفهم قولهم فى المسيح ، لما قدرت عليه ، حتَّى تعرف به حدَّ التصرانية ، وخاصَّةً قولَهم فى الإِلهيَّة .

وكيف تقدر (١) على ذلك وأنت لو خلوت ونصراني فيسطوري فسألته عن قولهم في المسيح لقال قولاً ، ثم إِنْ خلوت بأخيه لأُمَّه وأبيه وهو نسطوري مثله فسألته عن قولهم في المسيح لأتاك بخلاف أخيه وصنوه. وكذلك جميع الملكانية واليعقوبيَّة (٢) . ولذلك صِرْنا لا نعقل حقيقة النصرانية ، كما نعرف (٣) جميع الأديان .

على أنَّهم يزعُمون أَنَّ الدين لا يَخرُج فى القياس ، ولا يقوم على المسائل (ئ) ، ولا يثبت فى الامتحان ، وإنَّما هو بالتَّسليم لما فى الكتب ، والتَّقليد للأَسلاف. ولعمرى ، إنَّ من كان دينُه دينَهم ليَجِبُ عليه أن يعتذر بمثلُ عُذْرهم .

وزعموا أنَّ كلَّ من اعتقدَ خِلاف النصرانية من المجوسِ والصَّابئين والزَّنادقة فهو معذور ، ما لم يتعمَّد الباطل ، ويُعانِدِ الحقَّ . فإذا صاروا إلى اليهود قَضَوْا عليهم بالمعاندة ، وأخرجُوهم من طريق الغَلَط والشَّبهة .

### ا فصل منه

فأمًّا مسألتهم في كلام عيسَى في المهد: أنَّ النصاري مع حبَّهم لتقوية أمرِه لا يُثْبتونه ، وقولُهم: إنَّا تقوّلناه ورَوَيناه عن غير الثِّقات (٢٦)

<sup>(</sup>۱) ب ، م: «يقدر».

<sup>(</sup>۲) انظر مامعنی فی ص ۳۱۲ .

<sup>(</sup>٣) م فقط : «يعرف » .

<sup>(</sup>٤) فى جميع الأصول : « السائل » ، والوجه ما أثبت .

<sup>(</sup>٥) إن ، ساقطة من ط .

 <sup>(</sup>٦) في جميع النسخ: « الثقاة » ، وهو خطأ في الرسم ، لأنه جمع ثقة .

وأَنَّ الدليل على أَنَّ عيسى لم يتكلَّم فى المهد أَنَّ اليهودَ لا يعرفونه ، وكذلك المجوس ، وكذلك الهند والخَزَرُ والدَّيلم . فنقول فى جواب مسأَّلتهم عند إنكارهم كلام المسيح فى المهد مولوداً .

يقال لهم: إِنَّكُم حين سوِّيتُم المسأَلَةُ وموَّهتموها، ونظمتُم أَلفاظَها، ظننتُم أَنَّكُم قد أَنْجَحَمُ ، وبلغتُم غايتكُم . ولعمرى لئن حَسُنَ ظاهرُها، وراعَ الأَساعَ مَخْرِجها (٢) ، إِنَّها لقبيحةُ المفتَّش ، سيِّئَةُ المُعرَّى .

ولعمرى أَنْ لو كانت اليهود تقرُّ لكم بإحياء الأربعة الذين تزعمون (٢٦) ، وإقامة المُقعَد الذي تدَّعون ، وإطعام الجَمْع الكثير من الأرغفة اليسيرة ، وتصيير الماء جَمَداً (٤) ، والمشي على الماء ، ثم أنكرت الكلام في المهد من بين جميع آياته وبراهينه (٥) لكان لكم في ذلك مقال ، وإلى الطَّعن سبيل . فأمَّا وهم يَجحدون ذلك أَجمع ، فمرَّة يضحكون ، ومُداوي ومرَّة يغتاظون ويقولون : إنَّه صاحبُ رُقً ونِيرَجَات (٢) ، ومُداوي

<sup>(</sup>١) أنجح : صار ذا نجح وظفر . ويقال أيضاً نجح ، إذا أصاب طلبته . ط فقط : « نجحتم » وأثبت مانى ب ، م .

<sup>(</sup>۲) ب فقط : « لخرجها » ، تحرین .

<sup>(</sup>٣) ب ، م : « يزعمون » . وهؤلاء الأربعة فيما يذكر المفسرون هم : « عازر » ، وكان صديقاً له ، أحياه بعد ثلاثة أيام فقام من قبره يقطر ودكه وبتى إلى أن ولد له . والثانى : ابن العجوز أحياه وهو على سرير الموت ، فنزل عن أعناق الرجال وحمل سريره ، وبتى إلى أن ولد له . والثالث : بنت العشار، وقد متعت بولدها بعد ما حييت . والرابع: سام بن نوح عليه السلام . سألوه أن يحييه ليخبر هم عن حال السفينة . فخرج من قبره . هذا ما ذكره أبو حيان في تفسيره ٢ : ٤٦٧ .

<sup>(</sup>٤) الجمد ، بالتحريك ، وكذا بالفتح : الماء الجامد . وقيل : هو بالتحريك يكون جماً لجامد ، مثل خادم وخدم . ب فقط : «جامداً » .

<sup>(</sup>٥) ب، م: «وبرهانه»، صوابه في ط.

<sup>(</sup>٢) كذا فى ب والحيوان ؛ : ٣٧٠ فى م ، ط : « نير نجات » ، وهما لغتان فى التعريب قال صاحب القاموس : « والنير نج ، بالكسر : أخذ كالسحر وليس به . وعقب عليه الزبيدى بقوله : « هكذا فى سائر النسخ . والمنقول عن نص كلام الليث : النيرج ، بإسقاط النون الثانية . وجاء فى كتاب المعارف لابن قتيبة ١٧٨ : « وكان صاحب نير نجات » . وأقول : هو بالفارسية « نير نك » .

مجانين ، ومتطبِّب ، وصاحب حِيل وتربُّص خُدَع () ، وقراءَةِ كتب ، وكان لسنا مسكينا () ، ومقتولًا مرحوماً ، ولقد كان قبل ذلك صياد سمك ، وصاحب شبك ، وكذلك أصحابه . وأنَّه خرج على مواطأة منهم له ، وأنَّه لم يكن لرشدة () .

وأحسنهم قولًا ، وألينُهم مذهباً مَن زعم أنَّه آبنُ يوسفَ النَّجَّار (٤) .

وأنّه قد كان واطأً ذلك المُقعد قبل إقامته بسنين ، حتّى إذا شهره بالقعْدة ، وعُرِف موضُعه فى الزَّمْنَى ، مرّ به فى جمع من الناس كأنّه لا يريده ، فشكا إليه الزّمانة وقلّة الحيلة ، وشِدّة الحاجة ، فقال : ناولنى يدك . فناوله يكده ، فاحتذبه فأقامه ، فكان تجمّع (٢) لطول القُعود ، حتّى استمرّ بعد ذلك .

وأَنَّه لَم يُحي (٧) ميِّتاً قطُّ ، وإِنَّما كان داوَى رجلًا يقال له « لا عازَر (٨) » إِذْ (٩) أُغْمِى عليه يوماً وليلة ، وكانت أُمُّه (١٠) ضعيفة العقل ، قليلة المعرفة ، فمر بها (١١) ، فإذا هي تصرُخ وتبكي ، فدخل إليها

<sup>(</sup>١) التربص : المكث والانتظار . ب ، م : « وترمض » . وفي ط : « وصاحب » وأرى الوجه فيها أثبت .

<sup>(</sup>٢) ب ، م : « سكيتا » ، و أثبت مانى ط .

 <sup>(</sup>٣) يقال هو لرشدة بالكسر وقد يفتح: نقيض قولهم: لزنية أو لغير رشدة. والرشدة: النكاح الصحيح. ط: « لم يكن له شدة » ، تحريف.

<sup>( \$ )</sup> ط : « وأخسهم قولا وألأمهم مذهباً » ، تحريف .

<sup>(</sup> ه ) القعدة ، بالكسر : ضرب من القعود .

<sup>(</sup> ٦ ) ط فقط : « تجمد <sub>»</sub> .

<sup>(</sup>٧) ب ، م: « لم يحيى » ، تحريف .

<sup>(</sup> ٨ ) فى جميع الأصول: « لاعار »، وإنما هو « لعازر » المذكور فى إنجيل يوحنا ١١: ٣٠

<sup>(</sup> ٩ ) ب فقط : « إذا » .

<sup>(</sup>١٠) فى إنجيل يوحنا ١١ : ٥ أنها أخته وأسمها «مرثا».وفيه ايضاً أن يسوع كان يحب مرثا وأختها ولعازر. ويفهم من هذا أيضاً أن له أختين .

<sup>(</sup>١١) ط فقط: «بهما».

ليُسْكتَها ويُعَزِّيَها ، وجَسَّ عِرقَه فرأَى فيه علامة الحياة ، فداواه حتى أقامَه ، فكانت لِقلَّة معرفتها (١) لا تشكُّ أَنَّه قد مات ، ولفرحها بحياته تُثْنى عليه بذلك ، وتتحدَّث به .

فكيف تستشهدون قوماً هذا قولُهم في صاحبكم، حين قالوا: كيف يجوز أَنْ يتكلَّم صبيًّ في المهد مولوداً (٢٠)، فيجهله (٣) الأولياءُ والأَعداءُ.

ولوكانت المجوسُ تقرُّ لعيسى بعلامةٍ واحدة ، وبأَدنَى أُعجوبةٍ ،لكان لكم أَن تنكِرُوا علينا بهم (٤) ، وتستعينوا بإنكارهم . فأمَّا وحالُ عيسى في جميع أَمرِه عند النصارى في جميع أَمرِه عند النصارى فما اعتلالُهم بهم ، وتعلُّقهم في إنكارهم ؟

وأمَّا قولكم: وكيف لم تعرف الهندُ والخَزَر والتُّرك ذلك؟ فمتى أُقرَّت المهنّ بآية، الهند لموسَى بأُعجوبةٍ واحدة، فَضْلًا عن عيسى ؟ ومتى أُقرَّت لنبيٍّ بآية، أَو روَتْ له سيرة، حتى تستشهدوا (٥٠) الهند على كلام عيسى فى المهد؟

ومتى كانت التُّركُ والدَّيلم والخَزرُ والبَبْر (٢) والطَّيلسَانُ (٧) مذكورةً في شيءٍ من هذا الجنس، محتجًّا ما على هذا الضرب ؟

<sup>(</sup>۱) ب، م: « بقلة معرفتها » .

<sup>(</sup>۲) ب ، م: «مولود».

<sup>(</sup>٣) ب فقط : « فيجعله » .

<sup>(</sup>٤) ب ، م : « تتكبروا علينا بهم .

<sup>(</sup>ه) ب، م «حتی یستشهدو ا<sub>»</sub> .

<sup>(</sup>٦) البر ، بباءين : أمة قديمة يبدو أنها من أمم الترك ، وتقرن بالطيلسان ، كما في البيان ، ١ البير ، بباءين : ١ موحاء في الطبرى ٤ : ٢٤٦ : « فبعث عبد الله بن شبيل بن عوف الأحمى في أربعة آلاف . فأغار على أهل موقان والبير والطيلسان » ، ب : « والسرو » م « والسر » ط : « والتتر » ، صوابهما حميعاً ما أثبت . ولم ترد « التتر » في أثر من آثار الجاحظ ، كما أن معرفة العرب بالتتر جاءت متأخرة ، إذ لم يرد ذكرهم في الكامل لابن الأثير قبل سنة ، ٣٤ .

 <sup>(</sup>٧) الطيلسان : إقليم واسع كثير البلدان والسكان من نواحى الديلم والخزر ، افتتحه الوليد بن عقبة في سنة ٣٤ . معجم البلدان . وانظر الحاشية السابقة .

فإن سألونا عن أنفسهم فقالوا: ما لنا لا نعرفُ ذلك ولم يبلُغْنا عن أحدٍ بَتَّة ؟ أَجبناهم بعد إسقاط نكيرهم (١) وتشنيعهم ، وتزويرِ شُهودهم.

وجوابنا (٢) : أنّهم إنّما قبِلُوا دينَهم (٣) عن أربعة أنفس: اثنان منهم من الحواريِّين بِزعْمهم (٤) : يُوحنَّا ، ومَتَّى. واثنان من المستجيبة (٥) وهما : مارقُشُ ولُوقَشُ (٦) ، وهؤلاء الأَربعة لا يُؤمَن عليهم الغلطُ ولا النّسيان ، ولا تعمَّدُ الكذب ، ولا التواطؤُ (٧) على الأُمور ، والاصطلاح على اقتسام الرّياسة (٨) ، وتسليم كلّ واحدٍ منهم لصاحبه حِصَّته التي شرطها له .

فإِنْ قالوا: إِنَّهم كانوا أَفضَلَ من أَن يتعمَّدوا كذباً، وأَحفَظُ من أَن ينسَوْا شيئاً، وأَعلى من أَن يغلطوا في دينِ الله تعالى، أو يُضِيعوا عَهْدا.

قلنا: إِنَّ اختلاف رواياتهم فى الإِنجيل، وتضادَّها فى كتبهم (١٠٠)، واختلافهم فى نفْس المسيح، مع اختلاف شرائعهم، دليلُ على صحَّة قولنا فيهم (١١١)، وغفلتكم عنهم.

<sup>(</sup>١) في الأصول : « تكثير هم » .

<sup>(</sup>٢) ط فقط : « فجوابنا » .

<sup>(</sup>٣) قبلوا دينهم : أخذوه وتلقوه ، كما يقبل الرجل الدلو من المستى والقابلة الولد من الوالدة .

<sup>(</sup> ٤ ) ب فقط: «يزعمهم » ، تحريف.

<sup>(</sup>ه) ب فقط: «من المسيحية»، تحريف.

<sup>(</sup>٦) هما مرقس ولوقا.

<sup>(</sup> ٧ ) ب ، م : «ولا التواطي» ، صوابها في ط .

<sup>(</sup> ٨ ) ب ، م : «والاصلاح على أقسام الرياسة » ، صوابه في ط .

<sup>(</sup> ٩ ) ب ، م : « وأعني » ، تحريف ما في ط .

<sup>(</sup>۱۰) ب ، م : « و تضاد معانی کتبهم » .

<sup>(</sup>١١) الكلام بعده إلى نهاية هذه الرسالة بجميع فصولها ، ساقط من ط .

وما يُنكر من مثل لُوقَشَ أَنْ يقول باطلًا ، وليس من الحواريِّين ، وقد كان يهوديًّا قبلَ ذلك بأيَّام يسيرة ، ومن هو عندكم من الحواريِّين خيرٌ من لوقش عند المسيح في ظاهر الحكم بالطَّهارة ، والطباع الشَّريفة ، وبراءة السَّاحة .

## ه \_ فصـل منه(١)

وسأَلتم عن قولهم : إذا كان تعالى قد اتَّخذ عبداً من عباده خليلًا ، فهل يجوز أن يتَّخذ عبداً من عباده ولداً ، يريد بذلك إظهار رحمته له ، ومحبَّتِه إياه ، وحُسْنَ تربيتِه وتأديبه له ، ولُطْفِ منزلتِه منه ، كما سمَّى عبداً من عباده خليلًا ، وهو يريد تشريفَه وتعظيمه ، والدَّلالة على خاصِّ حاله عنده .

وقد رأيت من المتكلِّمين من يُجيز ذلك ولا يُنكره ، إذا كان ذلك على التبنِّى والتَّربية والإبانة له بلُطْف المنزلة ، والاختصاص له بالمرْحمة والمحبَّة ، لا على جهة الولادة ، واتِّخاذ الصاحبة . ويَقول (٢٠) ليس في القياس فرق بين اتِّخاذ الولد على التبنِّى والتَّربية وبين اتِّخاذ الخليل على الولاية والمحبَّة .

وزَعَم أَنَّ الله تعالى يحكم في الأَساء بما أَحَبَّ ، كما أَنَّ له أَن يحكم في المعانى مما أَحبَّ .

وكان يجوِّزُ دعوى أهل ِ الكتاب على التَّوراة والإِنجيل والزَّبور ، وكتب ِ الأَّنبياءِ صلواتُ الله عليهم في قولهم: إِنَّ الله قال : « إسرائيل

<sup>(</sup>١) هذا الفصل ومايليه من الفصول إلى نهاية هذه الرسالة ساقط من طكما سبق التنبيه .

<sup>(</sup>۲) ب: « و نقول » م: « و تقول » ، صى ابهما ما أثبت .

بِكْرى () » أَى هو أُوّلُ من تَبنَيْتُ من خَلْقى . وأَنَّه قال : « إسرائيل بكرى ، وبنوه أولادى » . وأَنَّه قال لداود : « سيُولد لك غلام ، ويُسمَّى لى ابناً ، وأُسمَّى له أَبا (٢) » . وأَنَّ المسيح قال فى الإنجيل : « أَنا أَذهبُ إلى أَبِي وأَبيكم ، وإلهى وإلهكم (٣) » ، وأَنَّ المسيح أمر الحواريِّين أَنْ يقولوا فى صلواتهم : « يا أَبانا فى السَّماء ، تقدَّس اسمُك (٤) » . فى أُمورٍ عجيبةٍ ، ومذاهبَ شنيعة (٥) ، يدلُّ على سوءِ عبادة اليهود (١) ، وسوءِ تأويل أصحاب الكتب ، وجهلِهم مجازاتِ الكلام ، وتصاريف اللَّغات ، ونَقْل لغة ، وما يجوز على الله ، ومالا يجوز . وسببُ هذا التأويل كلّه الغيُّ والتقليد ، واعتقادُ التشبيه .

وكان يقول: إنَّما وُضعَت الأَسماءُ على أقدار المصلحة ، وعلى قَدْر ما يقابل من طبائع الأُمم . فربَّما كان أَصلحَ الأُمور وأَمتَنَها (٢) أَن يتبنَّاه الله أَو يتَخذَه خليلًا ، أَو يُخاطبه بلا تَرجُمان ، أَو يَخلُقَه من غير ذلك ذكر ، أَو يُخرِجَه من بين عاقر وعقيم . وربَّما كانت المصلحةُ غيرَ ذلك

<sup>(</sup>۱) فى سفر الحروج ؛ : ۲۲ : « فتقول لفرعون : هكذا يقول الرب ، إسرائيل ابنى البكر » . وفى سفر هوشع ۱۱ : ۱ : « لما كان إسرائيل غلاماً أحببته ومن مصر دعوت ابنى » . وفى رسالة بولس إلى أهل رومية ، ؛ ؛ « الذين هم إسرائيليون ، ولهم التبنى والمجد » .

 <sup>(</sup>٢) فى صموئيل الثانى ٧ : ١٢ - ١٤ : « متى كملت أيامك و اضطجعت مع آبائك أقيم بعدك نسلك الذى يخرج من أحشائك و أثبت مملكه . هو يبنى بيتاً لاسمى و أنا أثبت كرسى مملكته إلى الأبد . أنا أكون له أبا و هو يكون لى ابناً » .

<sup>(</sup>٣) جاء فى إنجيل يوحنا ٢٠ : ١٧ فى مخاطبة عيسى عليه السلام لمريم المحدلية : « قال لها يسوع : لاتلمسينى لأنى لم أصعد بعد إلى أبى . ولكن اذهبى إلى إخوتى وقولى لهم : إنى أصعد إلى أبى وأبيكم وإلهن وإلهكم » .

<sup>(</sup>٤) فى إنجيل متى ٦ : ٩ : « فصلوا أنتم هكذا : أبانا الذى فى السموات ليتقدس اسمك » . وانظر أيضاً إنجيل لوقا ١١ : ٢

<sup>(</sup>٥) ب : «شيعة » م : «شنعة » ، والوجه ما أثبت ، وإن كانت «شنعة » صحيحة أيضاً .

<sup>(</sup>٦) ب : « عبارة » ، وأثبت مافى م .

<sup>(</sup>۷) ب : «وأمته » م : «وأمنه » ، ولعل وجهه ما أثبت .

كلِّه. وكما تعبَّدنا أَنْ نسمِّيه جَواداً ونَهانا أَن نسمِّيه سَخِيًّا أَو سريًّا () وأمرنا أَن نسمِّيه وأمرنا أَن نسمِّيه وأمرنا أَن نسمِّيه رحيماً ونهانا أَن نسمِّيه رفيقاً.

وقياس هذا كلِّه واحد، وإنَّما يتَّسع ويَسهُل على قدر العادة وكثرتِها. ولعلَّ ذلك كلَّه قد كان شائعاً فى دين هودٍ وصالح وشُعيب وإسماعيل، إذْ كان المنعا فى كلام العرب فى إثبات ذلك وإنكاره.

وأمّا نحن - رحمك الله - فإنّا لا نُجِيزُ أن يكون لله ولا ، لا من جهة النّبنّي ، ونرى أنّ تجويز ذلك جهلٌ عظيم ، وإثم تكبير ؛ لأنّه لو جاز أن يكون أباً ليعقوب لجاز أن يكون جدّا ليوسف ، ولو جاز أن يكون جدّا وأباً ، وكان ذلك لا يُوجِب نَسَبا ، ولا يُوهِم مُشاكلة في بعض الوُجوه ، ولا ينقُص من عِظَم ، ولا يَحُطُ من بَهَاء ، لجاز أيضاً أن يكون عمّا وخالًا ؛ لأنّه إن جاز أن يسمّيه (٣) من أجل المرحمة والمحبّة والتّأديب - أباً ، جاز أن يسمّيه آخر من جهة التّعظيم والتفضيل والتسويد أخا (٤) ، ولجاز أن يجد له صاحبا وصديقاً ، وهذا ما لا يجوّزه إلّا من لا يعرف عظمة الله ، وصِغر قدر الإنسان .

وليس بحكيم من ابتذَلَ نفسه في توقير عبْدِه ، ووضَعَ من قَدْره في التوفُّرِ على غيره . وليس من الحكمة أَن تُحسِنَ إِلى عبدك بأن تسيَّ إِلى

 <sup>(</sup>۱) فى النسختين : « سرنا» ، والصواب ماأثبت . والسرى : وصف من سروكشرف ودعا ورضى ، سراوة وسرواً وسراً وسراء ، وهى المروءة فى شرف .

<sup>(</sup>٢) م: « إذا كان ».

<sup>(</sup>٣) الكلام بعده إلى « يسميه » التالية ساقط من م .

<sup>(</sup>٤) في النسختين : «والتفضيل أخا والتسويد أخا » ، و« أخا » الأولى مقحمة .

نَفسك ، وتأْتى من الفضل ما لا يجبُ بتضييع ما يجب . وكثيرُ الحمد لا يقوم بقليل الذَّم (١) ، ولم يحمدِ الله ولم يعرف إلحيَّته من جوَّز عليه صفاتِ البشر ، ومُناسبة الخَلْق ، ومُقاربة العِباد .

وبعدُ ، فلا يخلو المولى فى رفع عبدِه وإكرامه من أحد أمرين : إمَّا أَن يكون لا يقدر على كرامته إلَّا بهوانِ نفسِه ، ويكون على ذلك قادراً ، مع وَفَارةِ العظَمة ، وتمام البهاء .

وإِن كان لا يقدر على رفع قَدْرِ غيره إِلَّا بأَن ينقص من قدر نفسه فهذا هو العجز ، وضِيق الذَّرع (٣) .

وإِن كان على ذلك قادراً فآثر ابتذال نَفْسه والحَطَّ من شرفه فهذا هو الجهلُ الذي لا يحتمل (٤) .

والوجهان عن الله جلّ جلالُه منفيَّان .

ووجه تحر يعرفون به صحَّة قولى ، وصوابَ مذهبى ، وذلك أَنَّ الله تبارك وتعالى لو علم أَنَّه قد كان فيما أَنزَل من كتبه على بنى إسرائيل: إِنَّ أَباكم كان بكرى وابنى ، وإِنَّكم أَبنَاءُ بِكْرى ـ لما كان تغَضَّب عليهم (٥) إِذْ قالوا: نحن أَبناءُ الله ، فكيف لا يكون ابنُ ابنِ الله ابنَه (٢) عليهم

<sup>(</sup>۱) فى النسختين : « مالا يقول بقليل الذم » ، والصواب حذف « ما » . لا يقوم به : لايعادله .

<sup>(</sup>٢) ب : « ينقض » ، صوابه في م .

<sup>(</sup>٣) الذرع : الطاقة ، وهوأيضاً : بسط اليد . والمراد ضيق الحلق ، على المثل . م : « الزرع » ، تحريف .

<sup>(</sup>٤) فى النسختين : « لايحمل » ، والوجه ما أثبت .

<sup>(</sup>ه) التغضب : الغضب ، واستعار الراعى التغضب لشدة غليان القدر في قوله : إذا أحشوها بالوقود تغضبت على اللحم حتى تترك اللحم باديا

و في النسختين: «تعصب» بالعين المهملة، صوابه ما أثبت . وانظر الآية 1**٨ من سورة** المائدة .

 <sup>(</sup>٦) ب: « لايكون ابن ابنه » م: « لايكون ابن الله ابنه » . و الصواب ما أثبت .

وهذا من تمام الإكرام ، وكمال المحبَّة ، ولا سيَّما إن كان قال في التوراة: بنو إسرائيل أبناء بكرى .

وأنت تعلم أنَّ العربَ حين زعمت أنَّ الملائكة بناتُ الله كيف استعظم الله تعالى ذلك وأكبره ، وغَضِب على أهلِه ، وإنْ كان يعلم أنَّ العرب لم تجعل الملائكة بناتِه على الولادة واتِّخاذ الصاحبة ، فكيف يجوز مع ذلك أن يكون الله قد كان يُخبِر عبادَه قبل ذلك بأنَّ يعقوبَ ابنُه ، وأنَّ سلمانَ أبنُه ، وأن عُزيراً ابنُه ، وأنَّ عيسى ابنُه () ؟ .

فالله تعالى أعظمُ من أن يكون له أُبوَّةُ من صفاته ، والإِنسان أَحقر من أَن يكون بنوَّةُ الله من أنسابه .

والقول بأنَّ الله يكون أَباً وجدًّا (٢) وأَخاً وعَمًّا ، للنَّصارى أَلزم ، وإن كان للآخرين لازماً ، لأَنَّ النصارى تزعم أَنَّ الله هو المسيحُ بنُ مريم ، وأَنَّ المسيحَ قال للحواريِّين أولادُّ لجاز أَن يكون الله عمَّهم !

بل قد يزعمون أَنَّ مَرْقُشَ هو ابن شَمْعُون الصَّفَا (٣) ، وأَن زوزرى ابنته ، وأَنَّ النَّصارى تُقِرِّ أَنَّ في إِنجيل مرقُش (٤): « ما زاذ أُمَّك وإخوتُك على الباب » وتفسيرها: ما زاذ (٢): معلِّم. فهم لا يمتنعون من أَن يكون الله تبارك وتعالى أَباً وجَدًّا وعمًّا.

<sup>(</sup>١) وأن عزيرا ابنه ، ساقط من ب .

<sup>(</sup>٢) ب : « أُباً واحداً » ، صوابه في م .

<sup>(</sup>٣) في الفصل لابن حرم ٢ : ٢ أن مارقش هو تلميذ شمون الصفا بن توما .

<sup>(</sup>٤) فى النسختين : « فى الإنجيل مرقش » صوابه ما أثبت . وانظر إنجيل مرقس ٣ : ٣٢ .

<sup>(</sup>ه) ب : « ماذاذ » بذالين معجمتين . والذي في الإنجيل : « هو ذا » .

<sup>(</sup>٦) ب : « ماذاذ » بذالين معجمتين .

ولولا(١) أنَّ الله قد حكى عن اليهود أنَّهم قالوا: إنَّ «عزيراً ابنُ الله (٢)» ، ﴿ ويدُ الله مغلولة (٣) ﴾ ، و﴿ إِن الله فَقيرٌ ونَحْنُ أَغنيا وُ (٤) ﴾ وحكى عن النَّصارى أنَّهم قالوا : « المسيح ابنُ الله » وقال : ﴿ قالت النَّصارى الله ثالث المسيحُ ابنُ الله ثالث ألله ثالث ألله ثالث ثَلاثة (٢) ﴾ - لكنتُ لأَنْ أَخِرَ من السَّماءِ أَحبُّ إِلَى من أَن أَلفِظَ بحرفٍ عَمَا يقولون . ولكنِّي لا أصِلُ إِلى إظهار جميع مخازيهم ، وما يُسِرُّون من فضائحهم ، إلَّا بالإخبار عنهم ، والحكاية منهم .

فإِنْ قالوا: خبِّرونا عن الله ، وعن التوراة ، أَليست حقًا (٧) ؟ قلنا: نعم . قالوا: فإِنَّ فيها « إسرائيلُ بِكرى (٨) » وجميعُ ما ذكرتم عنا معروفٌ في الكُتب .

قلنا : إِنَّ القومَ إِنَّما أُتُوا من قلَّة المعرفة بوجوه الكلام ، ومن سُوءِ التَّرجمة ، مع الحكم بما يَسبِقُ إِلَى القلوب . ولَعمرى أَنْ لو كانت لهم عقولُ المسلمينَ ومعرفتُهم لجما يحوز في كلام العرب ، وما يجوز على الله ، مع فصاحتهم بالعبرانيَّة ، لوجَدوا لذلك الكلام تأُويلًا حسناً ، ومَخرجاً سَهْلًا ، ووجها قريباً . ولو كانوا أيضاً لم يُعطِّلوا في سائرٍ ما تَرْجموا لكان لقائلٍ مقالً ، ولطاعنٍ مَدخلُ ، ولكنَّهُم يخبرون أَنَّ

<sup>(</sup>۱) ب: «ولو».

<sup>(</sup>٢) إشارة إلى الآية الكريمة : « وقالت اليهود عزير ابن الله » ، وهي الآية ٣٠ من التوبة .

<sup>(</sup>٣) الآية ٢٤ من سورة المائدة .

<sup>(</sup>٤) الآية ١٨١ من سورة آل عمران .

<sup>(</sup>٥) الآية ٣٠ من سورة التوبة . والاقتباس هنا بطرح الواو ، فإن نص الآية : «وقالت النصارى » . وهو أمر جائز كما أشرت إلى ذلك فى كتابى تحقيق النصوص ص ١ ه .

<sup>(</sup>٦) الآية ٧٣ من سورة المائدة .

<sup>(</sup>٧) فى النسختين : «حق» ، صوابه ما أثبت .

<sup>(</sup>A) انظر ما مضى فى حواشى ص ٣٣٢ .

الله تبارك وتعالى قال في العَشْر الآيات (١) التي كتبتها أصابعُ الله: 
(إنِّي أنا الله الشَّديد، وإنِّي أَنا الله الثَّقْف (٢)، وأَنا النار التي تأكل النيران (٣)، آخذ الأَبناء بحوْب الآباء، القرن الأوّل والثانى والثالث النيران (٣)، وأنَّ داود قال في الزبور: « وافتح عينك يارب » و « أُمعْ إلى السابع (٤)»، وأنَّ داود خبر أيضاً في مكانٍ آخر عن الله تعالى: « وانتبه الله كما يَنْتبهُ السَّكرانُ الذي قد شرب الخمر (١)». وأنَّ موسى قال في التوراة: « خلق الله الأشياء شرب الخمر (١)». وأنَّ موسى قال في التوراة: « خلق الله الأشياء بكلمته، وبرُوح نَفْسه ». وأن الله قال في التوراة لبني إسرائيل: إشغياء: « احمد الله حمداً جديداً، احمدهُ في أقاصي الأرض، بملاً الجزائر وسكَّانَها، والبُحورَ والقفار وما فيها، ويكون بنو قيدار في القُصور، وسُكَّانُ الجبال (٨) \_ يعني قيدار بن إساعيل – ليَصيحوا ويُصيِّروا الله وسُكَّانُ الجبال (٨) \_ يعني قيدار بن إساعيل – ليَصيحوا ويُصيِّروا الله في الفخر والكرامة، ويسبِّحوا بحمد الله في الجزائر (٩)».

<sup>(</sup>١) فى النسختين : « فى العشر آيات » ، والوجه ما أثبت .

<sup>(</sup>٢) الثقف : الفطن الذكي .

<sup>(</sup>٣) في النسختين: « أكل النبر ان ».

<sup>(</sup>٤) فى سفر الخروج ٣٤ : ٧ : « مفتقد إثم الآباء فى الأبناء وفى أبناء الأبناء فى الجيل الثالث والرابع» .

<sup>(</sup>٥) انظر المزامير ١٧ : ١ و ٢٨ ؛ ٢ و ٢١ : ١

<sup>(</sup>٦) فى المزامير ٧٨ : ٦٠ : « فاستيقظ الرب كنائم كجبار معيط من الحمر ». عيط الشارب: قال عيط عيط ، بكسر العين ، وقد عيط تعييطا .

<sup>(</sup>٧) انظر الخروج ١٣: ٣ والتثنية ٤: ٣٤ / ٥: ١٥ والمزامير ١٣٦: ١١ – ١٢.

<sup>(</sup>٨) فى سفر إشعياء ٤٢ : ١٠ : ١١ : « غنوا للرب أغنية جديدة تسبيحه من أقصى الأرض ، أيها المنحدرون فى البحر وملؤه ، والجزائر وسكانها . لترفع البرية ومدنها صوتها الديار التي سكنها قيدار . لتترنم سكان سالع من رءوس الجبال » .

<sup>(9)</sup> فى سفر إشعياء ٤٢ : ١١ – ١٢ : « ليهتفوا . ليعطوا الرب مجداً ويخبروا بتسبيحه فى الجزائر » . وفى الأصل هنا : « يصيحوا ويصيروا لله الفخر والكرامة ، ويلبسون بحمد الله فى الجزائر » . وقد أصلحت العبارة فى ضوء مافى السفر .

وأَنَّه قال على إِثر ذلك: « ويخرج الربُّ<sup>(۱)</sup> كالجبَّار ، وكالرَّجل الشُّجاع المجرِّب (<sup>۲)</sup> ، ويَزجُر ويصرخ ، ويهيِّج الحربَ والحميَّة ، ويقتُل أعداء ه (<sup>۳)</sup> ، يُفرح الساء والأرض » .

وأَنَّ الله قال أيضاً في كتاب إِشَعِياءَ: «سكَتُّ. قال: هو متى أَسْكت، مثل المرأة التي قد أَخذها الطَّلْق للولادة أَتلهَّف (٤) ، وإِن ترانى أُريد أُحرث الجِبال والشُّعَب (٥) ، وآخُذ بالعرب في طريقٍ لا يعرفونه (٦) ».

وكلُّهم على هذا اللفظ العربيِّ مُجْوِع . ومعنى هذا لا يجوِّزه أَحدُ من أَهل العلم ، ومثل هذا كثيرٌ تركتُه لمعرفتكم به .

وأنت تعلم أنَّ اليهود لو أخذوا القرآنَ فترجموه بالعِبْرانيَّة لأَخرجوه من معانيه ، ولحوَّلوه عَن وجوهه ، وما ظنَّك بهم إذا تَرجَموا : ﴿ فَلَمَّا اسَفُونا انتقَمْنا منهم ) ، و ﴿ لتُصْنعَ على عَيْني (٨) ﴾ ، و ﴿ السَّمواتُ مَطُويَّاتُ بيمينه (٩) ﴾ ، و ﴿ على العَرْشِ اسْتَوَى (١٠) ﴾ ، و ﴿ ناضرةُ . إلى ربِّها ناظرة (١١) ﴾ ، وقوله : ﴿ فَلَمَّا تَجلَّى ربُّه للجَبَلِ جَعَلَهُ دَكَّا (١٢) ﴾ ،

<sup>(</sup>١) في النسختين : « ويحيى الرب » و في سفر إشعياء : « الرب كالجبار يخرج » .

<sup>(</sup>۲) في سفر إشعياء : « كرجل حروب ينهض غيرته »

<sup>(</sup>٣) فى سفر إشعياء : « يهتف ويصرخ ويقوى على أعدائه » .

<sup>(؛)</sup> لاريب أن فى العبارة تحريفاً . والذى فى سفر إشعياء ٢؛ ؛ ١٤ : « قد صمت منذ الدهر ، سكت تجلدت . كالوالدة أصبيح أنفخ وأنخر معاً » . سكت وتجلدت بتاء المتكلم فيهما .

<sup>(</sup>ه) فى سفر إشعياء : « أخرب الجبال والآكام وأجفف كل عشبها وأجعل الأنهار يبساً وأنشف الآجام » .

<sup>(</sup>٦) كذا . والذي في السفر : « وأسير العمى في طريق لم يعرفوها » . أسير من التسيير ، والعمى : جمع أعمى

 <sup>(</sup>٧) الآية ٥٥ من سورة الزخرف .
 (٨) الآية ٩٩ من سورة الزخرف .

<sup>(</sup>٩) الآية ٦٧ من سورة الزمر .

<sup>(</sup>١٠) الآية ٥ من سورة طه .

<sup>(</sup>١١) الآية ٢٢ ، ٢٣ من سورة القيامة .

<sup>(</sup>١٢) الآية ١٤٣ من سورة الأعراف .

و ﴿ كُلَّمَ الله مُوسَى تكليماً ( ) ، و ﴿ جَاءَ رَبُّكَ واللَكُ صَفًّا صَفًّا صَفًّا الله و وقد يُعلم أَنَّ مفسِرى كتابِنا وأصحابَ التأويل مِنَّا أحسَنُ معرفة ، وأعْلَمُ بوجوهِ الكلام من اليهود ، ومتأوِّل الكتب ، ونحن قد نجد فى تفسيرهم ما لا يجوز على الله فى صفتِه ، ولا عند المتكلِّمين فى مقاييسهم ( ) ولا عند المتكلِّمين فى مقاييسهم و فيهم ، ولا عند النحويين فى عربيَّتهم . فما ظنُّك باليهود مع غَباوتهم و فيهم ، وقلّة نظرِهم و تقليدهم ؟

وهذا بابٌ قد غَلِطت فيه العربُ أَنفُسها ، وفصحاءُ أَهل اللُّغة إِذا عَلَيطت قلوبها ، وأَخْطأَتْ عقولها ، فكيف بغيرهم مَّن لا يعلم كعلمها ؟

سمع بعضُ العرب قولَ جميع العرب : « القلوبُ بيد الله » ، وقولهم في الدُّعاء : « نواصينا بيد الله » وقوله جل ذكره : ﴿ بل يَدَاهُ مَبسوطَتانِ (٤) ﴾ ، وقولهم : « هذا من أيادى الله ونِعَمِهِ عندنا » وقد كان من لغتهم أنَّ الكَّنَ أَنَّ الكَّنَ أَيْضاً يدُ ، والقُدرة يد ، فغلط الشَّاعر (٢) فقال :

هَـوّن عليكَ فإِنَّ الأُمـورَ بكفِّ الإِلَه مَقاديرُهـا<sup>(٧)</sup>

<sup>(</sup>١) الآية ١٦٤ من سورة النساء.

<sup>(</sup>٢) الآية ٢٢ من سورة الفجر .

<sup>(</sup>٣) في النسختين : «مقايسهم » .

<sup>(؛)</sup> الآية ٢٤ من سورة المائدة .

<sup>(</sup>ه) فى النسختين : « الكفر أيضاً يد » ، والوجه ما أثبت . وهو تمهيد للاستشهاد بالبيت التالى، الذى أثبت للإله كفاً ، وذلك من سوء أدب الشاعر ، وإنما يعبر باليد فى ذات التم لمغى النعمة والقدرة .

<sup>(</sup>٦) هو محمد بن حازم الباهلي كما في العقد ٣ : ٢٠٦ . وسماه « ابن أبي حازم »، تحريف . وهو محمد بن حازم بن عمرو الباهلي . كان من ساكني بغداد ، ومولده ومنشؤه بالبصرة . وهو من شعراء الدولة العباسية . شاعر مطبوع ، إلا أنه كان كثير الهجاء للناس . ولم يمدح من الخلفاء إلا المأمون . كان يقول المقطعات الصغيرة فيحسن . وهو صاحب البيت المشهور :

يا راقد الليل مسروراً بأوله إن الحوادث قد يطرقن أسحارا وقد عاتبه يحيى بن أكثم على اختصاره للشعر ، فأجابه بأشعار حسان .

انظر الأغاني ١٢ : ١٥١ – ١٦٠ والمرزباني ٢٩٤ وتاريخ بغداد ٧٨١ .

 <sup>(</sup>٧) فى العقد : \* فلا تحرصن فإن الأمور \*

وقد كان إبراهيمُ بن سيَّارٍ النَّظامُ يجيب بجوابٍ ، وأَنا ذاكِرُه إِن شاءَ الله . وعليه كانت علماءُ المعتزِلة ، ولا أُراه مقنعاً ولا شافياً .

وذلك أنَّه كان يجعل الخليلَ مثل الحبيب، مثل الولَّ ، وكان يقول : خليلُ الرحمن مثل حبيبه ووليِّه وناصره . وكانت الخُلَّة والولاية والمحبَّة سواءً .

قالوا: ولما كانت كلُها عنده سواء جاز أن يسمِّى عبداً له ولداً ، لكان التربية التي ليست بحضانة ، ولمكان الرَّحمة التي لا تُشتَقُ من الرحم ، لأَنَّ إنساناً لو رحم جَرْوَ كلب فربّاه لم يَجُزْ أن يسمِّيه ولداً ويسمِّى نفسه أباً . ولو التقط صبيًا فربَّاه جاز أنْ يسمِّيه ولداً ويسمِّى نفسه له أباً ، لأَنَّه شبيهُ ولدِه ، وقد يُولَد لمثلِه مثلُه . وليس بين نفسه له أباً ، لأَنَّه شبيهُ ولدِه ، وقد يُولَد لمثلِه مثلُه . وليس بين الكلاب والبشر أرحام ، فإذا كان شَبهُ (٢) الإنسان أبعدَ من الله تعالى من شبه الجرْو بالإنسان ، كان الله أحقَّ بألاً يجعله ولده ، وينسبه إلى نفسه .

قلنا لإبراهيم النَّظام عند جوايه هذا وقياسه الذي قاس عليه ، في المعارضة والموازنة بين قياسنا وقياسه : أَرأَيت كلباً أَلِفَ كَلَّابه (٤) ، وحامى وأحمى دُونَه ، هل يجوز أن يتَّخذه بذلك كلِّه خليلًا ، مع بُعد التَّشابُه والتَّناسب ؟

فإذا قال: لا . قلنا: فالعبدُ الصالح أَبعَدُ شبهاً من الله من ذلك الكثبِ المحسِن إلى كَلَّابه ، فكيف جازَ في قياسك أَن يكون الله خليلَ

<sup>(</sup>١) فى النسختين : « لايشتق » ، تحريف .

<sup>(</sup>۲) ب : «شبيه».

<sup>(</sup>٣) ب : « و إن قياسه » .

<sup>(</sup>٤) الكلاب : صاحب الكلاب ، كما أن المكلب صاحبها الذي يعلمها أخذ الصيد ويصطاد بها . ب : « أرأيت كلابا » ، صوابه في م .

من لا يشاكله لمكان إحسانه ، ولا يجوز للكلّاب أَنْ يسمِّى كلبه خليلًا أَو ولداً لمكان حُسْن الكلب وكَسْبِه أَو ولداً لمكان حُسْن الكلب وكَسْبِه عليه ، وقيامِه مقام الولدِ الكاسب والأَخ مَ وَالبَارِّ .

والعبدُ الصَّالح لا يُشبِه الله فى وجهٍ من الوجوه ، والكلبُ قد يشبه كُلَّبه لوجوه كثيرة ، بل ما أَشْبَهَه به مُّا خالفه فيه ، وإن كانت العِلّةُ التى منعَتْ من تسمية الكلب خليلًا وولداً بُعْدَ شبهِه من الإنسان .

فلو قلتم (١): فما الجواب الذي أُجبتَ فيه ، والوجهُ الذي أرتضيتُه ؟

قلنا : إِنَّ إِبراهيم صلواتُ الله عليه ، وإن كان خليلًا ، فلم يكن خليله بخُلَّة كانت بينه وبين الله تعالى ، لأَنَّ الخُلَّة والإخاء والصَّداقة والتَّصافى والخُلُطة وأشباه ذلك منفيَّة عن الله تعالى عز ذكره ، فيا بينه وبين عباده ، على أَنَّ الإِخاء والصَّداقة داخلتان فى الخُلَّة ، والخُلَّة أَع الاسمين ، وأخصُ الحالين . ويجوز أَنْ يكون إبراهيم خليلًا بالخَلَّة وأن يكون ألي أنتها الله على نفسه وماله ، وبين أَن يكون خليلًا [ بالخَلَّة وأن يكون خليلًا ] بخُليًة بينه وبين ربّه ـ فرق ظاهر ، وبونٌ واضح . وذلك أَنَّ إبراهيم عليه السلام اختل فى الله تعالى اختلالًا لم يختِلْله أحدً قبله . لقَذْفِهم إِيَّاه فى النار ، وذبحِه ابنَه ، وحَمْله على مالِه فى الضِيافة والمواساة والأثرة ، وبعداوة قومه ، والبراءة من أبويه فى حياتهما ، وبعد موتهما ، وترك وطنه ، والمجرة إلى غير داره ومَسْقط رأسِه . فصار لهذه الشدائد مختلًا فى الله ، وخليلًا فى الله . والخليل والمختلُ فى الله ، وخليلًا فى الله . والخليل والمختلُ فى الله ، والخيل فى الله . والخليل والمختلُ فى الله ، وخليلًا فى الله . والخيل والمختلُ فى الله ، والمختلُ فى الله . والخيل والمختلُ فى الله ، والمختلُ فى الله ، والمختلُ فى الله . والخيل والمختلُ فى الله ، وخليلًا فى الله . والخيل والمختلُ فى الله ، وخليلًا فى الله . والخيل والمختلُ فى الله ، وخليلًا فى الله . والخيل والمختلُ فى الله ، وخليلًا فى الله . والخيل والمختلُ فى الله . والمختلُ فى الله . والخيل والمختلُ فى الله . والحيلة فى كلام

<sup>(</sup>١) في النسختين : فلم قلتم » ، والوجه ما أثبت .

<sup>(</sup>٢) الخلة ، بالفتح : الحاجة والفقر .

<sup>(</sup>٣) تكملة يفتقر إليها الكلام .

<sup>(؛)</sup> فى النسختين: « محول » ، تحريف . وفى اللسان : « ورجل محل ومحتل وخليل وأخل : معدم فقير » .

العرب . والدليل على أَنْ يكون الخليل من الخَلَّة كما يكون من الخُلَّة قولُ زهيرِ بن أَبي سُلْمَى ، وهو يمدح هَرِماً :

وإِنْ أَتَاهُ خَلِيلٌ يُومَ مَسْغَبِــــةٍ يَقْبُولُ لَا عَاجِيزٌ مَالَى وَلَاحَرِمُ (١) وقال آخر :

وإنِّي إِلَى أَن تسعفاني بحاجة إلى آل ليلَي مرَّةً لخليلُ

وهو لا يمدحه بأنَّ خليله وصديقَه يكون فقيراً سائلًا ، يأتى يوم المسأَّلة ويبسط يده للصَّدقة والعطية ، وإنَّما الخليل فى هذا الموضع من الخُلة والاختلال ، لا من الخُلة والخِلال .

وكاًن إبراهيم عليه السلام حين صار في الله مختلاً أضافه الله إلى نفسه ، وأبانه بذلك عن سائر أوليائه ، فسماه خليل الله من بين الأنبياء ، كما سمّى الكعبة : بيت الله من بين جميع البيوت ، وأهل مكّة : أهل الله من بين جميع البلدان . وسمّى ناقة صالح عليه السلام : ناقة الله من بين جميع النّوق . وهكذا كلُّ شيء عظّمه الله تعالى ، من خير وشر ، وثواب جميع النّوق . وهكذا كلُّ شيء عظّمه الله تعالى ، من خير وشر ، وثواب وعقاب . كما قالوا : دعه في لعنة الله ، وفي نار الله وفي حرّقه . وكما قال للقرآن : كتاب الله ، وللمحرم : شهر الله . و [على هذا المثال قيل لحمزة رحمة الله ورضوانه عز ذكره عليه : أسدُ الله ، و (٢٠) الخالد رحمة الله عيف الله تعالى .

وفى قياسنا هذا لا يجوز : أَنَّ الله خليل إِبراهيم ، كما يقال : إِن إِبراهيم خليل الله .

<sup>(</sup>١) ديوان زهير ٣٥١ والعيني ٤ : ٢٩ .

<sup>(</sup>٢) هذه التكملة من م وإن كانت عبارة الدعاء هذه ليست من أسلوب الجاحظ .

فإِن قال قائل: فكيف لم يقدِّموه على جميع الأَّنبياء، إِذ كان الله وَدُّمه بِهذا الاسم الذي ليس لأَحدٍ مثلُه ؟

قلنا: إنَّ هذا الاسم اشتُقَّ له من عمله وحاله وصفته ، وقد قيل لموسى عليه السلام: كليم الله ، وقيل لعيسى: روح الله ، ولم يُقَلْ ذلك لإبراهيم ، ولا لمحمد صلواتِ الله عليهما ، وإنْ كان محمد صلى الله عليه وسلم أرفع درجةً منهم ، لأنَّ الله تعالى كلّم الأنبياء عليهم السلام على ألسنة الملائكة ، وكلّم موسى كما كلّم الملائكة ، فلهذه العلة قيل: كليم الله . وخلق في نُطف الرجال أنَّ قذْفَهَا(١) في أرحام المنساء على ما أجرى عليه تركيب العالم ، وطباع الدنيا ، وخلق في رحم مريم رُوحاً ما أجرى عليه غير مجرى العادة ، وما عليه المناكحة . فلهذه الخاصة قيل له : روح الله .

وقد يجوز أن يكون في نبيًّ من الأنبياء خصلةٌ شريفة ، ولا تكون تلك الخصْلة بعينها في نبيًّ أَرفع درجة منه ، ويكون في ذلك النبي خصالٌ شريفة ليست في الآخر . وكذلك جميع الناس ، كالرجل يكون له أبوانِ، فيُحسن برَّهما وتعاهُدَهما ، والصَّبْرَ عليهما ، وهو أعرجُ لا يقدر على الجهاد ، وفقيرٌ لا يقدر على الإِنفاق . ويكون آخر لا أب له ولا أمَّ له ، وهو ذو مالٍ كثير ، وخَلْقٍ سوىً ، وجَلَد طاهر ، فأطاع هذا بالجهاد والإِنفاق ، وأطاع ذلك ببرِّ والديه والصَّبرِ عليهما .

والكلام إذا حرِّك تشعَّب ، وإذا ثبت أصلُه كثرت فنُونه ، واتَّسعت طرقه . ولولا ملالة القارىء ، ومداراة المستمع لكان بَسطُ القولِ في جميع ما يعرض أتمَّ للدَّليلِ ، وأجمعَ للكتاب ، ولكنَّا إنَّما ابتدأنا الكتاب لنقتصر به على كسر النصرانيَّة فقط .

<sup>(</sup>١) في النسختين : « إذ قذفها » ، ووجهت العبارة بما ترى .

## ٦ - فصل منه

قلنا فى جواب آخر: إن كان المسيح إنّما صار ابن الله لأنّ الله خلقه من غير ذكر ، فآدم وحواء (٢) إذْ كانا (٢) من غير ذكر وأُنثى أَحقُ بندلك ، إنْ كانت العلّة فى اتخاذه ولداً أنّه خلقه من غير ذكر . بندلك ، إنْ كانت العلّة فى اتخاذه ولداً أنّه خلقه من غير ذكر . وإن كان ذلك لمكان التربية فهل ربّاه إلّا كما ربّى موسى (٣) ، وداود ، وطميع الأنبياء . وهل تأويل : « ربّاه » إلّا غذاه ، ورزقه ، وأطعمه ، وسقاه ، فقد فعل ذلك (٤) بجميع الناس . ولَم سمّيتم سَقْيَه لهم وإطعامه إيّاهم تربية ؟ ولِم ربّاه وأنتم لا تريدون إلّا غذاه ورزقه ، وهو لم يحفضنه ، ولم يباشر تقليبه ، ولم يتولّ بنفسه سقْيَه وإطعامه ، فيكون يحفضنه ، ولم يباشر تقليبه ، ولم يتولّ بنفسه سقْيه وإطعامه ، فيكون ذلك سبباً له دون غيره ، وإنّما سقاه لبن أُمّه فى صِغره ، وغذاه بالحبوب والماء فى كيره .

## ٧ - فصسل منه

والأُعجوبة في آدمَ عليه السّلام أَبْدعُ ، وتربيتُه أكرم ، ومُنقلَبه أعلى وأشرف، إذْ كانت السهاءُ دارَه ، والجنّةُ منزلَه ، والملائِكةُ خُدّامه . بل هو المقدَّم بالسُّجُود ، والسُّجُود أَشدُّ الخضوع . وإن كان بِحُسْنِ التعليم والتَّثقيف (٥) ؛ فمن كان الله تعالى يخاطبه ، ويتولى مناجاتَهُ دون أَن يُرْسل إليه ملائِكته ويبعث إليه رسُله ، أقرَبُ منزلةً ، وأشرقُ مرتبةً ، وأحقُ بشرف التَّأديب وفضيلةِ التعليم .

<sup>(</sup>١) رسمت في النسختين : « حوى » .

 <sup>(</sup>۲) ب : « إذا كان » م : « إذا كان » ، و الوجه ما أثبت .

<sup>(</sup>٣) فى النسختين « إلا حماد بن موسى » ، صوابه ما أثبت ، وهو من دقيق التحريف ، حرفت « كما » إلى « حماد » و « ربى » إلى « د بن » .

<sup>(</sup>٤) ب : « فهل فعل ذلك » ، صوابه فى م .

<sup>(</sup>ه) أى «وإن كان تقديمه محسن التعليم »، وكلمة « التثقيف » ساقطة من م . وفى النسختين: «وإن كان يحسن التعليم »، والوجه ما أثبت .

وكان الله تعالى يكلِّم آدم كما كان يكلِّم ملائكته ، ثم علَّمه الأَسْهاء كلَّها ؛ ولم يكن ليعلِّمه الأَسْهاء كلَّها إلَّا بالمعانى كلِّها ، فإذا [كان (١) ] ذلك كذلك فقد علَّمه (٢) جميع مصالحه ومصالح ولده ، وتلك نهاية طباع الآدميِّين ، ومَبْلغ قُوى المخلوقين .

## ٨ ـ فصل منه

فأمّا قولهم إِنَّا نقول على الناس ما لا يعرفونه (٣) ، ولا يجوز أن يدينوا به ، وهو قولنا إِنَّ اليَهود قالت : إِنَّ الله تعالى فقيرٌ ونحنُ أَغنياءُ . وأَنَّها قالت : إِنَّ عزيراً ابنُ الله ، وهم مع اختلافهم وكثرة عددهم ، ينكرون ذلك ويأبونه أشدَّ الإباء .

قلنا لهم: إِنَّ اليهودَ لعنهم الله تعالى كانت تَطعن على القرآن، وتَلتمس نَقْضُه، وتطلُب عَيْبَه، وتخطِّئ فيه صاحبه، وتأتيه من كلِّ وجه، وتَرصُده بكلِّ حِيلة، ليلتبسَ على الضَّعفاء، وتستميل قُلوبَ الأَغبياءِ (١٤).

فلمّا سمعَت قولَ الله تعالى لعباده الذين أعطاهم ، قَرْضاً ، وسأَلهم قَرْضاً ، وسأَلهم قَرْضاً على التضعيف ، فقال عزَّ مِنْ قائل : ﴿ مَنْ ذَا الذِي يُقْرِضُ الله قَرْضاً حَسَناً فيُضاعِفَه له (٥) ﴾ . قالت اليهود (٢) على وجْه الطَّعن والعيْب والتَّخطئة والتعنُّت : تَزعُم أَنَّ الله يَستقرِضُ مِنَّا ، ومَا استقرَضَ منَّا

<sup>(</sup>١) تكملة يفتقر إليها الكلام.

<sup>(</sup>۲) ب : فهل علمه » ، صوابه فی م .

<sup>(</sup>٣) سقطت كلمة « لا » من النسختين ، و لا يستقيم الكلام بدونها .

<sup>(؛)</sup> ب : « الأغنياء » ، صوابه في م . وفي النسختين : « ويستميل » ، تحريف .

 <sup>(</sup>٥) الآية ٢٤٥ من سورة البقرة . وقراءة نصب «فيضاعف» هي لعاصم و ابن عامر ويعقوب.
 وقراءة الجمهور «فيضاعفه» بالرفع على الاستئناف . إتخاف فضداد البشر ١٥٩ .

<sup>(</sup>٦) ب: «قالت » فقط.

إِلَّا لَفَقَرَهُ وَغِنَانَا ! فَكَفَرَتْ بِذَلِكُ القَولِ إِذْ كَانَ (١) على وجْه التَّكْذيب والتّخطئة ، لا على وجهِ أَنَّ دينها كان في الأصل أَنَّ الله فقيرٌ ، وأَنَّ عباده أَغنياء . وكيف يعتقد إنسانُ أَنَّ الله عاجزُ عما يَقدِر عليه ، مع إقراره (٢) بأنَّه الذي خلقَهُ ورزقَه ، وإن شاء حرَمَه ، وإن شاء عنَّبه ، وإن شاء عفا عنه . وقدرتُه على جميع ذلك كقدرته على واحد .

ومجاز الآية في اللَّغة واضح ، وتأويلها بيِّن ؟ وذلك أنَّ الرجل منهم كانَ يُقرض صَاحبَه لإِرفاقه (٣) ، ليعود إليه مع أصْل مالِه اليسيرُ من ربْحه ، ثم هو مخاطرُ به إلى أن يعود في مِلكه . فقال لهم بيحُسْن عادتِه ومِنتَه : آسُوا فقراء كم (٤) ، وأعطوا في الحقِّ أقرباء كم ، من المال الذي أعطيتكم ، والنِّعمة التي خوَّلتكم ، بأمرى إيَّاكم وضَاني لكم ، فأعتده منكم قرضاً وإنْ كنت أوْلى به منكم ، فأنا مُوفيكم حُقوقكم إلى مالا ترتق إليه هِمَّة ولا تبلُغه أُمنيَّة . على أنَّكم قد أمِنْتم من الخِطار ، وسلمتم من التَّغرير .

والرَّجُلِ يقول لعبْدِه (٥): أَسْلِفْنَى دِرهماً ، عند الحاجةِ تَعْرِضُ له (٦) ، وهو يعلم أَنَّ عبدَه ومالَهُ له . وإنَّما هذا كلامٌ وفَعَالٌ يدلُّ على حُسْن المِلْكة ، والتَّفَضُّلِ على العبْد والأَّمة ، وإخبارٌ منه لعبْده أَنَّه سيُعيد عليهِ ما كانت سخَتْ به نفسه .

<sup>(</sup>۱) ب: « إذا كان » ، صوابه في م .

<sup>(</sup>٢) في النسختين : «مع قراره».

<sup>(</sup>٣) الإرفاق : النفع . وَفَي م : « لإرفائه » .

<sup>(</sup>٤) المؤاساة : مصدر آساه بماله : أناله منه وجعله فيه أسوة ، فهى المشاركة . وفى الحديث «ما أحد عندى أعظم يداً من أبى بكر ، آسانى بنفسه وماله » . أوفى ب : «واسوا » على التخفيف، وإن ذكر صاحب اللسان أنها لغة ضعيفة ، فنى حديث الحديبية : « إن المشركين واسونا للصلح » .

<sup>(</sup>ه) ب : « لعبد » ، صوابه فی م .

<sup>(</sup>٦) فى النسختين : « تقر ض له » ، تحريف ما أثبت .

وهذا ليس بغلطٍ في الكلام ولا بضيقٍ فيه (١) ولكن المتعنَّت يتعلَّق بكلِّ سبب، ويتشَّبث بكلِّ ما وجَد.

والذي يدلُّ على أنَّهمْ أرادوا باليَّدينِ النِّعمة والإِفضال ، دونَ

<sup>(</sup>١) فى الأصلين : «وهذا ليس يغلط فى الكلام و لايضيق فيه».

 <sup>(</sup>٢) الآية ٢٤ من سورة المائدة .
 (٣) في النسختين : « بأن » تحريف .

<sup>(</sup>٤) في اللسان : « الجبرية : الذي يقولوُن : أجبر الله العباد على الذنوب ، أي أكرههم عليه » . والمعروف عند المتكلمين أن الجبر هو نني الفعل حقيقة عن العبد ، وإضافته إلى الرب تعالى . . والجبرية أصناف . فالجبرية الخالصة هي التي لاتثبت للعبد فعلا ولا قدرة على الفعل أصلا . والجبرية المتوسطة التي تثبت للعبد قدرة غير مؤثرة . فأما من أثبت للقدرة الحادثة أثراً ما في الفعل وسمى ذلك كسباً فليس بجبرى . والمعتزلة يسمعون من لم يثبت للقدرة الحادثة في الإبداع والإحداث استقلالا - جبرياً . الملل والنحل ١٠٨١ .

<sup>(</sup>٥) فى اللسان ( ظلم ٢٦٧ ) : « وظلمه ( بالتشديد ) : أنبأه أنه ظالم ، أونسبه إلى الظلم » وأنشد :

أمست تظالمي ولست بظالم وتنهني نهاً ولست بنائم وفي ب : «وتعظمه » ، صوابه ما أثبت من م .

<sup>(</sup>٦) يره ، ساقطة من ب . وهي في م : « يده » ، ووجه هذه ما أثبت .

 <sup>(</sup>٧) تكملة يفتقر إلى مثلها الكلام .

السَّاعِدِ والذراع ، جَوابُ كلامِهِمْ حينَ قال : ﴿ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانَ يُنفِقُ كَا السَّاعِدِ والذراع ، جَوابُ كلامِهِمْ حينَ قال : ﴿ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانَ يُنفِقُ كَيْفَ يشاءَ (١) ﴾ . دليلًا على ما وَصَفْنا .

فإن قالوا: فكيف لم نقل إنَّ اليهود بَخَّلت الله وجَحَدت إحسانه، دون أَن يقال إنَّ يد الله مغلولة ؟

قلنا : إِنْ أَراد الله الإخبارَ عن كُفْر قوم (٢) وسَخِط عليْهم ، فليْس لهمْ عليه أَنْ يعبِّر عن دينهم وعيوبهم بأَحْسَنِ المخارج ، ويجلِّيها (٣) بأحْسن الألفاظ . وكيف وهو يريد التَّنفير عن قولهم ، وأن يبغِّضَهُمْ إلى مَنْ سمعَ ذلك عنهم .

ولو أراد الله تعالى تليينَ الأَمر وتصغيرَه وتسهيلَه ، لقال قولًا غيْرَ هذا . وكلُّ<sup>(3)</sup> صدقٌ جائِزٌ في الكلام . فهَذَا مجاز مسْأَلتهم في اللَّغة ، وهو معروفٌ عند أهل البيان والفصاحة .

وأَمَّا قولهم : إِنَّ اليهود لا تقول إِنَّ عزيراً ابنُ الله . فإِنَّ اليهود في ذلك على قولين : أحدهما خاصُّ ، والآخر عامُّ في جماعتهم .

فأمّا الخاصُّ ، فإنَّ ناساً منهم لمَّا رأوا عُزَيْراً أَعَاد عليْهم التَّوراة من تلقاء نَفْسِه ، بعد دُرُوسها وشَتَاتِ أَمرها غَلَوْا فيه ، وقالوا ذلك ، وهو مشهور (٥) من أَمرهم . وإنَّ فريقاً من بقاياهم لباليمن والشَّام وداخل بلادِ الرُّوم . وهؤلاء بأَعيانهم يقولون : إنَّ إسرائيل اللهِ ابنُه (٢) وإذا كان ذلك على خلافِ تناسُب الناس ، وصار (٧) ذلك الاسم لعُزير

<sup>(</sup>١) من الآية ٦٤ في سورة المائدة .

<sup>(</sup>۲) ب : « على كفر قوم » ، صوابه فى م .

<sup>(</sup>٣) م : «ويجلبها ».

<sup>(</sup>٤) فى النسختين : «وحل» ، ووجهه ما أثبت . (ه) ب : «مشهود» .

 <sup>(</sup>٦) انظر ماسبق في ص ٣٣١ – ٣٣٢. وهو ترجمة لكلمتي « إسرا » و « إيل » . و في تفسير أني حيان ١ : ١٧١ أن « إسرا » بمعنى العبد ، في العبر انية .

<sup>(</sup>٧) ب: «وسار » بالسين .

بالطَّاعة والعلامة ، والمرتبة لأنَّه (١) من ولد إسرائيل .

والقول الذي هو عامُّ فيهم ، أَن كلَّ يهوديُّ (٢) ولدَهُ إسرائيل ، فهو ابنُ الله ، إِذْ لم يجدوا ابنَ ابنِ قطُّ إِلَّا وهو ابن .

## ٩ \_ فصل منه

فإنْ قالوا: ليس المسيحُ روحَ الله وكلمتَه ، كما قال عزّ ذكره: ﴿ وَكَلَمْتُه اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَن نفسه ﴿ وَكَلَمْتُه اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَن نفسه حين ذكر أُمّه أَنّه نفخ فيها من رُوحه ؟ أَوَ ليس مع ذلك قد أخبر عن حصانة فرجها وطهارتها (٤) أَوَ ليْس مع ذلك قد أخبر أَنّه لا أَب عن حصانة فرجها وطهارتها (١) أَوَ ليْس مع ذلك قد أخبر أَنّه لا أَب له ، وأَنّه (٥) كان خالقاً ، إِذْ كان يَخْلُق من الطّين كهيئة الطير ، فيكون حياً طائِراً ؟ فأَى شيء بقي رَه من الدّلالات على مخالفته لمشاكلة (٧) جميع البنشر ؟

قلنا لهم: إِنَّكُم إِنَّمَا سَأَلتمونا عن كتابنا، وما يجوزُ في لغتنا وكلامنا، ولم تَسْأَلُونا عمَّا يجوز في لغتكم وكلامكم. ولو أنَّنا جوَّزنا ما في لغتنا مالا يجوز، وقلنا على الله تعالى مالا نعرِف، كنَّا بذلك عند الله والسَّامعينَ في حدِّ المكاثرين، وأَسوأ حالًا من المنقطعين، وكنَّا قد أعطينا كم أكثر مما سأَلتم، وجُزنا بكم فوق أُمنيَّتكم.

<sup>(</sup>١) ب: « لا لأنه » . و « لا » مقحمة تفسد الكلام .

<sup>(</sup>٢) فى النسختين : « أن يكون يهودى » .

<sup>(</sup>٣) الآية ١٧١ من سورة النساء.

 <sup>(</sup>٤) فى الأصل : « أوليس مع ذلك قد أخبر عن حصانة فرجها وطهارتها ، أخبر أنه نفخ فيها
 من روحه » وفي هذا تكرار لاوجه له .

<sup>(</sup>ه) ب : «وأن » ، صوابه في م .

<sup>(</sup>٦) فى النسختين : « ننى » ، تحريف .

<sup>(</sup>٧) فى النسختين : « بمشاكلة » . و المقصود نفى المشاكلة .

ولو كنّا إذا قُلنا: عيسى رُوح الله وكلمتُه ، وجب علينا (٢) فى لغتنا أن يجعله الله ولداً ، ونَجْعلَه (٢) مع الله تعالى إلهاً ، ونقول (٣) إنّ روحاً كانت فى الله فانفصلَتْ منه إلى بدنِ عيسى وبَطْنِ مريم . فكنّا إذا قلنا: إنّ الله سمّى جبريلَ رُوحَ الله ورُوحَ القُدس ، وجب علينا أن نقول فيه ما يقولون فى عيسى . وقد علمتم أنّ ذلك ليس من ديننا ، ولا يجوز ذلك بوجه من الوجوه عندنا ، فكيف نُظهر للناس قولًا لا نقولُه ، وديناً لا نرتضيه .

ولو كان قوله جلَّ ذكره (٤): ﴿ فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنا (٥) ﴾ يُوجِبُ نَفَخًا كِنَفْخ الزِّقِّ، أَو كَنفخ الصَّائغ في المونفاخ ، وأَنَّ بعض الرُّوح التي كانت فيه انفصلت فاصلةً إلى بطنه وبطن أُمِّه (٢) ، لكان قولُه في آدم يوجب له ذلك ؛ لأنه قال : ﴿ وبَدَأَ خَلْقَ الإِنْسانِ من طينٍ . ثم جَعَلَ نَسْله (٧) ﴾ . . إلى قوله : ﴿ ونَفَخ فيه من رُوحِه (٨) ﴾ وكذلك قوله : ﴿ فَإِذَا سَوَّيتَه ونَفَخْتُ فِيهِ مِنْ روحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِين (٩) ﴾ .

والنفخ يكون من وجوه ، والرُّوح يكون من وجوه :

فمنها ما أَضافه إلى نفسه ، ومنها ما لم يُضِفْه إلى نفسه . وإنَّما

<sup>(</sup>۱) ب: «وجبب علينا» ، تحريف ، ما في م .

<sup>(</sup>٢) في النسختين : «ويجعله » ، محرف .

<sup>(</sup>٣) في النسختين : « ويقول » .

<sup>(</sup>٤) في النسختين : « و لو قال جل ذكره » . فينقطع الكلام عما بعده .

<sup>(</sup>ه) من الآية ٩١ من الأنبياء و ١٢ من التحريم .

<sup>(</sup>٦) في النسختين : « بعض روح » .

 <sup>(</sup>٧) فى النسختين : « بطنها و بطن أمها » .

<sup>(</sup>٨) الآيتان ٧ ، ٨ من سورة السجدة .

<sup>(</sup>٩) الآية ٩ من سورة السجدة .

<sup>(</sup>١٠) الآية ٢٩ من الحجر و ٧٢ من آص .

يكون ذلك على قَدْر ما عَظُم من الأُمور ، فممَّا سمَّى رُوحاً وأَضافَه إلى نفسه ، جِبْريل الرُّوح الأَمين ، وعيسى بنُ مريم . والتوفيق كقول موسى حين قال : إنَّ بنى فلان أَجابوا فلاناً النبيَّ ولم يُجيبوك . فقال له (٢) . « إنَّ روح الله مع كلِّ أَحد » (٢) .

وأمَّا القرآنُ فإنَّ الله سمَّاه روحاً ، وجعلَه يُقيم للنَّاس مصالحَهم في دنياهم وأَبدانِهم ، فلما اشتبها من هذا الوجه ألزمهما اسْمَهما فقال لنبيه صلى الله عليه وسلم : ﴿ وكذلِكَ أَوْحَيْنَا إِليكَ رُوحاً مِنْ أَمْرِنا (٣) وقال : ﴿ تَنَزَّلُ الملائكةُ والرُّوحُ (٤) ﴾ .

## ۱۰ -- فصل منه

قد جعلنا فى جواباتهم وقدَّمنا مسائلهم (٥) ، بما لم يكونوا ليبلغوه لأَنفسهم ، ليكون الدَّليلُ تامًّا ، والجوابُ جامعاً ؛ وليعلمَ من قَرأً هذا الكتابَ ، وتدبَّر هذا الجوابَ ، أَنَّا لم نَعْتنِمْ عَجْزَهم، ولم ننتهزْ غِرَّهم، وأنَّ الإدلال بالحجَّة ، والثِّقة بالفَلْج والنَّصرة ، هو الذى دعانا إلى أن نُخْبِر عنهم بما ليس عندهم ، وألَّا نقول فى مسألتهم بمعنى لم ينتبه له مُنتبِه ، أو يُشِرْ إليه مشير (١) ، وألَّا يُوردوا فيا يستقبلون ، على له مُنتبِه ، أو يُشِرْ إليه مشير (١) ، وألَّا يُوردوا فيا يستقبلون ، على

 <sup>(</sup>١) ب : « فقالوا له » ، تحريف .

<sup>(</sup>۲) إشارة إلى ماجاء في سفر العدد ۱۱ : ۲۷ – ۲۹ : « فركض غلام و أخبر موسى و قال : ألداد وميداد يتنبآن في المحلة . فأجاب يشوع بن نون خادم موسى من حداثته و قال : ياسيدى موسى ، اردعهما . فقال له موسى : هل تغار أنت لى، ياليت كل شعب الرب كانوا أنبياء إذا جعل الرب روحه عليهم » .

<sup>(</sup>٣) الآية ٢٥ من الشورى .

<sup>(</sup>٤) ألآية ۽ من المعارج .

<sup>(</sup>ه) م : « وقومنا مسائلهم » .

<sup>(</sup>٦) فى النسختين : « أو يشير » ، وإنما هو عطف على : « لم ينتبه » .

ضُعفائِناومَن قَصُر نظره مِنَّا، شيئًا إِلَّا والجواب قد سَلَفَ فيه، وَأَلْسَنَتهُمُ قد مَذِلت به (١).

وسنسأَلُم إِن شاءَ الله ، ونجيب عنهم ، ونستقصي لهم في جواباتهم ، كما سأَلنا لهم أَنفُسَنا (٢) ، واستقصَيْنا لهم في مسائلهم

فيقال لهم : هل يَخْلو المسيحُ أَن يكون إِنساناً بلا إِلَه ، أَو إِلَهاً بلا إِنسان؟ أَو أَن يكون إِلَهاً وإِنساناً ؟

فإنْ زعموا أنَّه كان إِلَها بلا إنسان ، قلنا لهم : فهو الذي كان صغيراً فشب والتحى (٢) ، والذي كان يأْكل ويشرب ، وينجو ويبول ، وقُبِل بزَعمكم وصُلِب ، وولدَنْه مريمُ وأرضعته ، أمْ غيرُه هو الذي كان يأْكلُ ويشرب على ما وصفنا ؟ فأَيُّ شيءٍ معنى الإنسانِ إلا ما وصَفْنا وعَدَّدنا ؟

وكيف يكون إِلَها بلا إنسان ، وهو الموصوف بجميع صفات الإنسان . وليس القول في غيره مّن صفتُه كصفته إلَّا كالقول فيه كاشتالها على غيره ؟

وإِنْ رَعَمُوا أَنَّه لَم ينقلبْ عن الإِنسانيَّة ولم يتحوَّل عن جوهر البَشَريَّة ، ولكن لما كان اللَّاهوت فيه ، صار خالقاً وسُمِّى إِلَهاً . قلنا لم : خبِّرونا عن اللَّاهوت . أكان فيه وفى غيره (1) ، أم كان فيه دونَ غيره ؟

<sup>(</sup>۲) ب: «كما سألنا هم أنفسنا»، صوابه فى م.

<sup>(</sup>٣) التحى : ظهرت لحيته . ب : « والتجى » بالجيم ، تحريف .

<sup>(</sup>٤) ب : « أكان فيه وفى غير « » فقط ، وبقية العبارة من م مع سقوط كلمة « فيه » الثانية ، وقد أثبتها تكلة للقول .

فَإِنْ زَعَمُوا أَنَّهُ كَانَ فَيهُ وَفَى غَيْرُهُ ، فَلَيْسَ هُو أُولَى بِأَن يَكُونَ خالقاً ويتسمَّى إِلَها من غيره . وإِن كان فيه دون غيره ، فقد صار اللاهوتُ جساً .

وسنقول في الكسر عليهم إذا صِرْنا إلى القول في التشبيه ، وهو قولُ مُعْظمهم ، والذي كان عليه جماعتهم ، إلا من خالفهم من متكلِّميهم ومتفلسفيهم ، فإنهم يقولون بالتَّشبيه (٢) والتجسيم ، فراراً من كثرة الشَّناعة ، وعجزاً عن الجواب . وكني بالتَّشبيه قُبحاً ، وهو قول يعمُّ اليهودَ وإخوانهم من الرَّافضة ، وشياطينهم من الشبِّهة والحَشْويّة (٣) والنَّابتة (١) ، وهو بعد متفرِّق في الناس . والله تعالى المستعان .

<sup>(</sup>۱) ب : « قول منع لهم » م : « منعلهم » ، وأثبت مارأيته الصواب .

<sup>(</sup>٢) في النسختين : « في التشبيه » .

<sup>(</sup>٣) انظر ما سبق من الكلام على الحشوية في ص ٢٨٨

<sup>(</sup>٤) فى النسختين : « النابتة » ، وأثبت واواً قبلها لأن هؤلاء غير هؤلاء . وانظر للنابتة رسائل الجاحظ ٢ : ٥ ، ١٢ ، ١٤ ، ١٨ ، ٢٠ ، ٢١ .

# فهرس الكتب والرسائل

#### الحاسد والمحسود . ٣ المعلمــين . 40 التربيع والتدوير . ٥٣ فى مدح النبيذ وصفة أصحابه . 111 طبقات المغنين . 149 النساء . 144 مناقب الترك . 171 حجج النبوة . 117

خلق القرآن .

الرد على النصارى .

**YAY** 

4.1